

(سورة غافر)

إعْدُدادُ القِسُمِ العِلْمِيِّ بِمُؤْسِّ سِكَةِ ٱلدُّرَرِ ٱلسَّنِيَّةِ

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر – قنا

الإشرافُ العَامُّ المَّامُّ المَّامُّ المُستِيخِ عَلَوي بْرِيجِبْرُ اللِّقَا وِرُ اللِسَّقَّانِ

المجلد الثلاثون



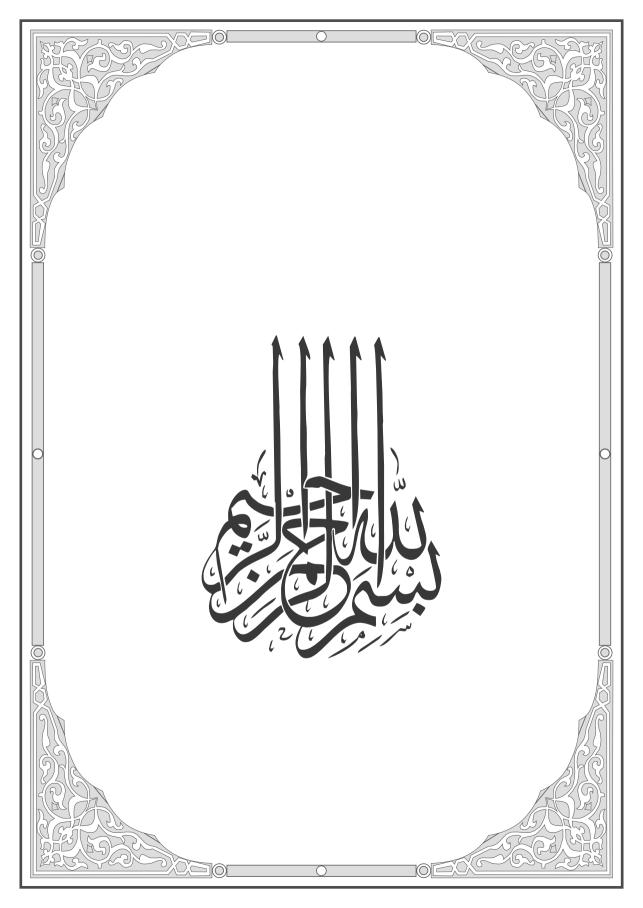





تَفْسيرُ سُورَةِ غافِرٍ











#### سورةُ غافر

#### أسماءُ السُّورة:

سُمِّيَت هذه السُّورةُ بسُورةِ: غافِر(١)، وسُورةِ المُؤمِن(٢).

# فَضائلُ السُّورة وخَصائصُها:

سورةُ غافِرٍ هي أوَّلُ السُّورِ السَّبْعِ الَّتي تَبدَأُ بقَولِه تعالى: ﴿حَمَ ﴾، ويُطلَقُ على هذه السُّورِ (الحواميم)(٣).

#### بيانُ المَكِّيِّ والمَدَنيِّ:

سورةُ غافِرِ مَكِّيَةٌ (٤)، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك(٥).

(١) شُمِّيَت هذه السُّورةُ بهذا الاسم؛ لذِكْره في أوَّلها؛ قال ابنُ عاشور: (تُسمَّى سورةَ غافر؛ لذكر وَصْفِه تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ ﴾ [غافر: ٣] في أوَّلها، وبهذا الاسمِ اشتَهَرتْ في مَصاحفِ المغربِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٧٥).

(٢) سُمِّيَت بهذا الاسم؛ لاشتِمالِها على حديثِ مُؤمِنِ آلِ فِرعَونَ. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٩٠٤).

قال ابنُ عاشور: (وبذلك اشتَهَرت في مصاحفِ المَشرقِ، وبذلك تَرجَمها البخاريُّ في «صحيحِه»، والتَّرمذيُّ في «الجامعِ»). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۷۰). ويُنظر: ((صحيح البخاري)) (۲۲/ ۲۷).

(٣) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (١٢/ ٥٥٧).

والحواميم هي: (غافر)، و(فصلت)، و(الشورى)، و(الزخرف)، و(الدخان)، و(الجاثية)، و(الأحقاف)، ويقالُ لها أيضًا: (ذوات حم)، و(آل حم). يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٥/ ١٩٠٧)، ((الإتقان)) للسيوطي (١/ ٢٢٤).

- (٤) وقيل: السُّورةُ مَكِّيَّةٌ إلاَّ اَيَتينِ منها نزلَتَا بالمدينةِ، وهما: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُجُكِدِلُوكَ فِي عَايَتِ اللّهِ ...﴾ [غافر: ٥٦]، والَّتي بعْدَها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٢٧٤)، ((تفسير الماوردي)) (٥/ ١٤١).
- (٥) ممَّن نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيَّة، وأبو حيَّان، والفيروزابادي، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢ ٢١١)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (٢ ٢٠١)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٢/ ٤٣٢).



# مَقاصدُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ مَقاصِدِ هذه السُّورةِ:

إبطالُ جَدَلِ الَّذينَ يُجادِلونَ في آياتِ اللهِ(١).

# مَوضوعاتُ السُّورةِ:

مِن أَهَمِّ مَوضوعاتِ هذه السُّورةِ:

١ - افتِتاحُ السُّورةِ بالثَّناءِ على اللهِ تعالى.

٢- تَسليةُ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم عمَّا لَقِيَه مِن المُشركينَ.

٣- بيانُ وظيفةِ الملائِكةِ اللَّذين يَحمِلونَ العَرشَ، وأنَّ منها الاستِغفارَ للمُؤمِنينَ،
 والدُّعاءَ لهم.

٤ - دَعوةُ العِبادِ إلى إخلاصِ الطَّاعةِ له، وتَذكيرُهم بأهوالِ يومِ القيامةِ، وأنَّ

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٠٠).

قال الألوسي نقلًا عن القَزْويني في ((الكشف)): (... ولو تُؤمَّلَ في هذه السُّورةِ الكريمةِ حقَّ التَّأُمُّلِ، وُجِد جُلُّ الكلامِ فيها مبنيًّا على ردِّ المُجادِلينَ في آياتِ الله المُشتمِلةِ على التَّوحيدِ والبعثِ، وتبيين وجْهِ الرَّدِّ في ذلك بفنونٍ مختلِفةٍ). ((تفسير الألوسي)) (١٢/ ٣٣٤).

وقال ابنُ عاشور: (إذ كان مِن أُوَّلِها قُولُه: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ٓ اَيْتِ اللّهِ إِلّا الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [غافر: ٤]، وتكرَّر ذلك خَمْسَ مرَّاتٍ فيها؛ فنبَّه على إبطالِ جِدالِهم في مُناسَباتِ الإبطالِ كُلُها؛ إذ ابتُدئ بإبطالِه على الإجمالِ عَقَبَ الآياتِ الثَّلاثِ مِن أُوَّلِها بقَولِه: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ٓ اَيْتِ اللّهِ إِلّا الّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [غافر: ٤]، ثمَّ بإبطالِه بقَولِه: ﴿ الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ٓ اَيْتِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلُطُنٍ أَتَمَهُمُّ كُبُر كَفُرُوا ﴾ [غافر: ٤]، ثمَّ بقولِه: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ٓ ايْتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَمَهُمُّ كُبُر مَقَاعِنَدَ اللّهِ ﴾ [غافر: ٣٥]، ثمَّ بقولِه: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ٓ اينتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَمَهُمُّ كُبُر وَفِي صُدُورِهِمُ إِلَا كِبُرُ ﴾ [غافر: ٣٥]، ثمَّ بقولِه: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ٓ اينتِ اللهِ هو ما إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَا كِبُرُ ﴾ [غافر: ٣٥]، ثمَّ بقوله: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى اللّهِ المَجادَلَةِ في آياتِ اللهِ هو ما يُصَمَّرَفُونَ ﴾ [غافر: ٣٦]، وذلك كُلُّه إيماءٌ إلى أنَّ الباعِثَ لهم على المجادَلَةِ في آياتِ اللهِ هو ما اشتَمَلَ عليه القرآنُ مِن إبطالِ الشِّركِ؛ فلذلك أعقَبَ كُلَّ طريقةٍ مِن طرائقِ إبطالِ شرْكِهم بالإنحاءِ على جدالِهم في آياتِ اللهِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٠٠).



المُلْكَ في هذا اليوم لله وَحْدَه.

٥- ذِكرُ جانبٍ مِن قِصَّةِ موسى عليه السَّلامُ مع فِرعَونَ وهامانَ وقارونَ، وما وَعَظ به الرَّجُلُ المؤمِنُ مِن آل فِرعَونَ قَومَه.

٦ حكاية جانب من المُحاوراتِ الَّتي تَدورُ بيْنَ الضُّعَفاءِ والمتكبِّرينَ في النَّار، وما يَقولونَه لِخَزَنة جَهنَّم.

٧- التَّنبيهُ على دَلائلِ تفرُّدِ اللهِ تعالى بالإلهيَّةِ إجمالًا، وإبطالُ عبادةِ ما يَعبُدونَ
 من دون اللهِ.

٨- ذِكرُ أَلُوانٍ مِن نِعَم اللهِ على النَّاسِ؛ لكي يَشكُروه عليها.

9 - الحَديثُ عن الَّذينَ يُجادِلُونَ في آياتِ اللهِ بغيرِ عِلم، وتوبيخُهم وتهديدُهم بسُوءِ المصيرِ، وأَمْرُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالصَّبرِ على أذاهم، مع تذكيرِه بأحوالِ الرُّسُل السَّابِقينَ مع أقوامِهم.

١٠ إنذارُ مُشرِكي مكَّةَ بأنَّ مَصيرَهم سيكونُ كمَصيرِ مَن قَبْلَهم مِمَّن أشرك،
 وذلك في حالِ بقائِهم على كُفرِهم، وأنَّهم إذا نزَل بهم عذابُ اللهِ فلن يَنفَعَهم
 الإيمانُ حينَئذ.







#### الآيات (٢-١)

﴿ حَمَ اللَّهُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهُ عَافِرِ الذَّنْ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعَقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَا اللَّهُ إِلَّا هُو إِلَيْهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ.

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ التَّوْبِ ﴾: أي: التَّوبةِ، وهو مصدرُ تابَ يَتوبُ، والتَّوبُ: ترْكُ الذَّنْبِ على أَجْمَل الوُّجومِ، وقيلَ: التَّوبُ جمعُ تَوبةٍ، وأصلُ (توب): يدُلُّ على الرُّجوع (١٠).

﴿ ٱلطَّوْلِ ﴾: أي: القُدرةِ والغِنى والفَضلِ، وأصلُ (طول): يدُلُّ على فَضلٍ وامتِدادٍ في شَيءِ (٢).

#### المعنى الإجماليُّ:

بدأت هذه السُّورةُ الكريمةُ بِقُولِهِ تعالى: ﴿حَمَ ﴾، المشتمِلِ على حرفَينِ مِن الحُروفِ المُقَطَّعةِ الَّتِي افْتُتِحَتْ بِها بعضُ سُورِ القُرآنِ؛ وذلك للإشارةِ إلى إعجازِه، ثمَّ أخبَرَ تعالى أنَّ هذا القُرآنَ الكريمَ تَنزيلُ مِن عندِ اللهِ العزيزِ، العَليمِ، غافِرِ ذُنوبِ عبادِه، وقابِلِ تَوبةِ التَّائبينَ، شَديدِ العِقابِ، ذي الفَضلِ والإنعامِ الواسعِ، لا مَعبودَ حَقُّ إلَّا هو وَحْدَه دونَ ما سِواه، وإليه وَحْدَه مَرجِعُ العبادِ، في جازيهم بأعمالِهم؛ خيرها وشَرِّها.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۷۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۵۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱٦٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٥١).

قال البِقاعي: (جَعْلُه اسمَ جِنسٍ كأخَواتِه أنسَبُ مِن جَعْلِه بيْنَها جَمعًا كتَمْرٍ وتَمرةٍ). ((نظم الدرر)) (٦/١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٣٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٦٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٦٦).



#### تَغسيرُ الآيات:

وْحَمَ اللهِ

هذانِ الحرفانِ مِن الحروفِ المُقطَّعةِ الَّتي افْتُتِحَتْ بها بعضُ سُورِ القرآنِ الكريم؛ لبيانِ إعجازِ هذا القرآنِ؛ حيثُ تُظهِرُ عجْزَ الخَلْقِ عن مُعارَضَتِه بمِثلِه، مع أنَّه مركَّبٌ مِن هذه الحروفِ العربيَّةِ الَّتي يَتحدَّثونَ بها(١).

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ ﴾.

أي: تَنزيلُ القُرآنِ مِن عندِ اللهِ القاهِرِ الغالِبِ، المَنيعِ الجَنابِ، الممتنعِ عن كلِّ نقصٍ وعيبٍ، ذي القدرِ والسيادةِ؛ العِليم الَّذي أحاط عِلمُه بكُلِّ شَيءٍ (٢).

﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِّ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُو ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ ﴾.

أي: سَاتِرِ ذُنوبِ عبادِه، ومُتجاوِرٍ عن مُؤاخَذتِهم بها (٣).

﴿ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾.

أي: وقابِلِ تَوبةِ التَّائِبينَ مِن الشِّركِ وجَميع المعاصي (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ١٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ٢٠٦)، ((تفسير ابن عُثيمين-الفاتحة والبقرة)) (۱/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۷۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ۲۱، ۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ١٩٧)، ((تفسير ابن عبد السلام)) (١٠٨/٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٢٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۷۷)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣١).



كما قال الله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ ﴾ [الشورى: ٢٥].

وعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ يَقبَلُ تَوبةَ الْعَبِدِ ما لم يُغَرْغِرْ (١٠))(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن تابَ قبلَ أنْ تطلُعَ الشَّمسُ مِن مغربها، تابَ الله عليه))(٣).

﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾.

أي: شديدِ العِقابِ لِمَن يَستحِقُّ مِن عِبادِه (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ نَبِيَّ عِبَادِيَ أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠].

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لو

<sup>(</sup>١) أي: ما لم تَبلُغْ رُوحُه حُلقومَه، فيكون بمنزلةِ الشَّيءِ الَّذي يَتغَرغَرُ به المريضُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيُّ (٣٥٣٧)، وابن ماجه (٤٢٥٣)، وأحمد (٦١٦٠). قال الترمذيُّ: (حسَنٌ غريبٌ). وقال ابن القطَّان في ((الوهم والإيهام)) (٥/ ٤١٢): (محتملٌ أن يُقال فيه: صحيحٌ). وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (١٨/٩)، وحسَّن الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (٣٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۲۷۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ٤٣).

قال ابن جرير: (فلا تَتَّكِلوا على سَعةِ رَحمتِه، ولكِنْ كونوا منه على حَذَرٍ، باجتنابِ معاصيه، وأداءِ فرائِضِه). ((تفسير ابن جرير)) (٢٧٨/٢٠).



يَعلَمُ المؤمِنُ ما عندَ اللهِ مِن العُقوبةِ ما طَمِعَ بجَنَّتِه أَحَدٌ، ولو يَعلَمُ الكافِرُ ما عندَ اللهِ مِن الرَّحمةِ ما قَنَط مِن جنَّتِه أَحَدُ ))(١).

﴿ ذِي ٱلطَّوْلِ ﴾.

أي: صاحبِ الغنَى الواسِع، والفَضلِ والإنعام على خَلْقِه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْضُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَلَمْ تَرَوْأُ أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ وَظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لقمان: ٢٠].

﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾.

أي: لا مَعبودَ حَقٌّ إِلَّا اللهُ وَحْدَه دونَ ما سِواه (٣).

﴿إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

أي: إلى اللهِ وَحْدَه مَرجِعُ العِبادِ، فيُجازيهم بأعمالِهم؛ خَيرها وشَرِّها(٤).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالمصيرِ إلى الله تعالى: الرُّجوعُ إليه يومَ القيامةِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ كثير، والشوكاني، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٢٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٥٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٦٩)، ومسلم (٢٧٥٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷۸/۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۲۷، ۱۲۸)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۷۳۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۵۵).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۲۸/۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۱).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۷۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۲۹۲)، ((تفسير ابن كثير))
 (١٢٨/٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۸۱).



# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - في قُولِه تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ ﴾ الحَثُّ على كُلِّ ما تَكُونُ به المَغفِرةُ. وَجْهُ ذلك: أَنَّ اللهَ تعالى لم يُخبِرْنا بأنَّه غافِرُ الذَّنْ ِ مِن أَجْلِ أَن نعلَمَ أَنَّه غافِرٌ فقط، لكِنْ مِن أَجْلِ أَن نعلَمَ أَنَّه غافِرٌ فقط، لكِنْ مِن أَجْلِ أَن نتعَرَّضَ لِمَغفرتِه (١).

٧- قال الله تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾؛ تأنيسًا لِمَنِ استجاب بحَمدِه، وأناب بلُطفِه، وجريًا على حُكمِ الرَّحمةِ وتَغليبِها، ثمَّ قال: ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى الطَّولِ ﴾؛ ليأخُذ المؤمِنُ بلازِم عُبوديَّتِه مِن الخوف والرَّجاءِ (٢)، فهذه الآيةُ قد الطَّولِ ﴾؛ ليأخُذ المؤمِنُ بلازِم عُبوديَّتِه مِن الخوف والرَّجاءِ (٢)، فهذه الآيةُ قد اجتَمع فيها الرَّجاءُ والخوف، وهي كقولِه تعالى: ﴿ نَبِي عَبَادِي ٓ أَنَ أَنَا ٱلْغَفُورُ الرَّجاءُ والخوف، وهي كقولِه تعالى: ﴿ نَبِي عَبَادِي ٓ أَنَ اللَّغَفُورُ اللَّهَ وَالْعَدَالِ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ عَبَادِي اللَّهُ وَالْعَدَالِ اللهِ مَل القرآن؛ ليبقى العبدُ بيْنَ الرَّجاءِ والخوفِ (٣) الوصْفانِ كثيرًا في مواضعَ متعدِّدة مِن القرآن؛ ليبقى العبدُ بيْنَ الرَّجاءِ والخوفِ (٣) في السَّيرِ إلى اللهِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا عَلِمَ أَنَّ المَصيرَ إلى اللهِ، وأنَّه غافِرُ الذَّنْ وقابلُ التَّوب وشَديدُ العِقاب؛ فإنَّه يَرجو مِن وَجه، ويَخافُ مِن وَجه آخَرَ (٤).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ أنَّ عِقابَ الله تعالى شديدٌ، ويَتفرَّعُ على
 هذه الفائدةِ: الحذرُ مِن التَّعرُّ ض لعِقابه، وقد قال الله عزَّ وجلَّ لنبيِّه صلَّى الله عليه

<sup>=</sup> وممَّن قال بنحو هذا القول مِن السَّلفِ: ابنُ عُمرَ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٧/ ٢٧٢). وقيل: المرادُ: إليه المرجعُ في كُلِّ شَيءٍ في الدُّنيا والآخرةِ، كالحُكمِ بيْنَ النَّاسِ، وتدبيرِ الأمورِ؛ وإليه المرجعُ بعدَ الموتِ. وممَّن ذهب إلى هذا العموم: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٥٠). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٦٣).



وسلَّم: ﴿ نَبِّى عَبَادِى آَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: 83، ٥٠]، وقال في آيةٍ أخرى: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) [المائدة: ٩٨].

٤ - قُولُ الله تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّئِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطّولِ ﴾ مُشعِرٌ بترجيحِ جانِبِ الرّحمةِ والفَضلِ؛ لأنّه تعالى لَمّا أراد أن يَصِفَ نَفْسَه بأنّه شديدُ العقابِ ذكر قَبْلَه أمْرِينِ كُلُّ واحد منهما يَقتضي زَوالَ العقابِ، وهو كَونُه ﴿ غَافِرِ العقابِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ و ذكر بعده ما يدُلُّ على حُصولِ الرَّحمةِ العَظيمةِ، وهو قَولُه: ﴿ ذِى ٱلطّولِ ﴾ فكونُه ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ لَمّا كان مسبوقًا بتيننك الصّفتينِ، وفي وملحوقًا بهذه الصّفة؛ دلّ ذلك على أنّ جانِبَ الرَّحمةِ والكرمِ أرجَحُ (٢)، وفي هذا تصديقُ الحَديثِ الصَّحيحِ وشاهِدُ له، وهو قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلّم: ((لَمَّا خَلَق اللهُ الخَلْقَ، كَتَب في كتابِه، فهو عندَه فوق العرشِ: إنَّ رحمَتي تَغلِبُ غَضَبِي)) (١)، وفي لَفظ: ((سَبَقَتْ غضبي)) (١)، وقد سبَقَت صِفةُ الرَّحمةِ هنا وغَلَبَت (١٠).

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ حَمَ \* تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ \* غَافِرِ ٱلذَّئِ وَقَابِلِ
 ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لاَ إِلله إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ \* وَجْهُ المُناسَبةِ بذِكرِ نُزولِ القُرآنِ مِن اللهِ المَوصوفِ بهذه الأوصافِ: أَنَّ هذه الأوصافَ مُستلزِمةٌ لَجَميعِ ما يَشتَمِلُ عليه القُرآنُ مِن المعاني؛ فإنَّ القُرآنَ إمَّا إخبارٌ عن أسماءِ اللهِ وصِفاتِه وأفعالِه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٤٨٥، ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٤٧)، ومسلم (٢٧٥١) واللَّفظُ له من حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٥٥٧) من حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١٩٣).



وهذه أسماءٌ وأوصافٌ وأفعالٌ. وإمَّا إخبارٌ عن الغُيوب الماضية والمُستَقبَلةِ، فهي مِن تعليم العليم لعِبادِه. وإمَّا إخبارٌ عن نِعَمِه العَظيمةِ وآلائِه الجَسيمة، وما يُوصلُ إلى ذلك مِن الأوامِر، فذلك يدُلُّ عليه قَولُه: ﴿ ذِي ٱلطَّوْلِ ﴾. وإما إخبارٌ عن نِقَمِه الشَّديدةِ، وعمَّا يُوجِبُها ويَقتَضيها مِن المعاصي، فذلك يدُلُّ عليه قَولُه: ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾. وإمَّا دَعوةٌ للمُذنِبينَ إلى التَّوبةِ والإنابةِ والاستِغفار، فذلك يدُلُّ عليه قَولُه: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾. وإمَّا إخبارٌ بأنَّه وَحْدَه المألوهُ المعبودُ، معَ إقامةِ الأدِلَّةِ العَقليَّةِ والنَّقليَّةِ على ذلك، والحَثِّ عليه، والنَّهي عن عِبادةٍ ما سِوى اللهِ، وإقامةِ الأدِلَّةِ العَقليَّةِ والنَّقليَّةِ على فَسادِها والتَّرهيب منها، فذلك يدُلُّ عليه قَولُه تعالى: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾. وإمَّا إخبارٌ عن حُكمِه الجزائيِّ العَدلِ، وثوابِ المُحسِنينَ، وعِقابِ العاصينَ، فهذا يدُلُّ عليه قَولُه: ﴿إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾. فهذا جميعُ ما يَشتَمِلُ عليه القُرآنُ مِن المطالِب العالياتِ(١)، وأيضًا فَبَعْدَ أَن بَيَّنَ أَنَّ الكِتابَ مُنَزَّلٌ مِنَ الله بيَّنَ أَنَّه تعالى مَوصوفٌ بصِفاتِ الجَلال، وسِماتِ العَظَمةِ؛ ليَصيرَ ذلك حامِلًا على التَّشمير عن ساقِ الجِدِّ عندَ الاستِماع، وزَجرِه عن التَّهاوُنِ والتَّواني فيه (٢).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ حَمْ ﴾ أنَّ القُرآنَ الكَريمَ حُروفٌ، تكلَّمَ اللهُ به بحُروفٍ؛ ففيه الرَّدُّ على الأشاعِرةِ ومَن سلَك سبيلَهم، الَّذين يقولون: إنَّ كلامَ اللهِ هو المعنى القائمُ بالنَّفْس، وأنَّ اللهَ لا يَتكلَّمُ بحَرف وصَوت، لكِنْ يَخلُقُ حُروفًا وأصواتًا تُسمَعُ تَعبيرًا عَمَّا في نفْسِه! وحقيقةُ هذا القَولِ نَفيُ الكلامِ؛ لأنَّ ما في النَّفْسِ مِن المعلوماتِ المُرتَّبةِ ليست كلامًا، ولكِنَّها مَعلوماتٌ؛ عِلمٌ، وليست كلامًا".

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٥٠).



٣- قال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْكِ مِنَ ٱللّهِ ﴾ التَّنزيلُ يَستلزِمُ عُلُوَّ المُنزَّلِ مِن عِندِه، ولا تَعقِلُ العَرَبُ مِن لُغتِها -بل ولا غَيرُها مِن الأُمَمِ السَّليمةِ الفِطرةِ - إلَّا ذلك، وقد أُخبَرَ سُبحانَه أنَّ تنزيلَ الكِتابِ منه؛ فهذا يدُلُّ على شَيئين:

أَحَدُهما: عُلُوُّه تعالى على خَلْقِه.

والثّاني: أنّه هو المتكلّم بالكتاب المُنزّلِ مِن عِندِه لا غَيرُه؛ فإنّه أخبَرَ أنّه منه، وهذا يَقتضي أن يكونَ منه قولًا، كما أنّه منه تنزيلًا؛ فإنّ غيرَه لو كان هو المتكلّم به لكان الكتاب مِن ذلك الغيرِ؛ فإنّ الكلامَ إنّما يُضافُ إلى المتكلّم به، ومثلُ هذا: ﴿ وَلَكِنَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي ﴾ [السجدة: ١٣]، ومثلُه: ﴿ قُلُ نَزّلُهُ رُوحُ اللّهُ دُسِ مِن رّبيك ﴾ [النحل: ١٠١]، ومثلُه: ﴿ مَنْ يُلِكُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: القُدُسِ مِن رّبيك ﴾ [النحل: ١٠١]، ومثلُه: ﴿ مَنْ يُلِكُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٢٤]؛ فاستَمسكُ بحرف «مِنْ» في هذه المواضِع؛ فإنّه يَقطَعُ شَغَبَ المُعتَزِلةِ والجَهميّة، وتأمّلُ كيف قال: ﴿ مَنْ يُلُ مِنْ وَلم يقُلْ: «تنزيلُه»! فتضَمّنت الآيةُ إثباتَ عُلُوّه وكلامِه، وثُبوتَ الرّسالة (١٠).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْنِ مِنَ ٱللّهِ ﴾ أنَّ القُر آنَ غيرُ مَخلوق (٢)؛ وذلك لأنَّ ما كان مِنَ اللهِ إِنْ كان عَيْنًا قائِمةً أو صِفةً قائِمةً بغيرِها -كما في السَّمَواتِ والأرض، والنِّعَم، والرُّوحِ الَّذي أرسَلَه إلى مَريمَ وقال: ﴿ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ﴾ [مريم: ١٩] - كان مخلوقًا، وإن كان صِفةً لا تقومُ بنَفْسِها ولا يتَّصِفُ بها المخلوقُ، لم يكُنْ مخلوقًا، كالقُر آنِ؛ فإنَّ ذلك قائِمٌ باللهِ، وما يقومُ باللهِ لا يكونُ مَخلوقًا (٣).

٥ - في قَولِه تعالى: ﴿ ٱلْكِنَابِ ﴾ وصْفُ القرآنِ الكريمِ بالكتابِ، وهو بمعنى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٤/ ٧١).



مَكتوبٍ؛ وذلك لأنَّه يُكتَبُ؛ فهو مَكتوبٌ بالمصاحفِ الَّتي بأيدينا، والصُّحُفِ الَّتي بأيدينا، والصُّحُفِ الَّتي بأيدي الملائكة؛ قال تعالى: ﴿ فَنَ شَآءَ ذَكَرَهُۥ \* فِي صُحُفِ مُّكَرِّمَةِ ﴾ [عبس: ١٢، ١٣]، ومكتوبٌ في اللَّوحِ المحفوظِ؛ قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرُءَانُ مُجِيدٌ \* فِي لَوْجِ عَفُوظٍ ﴾ (١) [البروج: ٢١، ٢٢].

7 – قال تعالى: ﴿ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾، وتَضمَّنَ هذان الاسْمانِ صِفتَيِ القُدرةِ والعِلمِ، وخَلْقَ أعمالِ العِبادِ، وحُدوثَ كُلِّ ما سوى اللهِ؛ لأنَّ القَدرَ هو قُدرةُ اللهِ، كما قال أحمدُ بنُ حَنبلٍ؛ فتضَمَّنت إثباتَ القَدَرِ، ولأنَّ عِزَّتَه تَمنَعُ أن يكونَ في مُلكِه ما لا يكونُ؛ فكانت عِزَّتُه تُبطِلُ ذلك، وكذلك كَمالُ قُدرتِه يُوجِبُ أن يكونَ خالِقَ كُلِّ شَيءٍ، وذلك يَنفي أن يكونَ في العالَمِ شَيءٌ قَديمٌ لا يتعلَقُ به خَلْقُه؛ لأنَّ كَمالَ قُدرتِه وعِزَّتِه يُبطِلُ ذلك''.

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ﴾ جمَعَ جَلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة بين التَّرغيبِ والتَّرهيبِ، والوَعدِ والوَعيدِ؛ لأنَّ مَطامعَ العُقَلاءِ مَحصورةٌ في أَمْرَينِ؛ هما: جَلبُ النَّفع، ودَفعُ الضُّرِّ (٣).

٨- قال الله تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ فكما أنَّه لا يُؤْيِسُ أهلَ الإجرامِ والآثامِ مِن عَفْوِه، وقَبولِ تَوبةِ مَن تاب منهم مِن جُرْمِه، كذلك لا يُؤمِّنُهم مِن عِقابِه وانتقامِه منهم بما استحَلُّوا مِن مَحارِمِه، ورَكِبوا مِن مَعاصِيه (٤).

٩ - قال تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ والذَّنْبُ مُخالَفةُ شَرعِه وأمْره؛ فتَضَمَّنَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۷۸).



هذان الاسمان إثباتَ شَرعِه وإحسانِه وفَضلِه(١).

١٠ قال تعالى: ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ﴾ لَمَّا ذَكَرَ تعالى شِدَّةَ عِقَابِهِ أَردَفَه بما يُطمِعُ في رحمتِه، وهو قَولُه: ﴿ ذِى ٱلطَّوْلِ ﴾؛ فجاء ذلك وعيدًا اكتَنَفَه وَعْدانِ (٢).

١١- قَولُه تعالى: ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ هذا جزاؤُه للمُذنبينَ، و﴿ ذِي ٱلطَّوْلِ ﴾ جزاؤُه للمُدنبينَ، و﴿ ذِي ٱلطَّوْلِ ﴾ جزاؤُه للمُحسِنينَ؛ فتضَمَّنَت الآيةُ إثباتَ الثَّوابِ والعِقابِ(٣).

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَا هُو ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ إثباتُ التَّوحيدِ والمَعادِ (١٠). بَلاغُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ حَمَّ \* تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾

- قولُه: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئَابِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ المقصودُ بتَوجيهِ هذا الخبَرِ هُمُ المُشرِ كونَ المُنكِرونَ أَنَّ القرآنَ مُنزَّ لُ مِن عندِ اللهِ؛ فتَجريدُ الخبَرِ عن المؤكِّدِ المُشرِكونَ المُنكِر؛ لأنَّه يَحُفُّ إخراجٌ على خِلافِ مُقتَضَى الظَّاهِرِ بجَعلِ المُنْكِرِ كغَيرِ المُنكِر؛ لأنَّه يَحُفُّ به مِنَ الأَدلَّةِ ما إِنْ تأمَّلُه ارتَدَع عن إنكارِه، فما كان مِن حَقِّه أَنْ يُنكِرَ ذلك (٥٠)!

- ووصْفُ اللهِ تعالَى بوصفَي ﴿ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ هنا تَعريضٌ بأنَّ مُنكِري تَنزيلِ الكِتابِ منه مَغلوبونَ مَقهورونَ، وبأنَّ اللهَ يَعلَمُ ما تُكِنَّه نُفوسُهم؛ فهو مُحاسِبُهم على ذلك. ورمزٌ إلى أنَّ القرآنَ كلامُ العزيزِ العليم؛ فلا يَقدِرُ غَيرُ اللهِ على أنْ يأتي بمِثلِه. وفي ذِكرِهما رمزٌ إلى أنَّ اللهَ أعلَمُ حيث يَجعَلُ رسالتَه، وأنَّه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٧٨، ٧٩).



لا يُجاري أهواءَ النَّاسِ فيمَن يُرَشِّحونَه لذلك مِن كُبَرائِهم؛ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١]، وهُما صِفتانِ دالَّتانِ على المُبالَغةِ في القُدرةِ والغَلبةِ والعِلمِ ((). وأيضًا فهذه الشُّورةُ تَتحدَّثُ عن الممكلِّبينَ للرُّسُل، وما جرَى عليهم مِنَ الهلاكِ والانتِقام؛ فالَّذي يُناسِبُ ذلك: العِزَّةُ الَّتي فيها الغَلبةُ والأخذُ؛ فلهذا جاء هنا «العَزيزُ»، وجاء «العَليمُ»؛ لِيُفيدَ أنَّه لعِزَّتِه أَخَذَ هؤلاء المكَدِّبينَ، ولعِلْمِه أنزلَ الكُتُب، وعَلِمَ كيفَ يأخُذُ هؤلاء المكَدِّبينَ، ولعِلْمِه أنزلَ الكُتُب، وعَلِمَ كيفَ يأخُذُ هؤلاء المكَذِّبينَ، ولعِلْمِه أنزلَ الكُتُب، وعَلِمَ كيفَ يأخُذُ هؤلاء المكَذِّبينَ المُحَدِّبينَ المَكَدِّبينَ المُحَدِّبينَ المُعَلِمُ اللَّهُ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المَحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المَحْدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المَحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المَحْدَّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المَحْدِ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبُونَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبَةِ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبُونَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبِينَ الْمُحَدِّبُونَ المُحَدِّبُونَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبُونَ المُحَدِّبَةِ الْمُحَدِّبُونَ الْمُحَدِّبُونَ المُحَدِّبُونَ المُحَدِّبُونَ المُحَدِّبُونَ المُحَدِّبِينَ المُحَدِّبُونَ المُحَدِّبُونَ المُحَدِّبُونَ المُحْدَّبُونَ المُحَدِّبُونَ المُحَدِّبُونَ المُحَدِّبُونَ المُحَدِّبُونَ المُحْدَّبِينَ المُحْدَّبِينَ المُحَدِّبِينَ المُحْدَّبِينَ المُحْدَّبِينَ المُحْدَّبِينَ المُحْدَّبِينَ المُحْدَّبِينَ المُحْدَّبُونَ المُحْدَّبِينَ المُحْدَّبُولُ المُحْدَّبِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدَّبُونَ المُحْدَّ المُحْدُونَ المُحْدَّ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُحْدَّالِهُ المُحْدَافِقُونُ المُحْدُونَ المُحْدُولُ المُحْدُونَ المُحْدَافِقُونُ المُحْدُونُ المُحْر

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَّ إِلَهُ إِلَا هُوً إِلَهُ الْمَصِيرُ ﴾

- قولُه: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ... ﴾ أُجري على السم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريضٌ بدَعْوتِهم إلى الإقلاع عمّا هُم فيه، فكانتْ فاتحة السُّورة مِثلَ ديباجة الخُطبة؛ مُشيرة إلى الغرَضِ مِن تَنزيلِ هذه السُّورة. وفي إنباع الوصفينِ العَظيمينِ ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ بأوصاف ﴿ غَافِر ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ تَرشيحٌ (٣) لذلك التَّعريض، كأنَّه يقولُ: إنْ كنتُم أَذنَبُم بالكُفر بالقرآن، فإنَّ تَدارُكَ ذَنْبِكم في مُكنَتكم، لأنَّ الله مُقرَّرٌ اتِّصافُه بقَبولِ التَّوبة، وبغُفرانِ الذَّنْ به فكما غَفَرَ لِمَن تابوا مِنَ الأُمَمِ فقبلِ إيمانهم، يغفرُ لِمَن يَتوبُ منكم (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥١)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٣) التَّرشيحُ: هو أَنْ يأتيَ المتكلمُ بكلمةٍ لا تصلُّحُ لضربٍ مِن المحاسنِ، حتَّى يُؤتَى بلفظةٍ ترشِّحُها وتؤهِّلُها لذلك. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لأبن أبي الأصبع (ص: ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٥)، ((تفسير ابن =



- والذَّنْبُ في قولِه: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ ﴾ هنا مفردٌ محلَّى بـ «أل»، فيكونُ عامًّا، أي: أنَّ الله جلَّ وعلا يغفرُ الذُّنوبَ جميعًا(١).

- وتَقديمُ ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنَٰ ﴾ على (قَابِلِ التَّوْبِ) مع أَنَّه مُرتَّبُ عليه في الحُصولِ؛ للاهتِمامِ بتَعجيلِ الإعلامِ به لِمَنِ استعَدَّ لتَدارُكِ أَمْرِه؛ فوصْفُ ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنَٰ لِلاهتِمامِ بتَعجيلِ الإعلامِ به لِمَنِ استعَدَّ لتَدارُكِ أَمْرِه؛ فوصْفُ ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنَٰ لَكُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ تَعريضٌ بالتَّرغيبِ، وصِفتَا ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ﴾ تَعريضٌ بالتَّرهيب (٢).

- قولُه: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ۖ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ اختلفَتْ هذه الصّفاتُ تعريفًا وتنكيرًا، والموصوفُ مَعرفةُ يَقتضي أَنْ يَكُونَ مِثلُه مَعارِفَ؛ وذلك أَنَّ ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ مَعرفتانِ؛ لأنّه لم يُرَدْ بهما حُدوثُ الفِعلَينِ، وأنّه يَغفِرُ الذَّنْبَ ويَقبَلُ التَّوبَ الآنَ أو غدًا حتَّى يكونا في تقدير الانفِصالِ، فتكونَ إضافَتُهما غير حقيقيّة، وإنّما أُريدَ ثُبُوتُ ذلك ودوامُه. وتَنكيرُ ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾؛ لأنّه في تقدير: شديدُ عِقابُه، في جوزُ أَنْ يُقالَ: قد تُعُمِّدَ تَنكيرُه وإبهامُه؛ للدّلالةِ على فَرْطِ الشِّدَةِ، وعلى ما في حقلى ما

قال ابن عاشور: (والطَّوْلُ يُطلقُ على سَعةِ الفضلِ وسَعةِ المالِ، ويُطلقُ على مُطلقِ القُدرةِ، وظاهِرُه الإطلاقُ، ووُقوعُه مع شديدِ العِقابِ ومُزاوجَتُها بوصْفَيْ ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ ليُشيرَ إلى التَّخويفِ بعذابِ الآخرةِ مِن وصفِ ذي الطَّوْلِ، كقولِه: ﴿ أَوْ نُرِينَكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمُ فَإِنَا عَلَيْهِم مُقَّدِرُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٢]، وقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ الطَّوْلِ، كقولِه: ﴿ قَلُ أَنْ يُزَلِّنَكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقَّدِرُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٢]، وقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ الطَّوْلِ ، كَقُولُه: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم عُلَيْهِم عَلَيْهِم عُلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم عُلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم عُلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم عُلَيْهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم عُلَيْهُمْ فَإِلَا عَلَيْهِم عَلَيْهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم عُلَيْهِم عُلَيْهِم عُلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُمْ فَإِلَيْهُمْ فَلَيْهِم عُلَيْهِم عُلَيْهُمْ فَلِيْلُ عَلَيْهُمْ فَلِيْهُمْ فَلَيْهُمْ فَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَلَيْهِمْ عُلْهُمُ فَلِهُ فَيْ الْفُوائدِ أَنْ قُولُهُ تَعَلَيْهِمْ عُلْقِلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ فَيْ الْفُوائدِ أَنْ قُولُهُ تَعْلَيْهُ فَيْهُ لَكُونُ كُولَ الرَّحِمةِ العَظِيمةِ، ويُطْمِعُ فيها.

<sup>=</sup> عاشور)) (۲٤/ ۷۷ - ۷۹).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٧٩، ٨٠).



لا شَيءَ أدهَى منه وأمَرُّ؛ لِزيادةِ الإنذار(١).

- قولهُ: ﴿ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ جُرِّد المصدَرُ؛ لِيُفهِمَ أَنَّ أَدنَى ما يُطلَقُ عليه الاسمُ كافِ(٢).

وفي قُولُه: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ﴾ أُتي بالواو في الوصفين الآخرين؛ لأنَّ غُفرانَ الذَّنْ وَقَبولَ التَّوبِ قد يُظَنُّ أَنَّهما يَجريانِ مجرى الوصف الواحِد؛ لتَلازُمِهما؛ وقَبولَ التَّوبِ قد يُظَنُّ أَنَّهما يَجريانِ مجرى الوصف الواحِد؛ لتَلازُمِهما؛ فمَن غَفَر الذَّنْبَ قَبِلَ التَّوب، فكان في عَطف أحدهما على الآخرِ ما يَدُلُّ على أَنَّهما صفتانِ وفعلانِ مُتغايرانِ، ومَفهومان مختلفانِ لكُلِّ منهما حُكمُه، على أنَّهما صفتانِ وفعلانِ مُتغايرانِ، وهو المَغفِرةُ، والثَّاني يَتعلَّقُ بالإحسانِ والإقبالِ على اللهِ تعالى والرُّجوعِ إليه، وهو التَّوبةُ؛ فتُقبَلُ هذه الحَسنةُ، وتُغفَرُ تلك السَّيِّئةُ، وحَسَنَ العطف هاهنا هذا التَّغايرُ الظَّاهِرُ، وكلَّما كان التَّغايرُ أَنْكُ الشَّاهِرُ وَلَلْمَا أَلْوَلُ وَٱلْأَولُ وَٱلْأَخِرُ وَالْطُهُمُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣]، وتُركَ في قُولِه: ﴿ الْمُولِكُ ٱلْمُورُ وَالْبَادِئُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴾ [الحشر: ٣٣]، وتُركَ في قُولِه: ﴿ الْمُعْلِقُ ٱلْبَادِئُ ٱلمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٣٣]، وقولِه: ﴿ الْمُعْلِقُ ٱلْبَادِئُ ٱلمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٣٤]، وقولِه: ﴿ الْمُعْلِقُ ٱلْبَادِئُ ٱلمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٣٤]، وقولِه: ﴿ المُعْلِقُ ٱلْبَادِئُ ٱلمُصَوِّرُ الطَّهُ الْمُمَادِمُ السَّكُمُ المُعْمِرُ وَكَالَامِنُ المُعْمَدِمُ السَّكِمُ الطَّهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُورِدُ الْمُعْمِرُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَدِمُ السَّكُمُ المُعْمَودُ الحَلَانُ العَلْمَادِهُ الْمُورِمُ المُعْمَادِ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمِرُ الْعُلَامِ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادُ الْمُعْمَادِهُ السَّلَةُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ السَّعَامِلُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادُ الْمُعْمَادُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادُ الْمُعْمَادُ الْمُعْمَادُ الْمُعْمَادُ الْمُعْمَادُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادُولُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمِلُ

- وقيل: عُطِفَتْ صِفةً ﴿ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ بالواوِ على صِفة ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ ﴾ ولم تُفصَلْ؛ إشارةً إلى نُكتةٍ جليلةٍ ، وهي إفادةً أَنْ يَجمَعَ للمُذنِبِ التَّائبِ بيْنَ رحمتين: بيْن أَنْ يَقبَلَ تَوبتَه فيَجعَلَها له طاعةً ، وبيْن أَنْ يَمحوَ عنه بها الذُّنوبَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٤٨، ١٤٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٥٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٣)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٥٥، ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٥٢).



الَّتي تاب منها، ونَدِمَ على فِعلِها، فيُصبِحَ كأنَّه لم يَفعَلْها، كأنَّه قال: جامِعُ المَغفرةِ والقَبولِ، وهذا فَضلُّ مِنَ اللهِ(۱).

وأمَّا قُولُه: ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ﴾ فتُرِكَ العَطفُ بيْنَهما؛ لنُكتة بَديعة ، وهي: الدَّلالةُ على اجتِماعِ هذينِ الأمْرينِ في ذاتِه سُبحانَه، وأنَّه حالَ كَونِه شَديدَ العِقابِ فهو ذو الطَّولِ، وطَولُه لا يُنافي شِدَّةَ عِقابِه، بل هما مُجتَمِعانِ له، بخلافِ قولِه: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ [الحديد: ٣]؛ فإنَّ الأوَّلِيَّة لا تُجامِعُ الآخِرِيَّة؛ فأوَّلِيَّتُه أَزليَّتُه، وآخريَّتُه أَبَدِيَّتُه أَبَدِيَّتُه أَبَدِيَّتُه أَبَدِيَّتُه أَبَدِيَّتُه أَبَدِيَّتُه أَبَدِيَّةً اللهُ أَلِي

- والوَصفُ به ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ إفضاءٌ بصَريحِ الوَعيدِ على التَّكذيبِ بالقُرآنِ ؟ لأَنَّ مَجيئه بعدَ قُولِه: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئنبِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [غافر: ٢] يُفيدُ أنَّه المَقصودُ مِن هذا الكلام بواسِطةِ دَلالةِ مُستَتبَعاتِ التَّراكيبِ (٣).

- قولُه: ﴿ لَاۤ إِللهُ إِللهُ إِللهُ وَ لَهُ الْمُصِيرُ ﴾ لَمَّا ذكرَ جُملةً مِن صِفاتِه العُلا الذَّاتيَّة والفِعليَّة، المَرجوعُ إليه في الحشرِ بأنَّ والفِعليَّة، المَرجوعُ إليه في الحشرِ بأنَّ المصيرَ والمَرجعَ إليه؛ تَسجيلًا لبُطلانِ الشِّركِ، وإفسادًا لإحالتِهمُ البَعثُ (٤).

- وجُملةُ ﴿ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ إنذارٌ بالبَعثِ والجَزاءِ؛ لأنَّه لَمَّا أُجريَتْ صِفاتُ ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ ، أثيرَ في الكلام الإطماعُ والتَّخويفُ؛ فَعَانِ حَقيقًا بأنْ يَشعروا بأنَّ المصيرَ إمَّا إلى ثَوابِه وإمَّا إلى عِقابِه، فلْيَزِنوا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٤٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥١)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٠)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨١).



أَنفُسَهم؛ لِيَضَعوها حيثُ يَلوحُ مِن حالِهم(١).

- وقولُه: ﴿إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: إليه فحَسْبُ، لا إلى غَيرِه، لا استِقلالًا ولا اشتِراكًا، فيَجزي كُلًّا مِنَ المُطيعِ والعاصي؛ فتقديمُ المَجرورِ ﴿إِلَيْهِ ﴾ لإفادةِ الاختصاص(۱). وقيل: إنَّ تقديمَ المَجرورِ في ﴿إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾؛ للاهتمام، وللرِّعاية على الفاصلة بحَرفينِ: حَرفِ لِينٍ، وحَرفٍ صَحيح؛ مِثلَ: ﴿ٱلْعَلِيمِ ﴾ وللرِّعاية على الفاصلة بحَرفينِ: حَرفِ لِينٍ، وحَرفٍ صَحيح؛ مِثلَ: ﴿ٱلْعَلِيمِ ﴾ [غافر: ٢]، و﴿إِلَيْهِ كَالَهِ ﴾ (١) [غافر: ٥].

- وقد اشتملَتْ فاتحةُ سُورةِ (غافر) على ما يُشيرُ إلى جَوامِعِ أغراضِها، ويُناسِبُ الخَوضَ في تَكذيبِ المُشركينَ بالقرآنِ، ويُشيرُ إلى أنَّهم قد اعَتَزُّوا بقوَّتِهم ومَكانَتِهم، وأنَّ ذلك زائلٌ عنهم كما زال عن أُمَم أشَدَّ منهم؛ فاستَوفَتْ هذه الفاتحةُ كَمالَ ما يُطلَبُ في فَواتِحِ الأغراضِ ممَّا يُسمَّى بَراعةَ المَطْلَعِ أو بَراعةَ الاستهلال(٤٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (٦-٤)

﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْمِلَدِ ﴿ كَا كَذَبَتُ مَنْ عَلَيْهُمْ فَي ٱلْمِلَدِ فَي عَلَيْهُمْ فَي ٱللّهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُ أُمَّتِهِ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُدُوهُ وَجَدَلُواْ فِالْمَا عَلَى اللّهُ مَا فَي عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ كَانَ عِقَابِ ﴿ فَي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عِلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ الْمَعْمُ اللّهُ مُ أَصْحَبُ ٱلنّارِ ﴿ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُواْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنّارِ ﴿ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ يَغُرُرُكَ ﴾: أي: يَخدَعْك، والغِرَّةُ: غفلةٌ في اليقظةِ، وأصلُ (غرر) هنا: نُقصانٌ (١٠).

﴿ نَقَلَّٰهُمْ فِي ٱلْلِكِ ﴾: أي: تَصَرُّ فُهم في البِلادِ، وتَردُّدُهم في أسفارِهم سالِمينَ، وأصلُ (قلب): يدُلُّ على رَدِّ شَيْءٍ مِن جِهةٍ إلى جِهةٍ (٢).

﴿ وَٱلْأَخْزَابُ ﴾: أي: الأُممُ الَّذين تحزَّبوا وتجمَّعوا على رُسلِهم بالتَّكذيبِ، مِن قَولِهم: تحزَّبَ القَومُ: إذا اجتَمَعوا، وأصلُ (حزب): يدُلُّ على تَجمُّع الشَّيءِ (٣).

﴿ وَهَمَّتَ ﴾: الهمُّ: جَرَيانُ الشَّيءِ في القلبِ، وأصلُ (همم): يدُلُّ على ذَوْبٍ وجَرَيانِ ودَبيب وما أَشْبَهَ ذلك (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۷۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٨٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٠٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٨٥)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ ٢٧٩)، ((غريب القرآن)) للبن فارس (٥/ ١٧)، ((التبيان)) لابن القرآن)) للبن فارس (٥/ ١٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٧٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠ / ٣٢، ٢٨٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٥٥)، ((تفسير القرطبي)) ( ١٥٠/ ٥٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦ / ١٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥٣).



﴿لِيُدُحِضُوا ﴾: أي: لِيُبطِلوا ويُذهِبوا، وأصلُ (دحض): يدُلُّ على زَوالٍ (١٠). ﴿ كَفَّتُ ﴾: أي: وجَبَتْ ولَزِمَتْ، والحَقُّ في أصلِه: المُطابَقةُ والموافَقةُ، وأصلُ (حَقق): يدُلُّ على إحكام الشَّيءِ وصِحَّتِه (١٠).

# مُشكِلُ الإعراب:

قُولُه تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَهُمْ أَصَحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ قُولُه: ﴿ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ مصدرٌ مُؤَوَّلُ في محلِّ نَصبٍ أو جَرِّ بنَزعِ الخافِضِ، وهو لامُ التَّعليلِ، أي: لأنَّهم أصحابُ النَّارِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ في محلِّ رَفعٍ بدلًا مِنْ ﴿ كَلِمَتُ رَبِكَ ﴾ بَدَلًا مُطابقًا أو بدَلَ اشتِمالِ (٣).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: ما يُجادِلُ بالباطِلِ في آياتِ اللهِ إلَّا الكافِرونَ، فلا يَخدَعْك -يا مُحمَّدُ- تصَرُّفُ الكُفَّارِ في الأرضِ، وتمتُّعُهم في الدُّنيا سالِمينَ مع كُفرِهم بالله.

ثُمَّ يقولُ تعالَى مُسَلِّبًا لنبِيِّه مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كذَّبَت قَبْلَهم قَومُ نُوحٍ ومَنْ بَعْدَهم مِمَّن تحزَّبوا واتَّفقوا على رُسُلِهم، وهمَّت كُلُّ أُمَّةٍ مِن أولئك الكُفَّارِ المتحزِّبينَ بقَتلِ رَسولِهم، وجادَلوا رَسولَهم بالباطِلِ؛ لِيُزيلوا به الحَقَّ ويُبطِلوه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۲۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۳۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۳۲۸)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۸۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۵)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٦، ٢٤٧)، ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: ١٠٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٥٩)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٢٤/ ٢٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨٨/٢٤).





فَأَخَذْتُهِم بعذابي، فكيف كان عِقابي؟! وكما وجَبَ العذابُ على كُفَّارِ الأُمَمِ الماضيةِ، كذلك وَجَب العذابُ على جميع الكُفَّارِ؛ أنَّهم في الآخِرةِ أصحابُ النَّارِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلاَ يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ١٠٠٠ ﴾.

#### مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا قرَّرَ اللهُ تعالى أنَّ القُرآنَ كِتابٌ أنزَلَه؛ ليُهتَدَى به في الدِّينِ - ذكرَ أحوالَ مَن يُجادِلُ لغَرَض إبطالِه، وإخفاءِ أمْره، فقال تعالى (١٠):

﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

أي: ما يُجادِلُ بالباطِلِ في آياتِ اللهِ الدَّالَّةِ على الحَقِّ إلَّا الكافِرونَ الَّذين يَرُدُّونَها، ويَطعُنونَ فيها، يَقصِدونَ إدحاضَ الحَقِّ، وإطفاءَ نُور اللهِ تعالى (٢٠).

كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ ﴾ [الكهف: ٥٦].

﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِكَدِ ﴾.

أي: فلا يَخدَعْك -يا مُحمَّدُ- تَصَرُّفُ الكُفَّارِ في الأرضِ، وتَردُّدُهم فيها بالله؛ بالأسفارِ وأنواعِ المكاسِبِ وغَيرِها، وتمتُّعُهم في الدُّنيا سالِمينَ مع كُفرِهم بالله؛ فتَظُنَّ بهم ظَنَّا حَسَنًا، وأنَّهم على الحَقِّ، أو أنَّ اللهَ لا يُؤاخِذُهم بذُنوبِهم؛ فاللهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۷۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۲۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸۲، ۸۳).



عالمٌ بحالِهم، فيُمهِلُهم ويستَدرِجُهم بالنِّعم حتَّى يُهلِكَهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ \* مَتَنَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوَنهُمَ جَهَنَّهُ ۚ وَبِثْسَ ٱلِلْهَادُ ﴾ [آل عمران: ١٩٧، ١٩٦].

﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّتِمْ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُنُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ ﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ جِدَالُ الْكَفَّارِ نَاشِئًا عَن تَكَذَيْبِ مَا جَاء بِهِ الرَّسُولُ عَلَيهِ السَّلامُ مِن أَيَاتِ اللهِ ؛ ذَكَرَ مَن كَذَّبَ قَبْلَهِم مِنَ الأُمَمِ السَّالِفةِ، وما صار إليه حالُهم مِن حُلولِ نَقِماتِ اللهِ بهم؛ ليَرتَدِعَ بهم كَفَّارُ مَن بُعِث الرَّسُولُ عليه السَّلامُ إليهم (٢٠).

# ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾.

أي: كذَّبت الأُمَمُ الماضيةُ رُسُلَها مِن قَبْلِ كُفَّارِ قُرَيشٍ، وهم قَومُ نُوحٍ، ومَنْ بَعْدَهم مِنَ الأُمَمِ المكَذِّبةِ مِمَّن تحَزَّبوا واتَّفَقوا على إبطالِ الحَقِّ، ونَصرِ الباطِلِ؛ كعادٍ، وثمودَ، وقَوم لُوطٍ، وأصحابِ مَدْينَ، وقَوم فِرعَونَ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۲۷۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵ / ۲۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۲۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۸۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶ / ۸۳، ۸۶)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ۳۷۳، ۳۷۴).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۸۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۲۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۸۵، ۸۵).

قال ابن عثيمين: (هذا كالتَّعليلِ لقولِه: ﴿فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْمِلَدِ ﴾ [غافر: ٤]، يعني: فلينظر عاقبة مَن كان قبْلَهم حينَ كذَّبواً). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٧٤).



# ﴿ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِ مِ لِيَأْخُذُوهُ ﴾.

أي: وهَمَّ كُلُّ قَومٍ مِن أولئك الكُفَّارِ المتحَزِّبينَ مِن تلك الأُمَمِ بِقَتلِ رَسولِهِم الَّذي كَذَّبوه (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

﴿ وَجَندَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۲۸۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۹٤۰)، ((تفسير القرطبي)) (ما / ۲۹۳)، ((تفسير ابن ۲۹۳)، ((تفسير ابن ۲۹۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۷۵).

وممَّن قال بأنَّ الأُخْذَ هنا يعني: القتْلَ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والواحديُّ، وابنُ كثير، والسعديُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۲۰٥)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۸ / ۲۸۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۹٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (/۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸۵).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وقَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٢٨١)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٠٥).

وقيل: المرادُ: الحَبسُ والتَّعذيبُ. ومِمَّن ذهب إلى هذا المعنى: القرطبي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البن القرطبي)) (١٥ / ٢٩٣)، ((تفسير الشوكاني)) (١٤ / ٥٥٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ٧٧).

وقال الزمخشري: (﴿لِيَأْخُدُوهُ ﴾ لِيَتمكَّنوا منه، ومِن الإيقاعِ به، وإصابَتِه بما أرادوا مِن تعذيبٍ أو قَتل؛ ويُقالُ للأسير: أُخِيذٌ). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥١).

واختار الرَّازيُّ الغُمومَ، فقال: (وقولُه: ﴿ وَهَمَتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ أي: وعَزَمتْ كلُّ أُمَّةٍ مِن هؤلاءِ الأحزابِ أَنْ يأخُذوا رسولَهم لِيَقْتُلوه ويُعَذِّبوه ويَحْبِسوه). ((تفسير الرازي)) (٧/ ٨٦٧).

وممَّن اختار العمومَ أيضًا: أبو حيَّان، والألوسي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٦)، ((تفسير الألوسي)) (٢٩/ ٢٩٨).



أي: وجادَلوا رَسولَهم بالباطِلِ؛ لِيُزيلوا به الحَقَّ ويُبطِلوه(١).

أي: فأخَذْتُهم بعَذابٍ أهلَكَهم، فكيف كان عِقابي الَّذي أصابَهم (٢)؟

كما قال تعالى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۚ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ [الملك: ١٨].

﴿ وَكَنَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ١٠٠٠.

أي: وكما وَجَب العَذابُ على كُفَّارِ الأُمَمِ الماضيةِ، كذلك وَجَب العَذابُ على جَميعِ الكُفَّارِ؛ أنَّهم الملازِمونَ في الآخِرةِ عَذابَ النَّارِ (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۸۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۲۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۲۹).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۲۸۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵ / ۲۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷ / ۱۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶ / ۸۷). قال ابن كثير: (أي: فكيف بلَغَك عذابي لهم، ونكالي بهم؟! قد كان شديدًا مُوجعًا مُؤلمًا).

قال ابن كبير. (اي. فعيف بنعث عدابي لهم، ولكالي بهم:! قد كان سديدا . ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٢٩). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٢).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۲۸۲)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥١)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٢٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١/ ١١).

قال الشنقيطي: (المراد بالكلمة هو قولُه تعالى: ﴿ لَأَمْلاَنَ جَهَنَهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾، كما دلَّت على ذلك آياتٌ مِن كتابِ الله تعالى؛ كقوله تعالى في آخرِ سورة «هود»: ﴿ وَلا يَزَالُونَ مُغْلَفِينَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِنَاكِ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِن ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُكَ وَلِنَاكِ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِن ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: الله ١١٨]، وقوله تعالى في «السجدة»: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لاَ نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَدِهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَا مَن رَجَهَنَّمَ مِن ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٦]، وقوله تعالى في أخريات «ص»: =



= ﴿ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقُ أَقُولُ \* لَأَمَلاَّنَ جَهَنَم مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٥، ٨٥]). ((أضواء البيان)) (/ ٢٨٧) بتصرف.

وممَّن اختار أنَّ كلمةَ العذابِ هي قولُه تعالى: ﴿ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ ﴾: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والزَّجَّاجُ، ومكِّي، وابنُ الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٠٧)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٣٦٧)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٠/ ٢٠١)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣١).

قال ابنُ القَيِّم: (الكَلِمةُ التي حَقَّت كَلِمتانِ: كلمةُ الإضلالِ، وكَلِمةُ العذابِ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمةُ الْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٧١]، وكَلِمتُه سُبحانَه إنَّما حَقَّت عليهم بالعذابِ؛ بسَبَبِ كُفرِهم، فحَقَّت عليهم كَلِمةُ حُجَّتِه، وكَلِمةُ عَدلِه بعُقوبتِه). ((مدارج السالكين)) (٣٤/١).

وقال السعدي: (﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى َ الَّذِينَ كَفَرُوٓ اللهِ أي: كما حقَّتْ على أولئك، حقَّتْ على ما الله عليهم كلمةُ الضَّلالِ الَّتي نشأت عنها كلمةُ العذابِ؛ ولهذا قال: ﴿ أَنَّهُمْ أَصَّحَبُ ٱلنَّارِ ﴾). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٢).

وقال الزمخشري: (كما وجَب إهلاكُ أولئك الأُمَم، كذلك وجَب إهلاكُ هؤلاء؛ لأنَّ عِلَّةً واحدةً تَجمَعُهم: أَنَّهم مِن أصحابِ النَّارِ). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥١). ويُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٢٩/ ١٥١).

وممَّن اختار أنَّ قولَه: ﴿أَنَّهُمُ آصَحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ للتَّعليلِ، أي: لأنَّهم أصحابُ النَّارِ، أو لأَجْلِ أَنَّهم مُستحِقُّونَ للنَّارِ: الزمخشري، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١٥١/٥)، ((تفسير الألوسي)) (١٥١/٨)، ((تفسير القاسمي)) (١٥١/٨)، ((تفسير القاسمي)) (١٥١/٨).

قال ابن عاشور: (وقولُه: ﴿أَنَهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ يجوزُ أن يكونَ بدَلًا مِن ﴿كَلِمَتُ رَبِّكِ ﴾ بدلًا مطابِقًا، فيكونَ ضميرُ ﴿أَنَهُمْ ﴾ عائدٌ إلى ﴿الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، أي: حَقَّ عليهم أن يكونوا أصحابَ النَّار). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٨).

وقال ابن جرير: (اختلَف أهلُ العربيَّة في موضع قَولِه: ﴿أَنَهُمْ ﴾؛ فقال بعضُ نَحْوِيِّي البَصرةِ: معنى ذلك: ﴿حَقَّتَ كِلَمَتُ رَيِّكَ عَلَى ٱلنَّينَ كَفَرُوٓا أَنَهُمُ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾: أي: لأنَّهم، أو: بأنَّهم، ... وكان غيرُه يقولُ: ﴿أَنَهُمْ ﴾ بدَلٌ مِن الكلمةِ، كأنَّه: حَقَّتِ الكلمةُ حقًّا أنَّهم أصحابُ النَّارِ. والصَّوابُ مِن القولِ في ذلك أنَّ قولَه: ﴿أَنَهُمْ ﴾ ترجمةٌ عن الكلمةِ، بمعنى: وكذلك حقَّ عليهم عذابُ =



كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كَلْمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَلْمَ عَلَيْهِمْ كَلْمَ عَلَيْهِمْ كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَالْمَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ كَاللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَ

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ فيه أنَّ الجِدالَ في تَقرير الباطِل مَذمومٌ (١).

٢- قُولُ الله تعالى: ﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُم فِي ٱلْبِلَا ﴾ فيه أنّه لا يَنبغي للإنسانِ الدُّنيويَّة، ويَظُنَّ أَنَّ إعطاءَ الله إيَّاه في الدُّنيا دليلُ على محبَّتِه له، وأنَّه على الحقِّ! بل الواجِبُ على العَبدِ أن يَعتبِرَ النَّاسَ بالحَقِّ، ويَنظُرَ إلى الحقائقِ الشَّرعيَّة، ويَزِنَ بها النَّاسَ، ولا يَزِنَ الحَقَّ بالنَّاسِ (٢)، فإنَّ بَعضَ المُسلِمينَ ضُعفاءِ الإيمانِ انبَهَروا بما عليه الكُفَّارُ، وظُنُّوا أَنَّ ما هم عليه مِن المُسلِمينَ ضُعفاءِ الإيمانِ العقائدِ، والكُفرِ: هو الَّذي أوجَبَ أن يَكونوا على هذا المُستوى مِن التَّقَدُّم المادِّيِّ، فانبَهَروا بذلك، وانفلتوا مِنَ الدِّينَ "؟!

# الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - مُعارَضةُ أقوالِ الرُّسُلِ بأقوالِ غَيرِهم: مِن فِعلِ الكُفَّادِ، كما قال تعالى:
 ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، وكُلُّ مَن عارَضَ القُرآنَ وجادَلَ في ذلك بعَقلِه ورَأْيِه، فهو داخِلٌ في ذلك، وإنْ لم يَزعُمْ تَقديمَ كَلامِه على كَلامِ اللهِ ورَسولِه، بل إذا قال ما يُوجِبُ المِرْيةَ والشَّكَّ في كلام اللهِ فقد دخلَ في ذلك،

<sup>=</sup> النَّارِ، الَّذي وعَد اللهُ أهلَ الكفر به). ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٢٨٢، ٢٨٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٧٠).



فكيفَ بمَن يَزعُمُ أَنَّ ما يَقُولُه بِعَقلِه ورَأَيهِ مُقَدَّمٌ على نُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ (١٠؟! ٢- في قَولِه تعالى: ﴿ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْمِلَادِ ﴾ أَنَّ اللهَ تعالى يُمْلي للكفَّارِ، ويُمهِلُهم ويُمَكِّنُهم مِن التَّقلُّب في البلادِ حيث شاؤُوا(٢).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ جعَل سبحانَه الأحزابَ المكذّبينَ كلّهم مِن بَعدِ قَومِ نوحٍ، وهذا يدُلُّ على أنَّ نوحًا عليه السَّلامُ هو أوَّلُ الرُّسلِ، وهذا أمرٌ معلومٌ متقرِّرٌ في عدَّةِ آياتٍ وفي الأحاديثِ أيضًا، وبه نَعلَمُ أنَّ مَن زَعَم أنَّ إدريسَ عليه السَّلامُ فإنَّه مخطئٌ، ولا وجْهَ لقولِه (٣).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَهَمْتُ حَكُلُ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِ مِلْ الْمَدُوهُ ﴾ بيانُ ما تنطوي عليه صدورُ المكذّبينَ للرُّسلِ مِن الهَمِّ بقتلِهم، يعني: أنَّ المكذّبينَ للرُّسلِ لم يقتصروا على أنْ يُكذّبوا فقط، بل هَمُّوا بالقتلِ، والقتلُ والاغتيالُ والسَّجنُ والسَّبُ والشَّتُم كلُّه سلاحُ العاجزِ؛ لأنَّ القادرَ على دفْعِ الحُجَّةِ هو الَّذي يَدفَعُ الحُجَّة برحُجَّةٍ مِثلِها، أمَّا أن يَستعملَ سُلطتَه فهذا يدُلُّ على عجْزِه؛ ولهذا قال فرعونُ لموسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩]، وقال أبو إبراهيمَ (آزَرُ»: ﴿ لَئِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَكَ ﴾ (١) [مريم: ٢٦].

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ وَجَدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدُحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ إثباتُ الأسبابِ؛ لقولِه: ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ ﴾؛ لأنَّ الفاءَ للسَّبيَّةِ، وإثباتُ الأسبابِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٥/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



حتٌّ، وهو مقتضَى حِكمةِ الله عزَّ وجلَّ (١).

7 - في قُولِه تعالى: ﴿ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ ﴾ إثباتُ تقديرِ اللهِ عزَّ وجَلَّ للأشياءِ، أي: إثباتُ أنَّ الأشياءَ قد كُتِبَت مِن قَبْلُ، وهذا لا يُنافي إرسالَ الرُّسُلِ، ولا يُنافي الأمرَ به، ولا النَّهيَ عمَّا نهى اللهُ عنه؛ لأنَّ اللهَ تعالى أعطى الإنسانَ عَقلًا ورُشدًا وبَصيرةً يعرِفُ كيف يَتصرَّفُ، فإذا أُرسِلَت الرُّسُلُ مع الفِطرةِ الأُولى ثمَّ عائدَ، فقد قامت عليه الحُجَّةُ (٢).

٧- في قول الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَنَّهُمُ أَصَحَبُ النَّارِ ﴾ إثباتُ الكلام لله؛ لقوله: ﴿ كَلِمَتُ رَبِّكِ ﴾، ومِن عقيدة أهلِ السُّنَّة والجماعة أنَّ اللهَ تعالى يَتكلَّمُ بكلام مَسموع، وبحَرْفٍ (٣).

٨- في قولِ الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلنَّينَ كَفَرُوٓ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيه وسلَّم؛ حيثُ أضاف إليه الرُّبوبيَّة، الله عزَّ وجلَّ برسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ حيثُ أضاف إليه الرُّبوبيَّة، فقال: ﴿ رَبِّكِ ﴾ وهذه الرُّبوبيَّةُ خاصَّةٌ؛ لأنَّ رُبوبيَّةَ الله عزَّ وجلَّ نَوعانِ: عامَّةٌ وخاصَّةٌ، فالعامَّةُ: الشَّامِلةُ لكلِّ شَيء، والخاصَّةُ: المُختصَّةُ بما أُضيفَتْ له (٤).

9- في قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى ٱلذِينَ كَفَرُوٓ ٱلْمَهُمُ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ ووَجْهُ ٱلنَّارِ ﴾ في النَّارِ ﴾ لقوله تعالى: ﴿ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ ووَجْهُ ذلك: أَنَّ الصُّحبة تَقتضي المُلازَمة ، ولا يُمكِنُ أن تكونَ ﴿ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ لِمَن ذلك: أَنَّ الصُّحبة تَقتضي المُلازَمة ، ولا يُمكِنُ أن تكونَ ﴿ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ لِمَن قُوعًدوا بدُخولِ النَّارِ ثمَّ يُخرَجونَ منها، إنَّما تكونُ لِمَن هم أهلُ النَّارِ الَّذين هم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٨٥).



أهلُها وأصحابُها(١).

## بَلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِكَدِ ﴾ - قولُه: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ استِئنافٌ بَيانيٌّ نشَأَ مِن قَوله: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [غافر: ٢]، المُقتَضى أنَّ كَوْنَ القرآن مُنَزَّلًا مِن عِندِ اللهِ أَمْرٌ لا رَيبَ فيه، فينشأ في نُفوس السَّامِعينَ أَنْ يَقولوا: فما بالُ هؤلاء المُجادِلينَ في صِدقِ نِسبةِ القرآن إلى اللهِ لم تُقنِعْهم دَلائلُ نُزول القرآن مِنَ اللهِ؟ فأُجيبَ بأنَّه ما يُجادِلُ في صدق القرآن إلَّا الَّذينَ كَفَروا باللهِ. وإذْ قد كان كُفْرُ المُكَذِّبينَ بالقرآن أمرًا معلومًا، كان الإخبارُ عنهم بأنَّهم كافرونَ غيْرَ مَقصود منه إفادةُ اتِّصافهم بالكُفر؛ فتعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الخَبَرُ غيْرَ مُستعمَل في فائدةِ الخبَرِ، لا بمَنطوقِه ولا بمَفهومِه؛ فإنَّ مَفهومَ الحَصر -وهو أنَّ الَّذينَ آمَنوا لا يُجادلونَ في آيات اللهِ- كذلك أمْرٌ مَعلومٌ مُقرَّرٌ، فيَجوزُ أنْ يُجعَلَ المُرادُ بالَّذينَ كَفَروا نَفْسَ المُجادِلينَ في آياتِ اللهِ، وأنَّ المُرادَ بكُفرهم كُفْرُهم بوَحدانيَّةِ اللهِ بسبب إشراكِهم، فالمَعنى: لا عَجَبَ في جدالِهم بآياتٍ الله؛ فإنَّهم أتوا بما هو أعظَمُ، وهو الإشراكُ. ويَجوزُ أنْ يُجعَلَ المُرادُ بالَّذينَ كَفَروا جميعَ الكافِرينَ باللهِ مِنَ السَّابقينَ والحاضرينَ، أي: ما الجَدَلُ في آياتِ اللهِ إلَّا مِن شأنِ أَهْلِ الكُفرِ والإشراكِ، ومُجادَلةُ مُشركى مكَّةَ شُعْبةٌ من شُعَب مُجادَلةِ كلِّ الكافرينَ؛ فيكونَ استدلالًا بالأعَمِّ على الخاصِّ. وعلى كلا الوَجهَين تُركَ عَطفُ هذه الجُملة على الَّتي قَبْلَها(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٨٥، ٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨١، ٨٢).



- والمُرادُ بالمُجادَلةِ هنا في قولِه: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ٓ ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ المُجادَلةُ بالباطِلِ، بقَرينةِ السِّياقِ؛ فمعنى ﴿ فِيٓ ءَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ في صِدقِ آياتِ اللهِ، بقَرينةِ قولِه: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [غافر: ٢]؛ فتعَيَّنَ اللهِ، بقَرينةِ قُولِه: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [غافر: ٢]؛ فتعَيَّنَ تقديرُ مُضافٍ دَلَّ عليه المَقامُ (١٠).

- وصِيغةُ المُفاعَلةِ ﴿ يُجَدِلُ ﴾؛ للمُبالَغةِ في الفِعلِ مِن جانبٍ واحدٍ؛ لإفادةِ التَّكرُّرِ (٢).

- ولِتَعلُّقِ (في) الظَّرفيَّةِ بِالجِدالِ، ولِدُخولِه على نفْسِ الآياتِ دُونَ أحوالِها في قولِه: ﴿ مَا يُجُكِدِلُ فِي عَلَيْتُ اللَّهِ ﴾؛ مَوقِعٌ عظيمٌ مِنَ البَلاغة؛ لأنَّ الظَّرفيَّة تَحوي جميع أصنافِ الجِدالِ. وجُعِل مَجرورُ الحَرفِ نفْسَ الآياتِ دُونَ تعيينِ نحو «صِدقِها»، أو «وَنوعِها»، أو «صِنفِها»؛ فكان قولُه: ﴿ فِي عَلِيتِ اللّهِ ﴾ جامِعًا للجدل بأنواعِه، ولمُتعلَّقِ الجدل باختلافِ أحوالِه، والمرادُ الجدالُ بالباطلِ؛ كما دَلَّ عليه تَنظيرُ حالِهم بحالِ مَن قال فيهم: ﴿ وَجَدَلُوا بِالْبَطِلِ ﴾ [غافر: ٥]، فإذا عليه تَنظيرُ حالِهم بحالِ مَن قال فيهم: ﴿ وَجَدَلُوا بِالْبَطِلِ ﴾ [غافر: ٥]، فإذا أريدَ الجدالُ بالحقِّ يُقيَّدُ فعلُ الجدالِ بما يدُلُّ عليه، والمعنى: ما يُجادِلُ في آياتِ اللهِ أنَّها مِن عِندِ اللهِ؛ فإنَّ القرآنَ تَحدَّاهم أنْ يأتوا بمِثلِه فعَجَزوا، وإنَّما هو تَلفيقٌ وتَسَتُّرٌ عن عَجزِهم عن ذلك، واعتِصامٌ بالمُكابَرة، فمُجادَلتُهم بعدَ ما تَقدَّمَ مِنَ التَّحدِي دالَّةُ على تَمكُّنِ الكفرِ منهم، وأنَّهم مُعانِدونَ، وبذلك مصَلَ المقصودُ مِن فائدةِ هذا، وإلَّا فكَوْنُهم كُفَّارًا مَعلومٌ (").

- وإظهارُ اسم الجَلالةِ في قُولِه: ﴿ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ دُونَ أَنْ يَقُولَ: (في آياتِه)؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٨٦، ٨٣).



لتَفظيعِ أَمْرِها بالصَّريحِ؛ لأنَّ ذِكرَ اسمِ الجَلالةِ مؤْذِنٌ بتَفظيعِ جِدالِهم وكُفرِهم، وللتَّصريح بزِيادةِ التَّنويهِ بالقرآنِ(١).

- وفُرِّع قَولُه: ﴿ فَلا يَغُرُرُكَ تَقَلَّمُهُمْ فِي ٱلْبِكَادِ ﴾ على مَضمونِ ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آياتِ اللهِ إِلَّا ٱلذِينَ كَفَرُوا ﴾؛ لأنَّ مُقتَضى تلك الجُملة أنَّ المُجادِلينَ في آياتِ اللهِ هُم أهلُ الكفر، وذلك مِن شأنه أنْ يُثيرَ في نفْس مَن يَراهُم في متعة ونعمة أنْ يَتساءَلَ في نفْسه: كيف يَترُكُهمُ اللهُ على ذلك؟ ويَظُنَّ أنَّهم أَمنوا مِن عَذابِ اللهِ؛ ففُرِّع عليه الجَوابُ ﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّمُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴾، أي: إنّما هو استدراجُ ومقدارٌ مِن حلم اللهِ ورحمتِه بهم وقتًا ما، أو أنَّ مَعناهُ: نحنُ نعلمُ أنّهم يُجادِلُونَ في آياتِنا إصرارًا على الكُفرِ، فلا يُوهِمْكَ تَقلُّبُهم في البلادِ أنّا لا نؤاخِذُهم بذلك؛ فإنَّا نأخُذُهم أَخْذَ عزيزٍ مُقتَدر (٢).

- والتَّقلَّبُ: اختِلافُ الأحوالِ، وهو كِنايةٌ عن تَناوُلِ مَحبوبٍ ومَرغوبٍ. والبَّدُ: الأرضُ، وأُريدَ بها هنا الدُّنيا؛ كِنايةً عن الحَياةِ (٣).

- والمُخاطَبُ بالنَّهِي في قَولِه: ﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّهُمْ فِي ٱلْمِلَادِ ﴾ يَجوزُ أَنْ يَكونَ غيْرَ مُعَيَّنِ؛ فيَعُمَّ كلَّ مَن شأنُه أَنْ يَغُرَّه تَقَلُّبُ الَّذينَ كَفَروا في البِلادِ، وعلى هذا يكونُ النَّهيُ جاريًا على حقيقة بابِه، أي: موَجَّهًا إلى مَن يُتَوقَّعُ منه الغُرورُ. ويَجوزُ أَنْ يَكونَ الخِطابُ موَجَّهًا للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، على أَنْ تكونَ صيغةُ النَّهي تَمثيليَّةً؛ بتَمثيلِ حالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في استبطائه صيغةُ النَّهي تَمثيليَّةً؛ بتَمثيلِ حالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في استبطائه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٠)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٦٦ /٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٣).



عِقابَ الكافِرِينَ بحالِ مَن غَرَّهُ تَقَلُّبُهم في البِلادِ سالِمينَ (١). أو يكونَ نهَى اللهُ جَلَّ وعلا نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم في هذه الآيةِ الكريمةِ -ليُشرِّعَ لأُمَّتِه-عن أنْ يُغرَّه تقلُّبُ الَّذين كفَروا في بلادِ الله (٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُ الْمَعْ بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَدُلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾

- قولُه: ﴿ كَ نَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ... ﴾ بيانٌ لجُملة ﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّمُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴾ [غافر: ٤]، باعتبار التَّفريع الواقِع عَقِبَ هاتِه الجُمَلِ مِن قَولِه: ﴿ فَأَخَذُتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ فالمَعنى: سبَقَتْهم أُمَمُ بتكذيبِ الجُملِ مِن قَولِه: ﴿ فَأَخَذُتُهُمْ كَانَ عِقَابِ ﴾ فالمَعنى: سبَقَتْهم أُمَمُ بتكذيبِ الرُّسُلِ كما كَذَّبوكَ، وجادلوا بالباطِلِ رُسُلَهم كما جادلكَ هؤلاء، فأخذتُهم، فكيف رأيْتَ عِقابِي إيَّاهُم؟ كذلك مثلُ هؤلاء في إمهالِهم إلى أنْ آخُذَهُم (٣).

- وبَداً بِقَومِ نوحٍ؛ إِذْ كان عليه السَّلامُ أُوَّلَ رَسولٍ في الأرضِ، وعطَفَ على قَومِه الأحزاب، وهُمُ الَّذينَ تَحزَّبوا على الرُّسُلِ ولم يَقْبَلوا ما جاؤُوا به مِن عِندِ اللهِ، ومنهم: عادٌ، وثَمودُ، وفِرعونُ وأَتْباعُه (٤).

- قولُه: ﴿ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّتِهِ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ قال: (هَمَّتُ)، ثمَّ بيَّن أَنَّهم هَمُّوا بأخْذِ رسولِهم؛ فكان فيه إجمالُ، وأعقبَه تَفصيلٌ. واختيرَ الفِعلُ ﴿ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ هنا؛ لِيَشملَ مُختلفَ ما همَّتْ به كُلُّ أُمَّةٍ برَسولِها؛ مِن قتل أو غيرِه (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٣، ٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٥).



- وفي قوله: ﴿ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّاةٍ بِرَسُولِمِ مِلْ الْخُذُوهُ ۗ وَجَدَلُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدَحِضُواْ بِهِ الْخُقَ ﴾ قُدِّمَ الهَمُّ بالأخذِ على الجِدالِ بالباطِلِ؛ لأنَّ الرُّسُلَ لَمَّا عصَمَهمُ اللهُ منهم أَنْ يَقتُلوهم رَجَعوا إلى الجِدالِ بالباطِلِ (١٠).

- والباءُ في ﴿ وَالْبَطِلِ ﴾ للمُلابَسةِ، أي: جادَلوا مُلابِسينَ للباطِلِ، أو الباءُ للآلةِ، بتَنزيلِ الباطِلِ مَنزِلةَ الآلةِ لجِدالِهم (٢).

ويُفهَمُ مِن تَفريعِ قَولِه: ﴿ فَأَخَذُ مُهُمْ ﴾ على قولِه: ﴿ وَهَمَتُ كُلُّ أُمّةٍ بِسُولِهِم لِيَأْخُذُوهُ ﴾ إنذارُ المُشرِكينَ أَنَّ هَمَّهم بقتلِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو مُنتهَى أَمَدِ الإمهالِ لهم، فإذا صَمَّموا العَزمَ على ذلك أخَذَهمُ اللهُ كما أخَذَ الأُمَمَ المُكَذَّبةَ قَبْلَهم حينَ همَّتْ كلُّ أُمَّةٍ برسولِهم لِيأْخُذوه؛ فإنَّ قُريشًا للَّمَ المُكَذِّبة قَبْلَهم حينَ همَّتْ كلُّ أُمَّةٍ برسولِهم لِيأْخُذوه؛ فإنَّ قُريشًا لمَّا هَمُّوا بقتلِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنْجاهُ اللهُ منهم بالهجرة، ثمَّ أَمَّا همَّوا بقتلِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنْجاهُ اللهُ منهم بالهجرة، ثمَّ أَمَكَنَه مِن نَواصيهم يَومَ بَدرٍ؛ فالمقصودُ مِن تَعدادِ جرائم الأُمَم السَّابِقة؛ مِن تَكذيبِ الرُّسُلِ، والهمِّ بقتلِهم، والجدالِ بالباطِلِ: تَنظيرُ حالِ المُشرِكينَ تَكذيبِ الرُّسُلِ، والهمِّ بقتلِهم، والجدالِ بالباطِلِ: تَنظيرُ حالِ المُشرِكينَ النَّازِلِ فيهم قَولُه: ﴿ مَا يُجَكِدِلُ فِي عَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الذِينَ كَفَرُوا ﴾ [غافر: ٤] بحالِ النَّمَ السَّابِقينَ سَواءً؛ لِينطبقَ الوعيدُ على حالِهم أكمَلَ انطِباقٍ في قَولِه: ﴿ فَأَخَذَ ثُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَالِ ﴾ (٣).

- قولُه: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ الاستِفهامُ بـ (كيف) مُستعمَلٌ في التَّعجُّبِ مِن حالةِ العِقابِ، واستِعظامٌ لِما حَلَّ بهم، وذلك يَقتَضي أنَّ المُخاطَبَ بالاستِفهام قد شاهَدَ ذلك الأُخْذَ والعِقابَ، وإنَّما بُنيَ ذلك على مُشاهَدةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



آثارِ ذلك الأُخْذِ في مُرورِ الكثيرِ على دِيارِهم في الأسفارِ، وفي سَماعِ الأخبارِ عن نُزولِ العِقابِ بهم وتَوصيفِهم، فنُزِّلَ جميعُ المُخاطَبينَ مَنزِلةَ مَن شاهَدَ نُزولَ العَذابِ بهم؛ ففي هذا الاستفهام تَحقيقٌ وتشبيتٌ لمَضمونِ جُملةِ فَأَخَذتُهُم فَي وَيَجوزُ أَنْ يَكونَ في هذا الاستفهامِ معنى التَقرير؛ بِناءً على أَنَّ المَقصودَ بقولِه: ﴿ وَيَجوزُ أَنْ يَكونَ في هذا الاستفهامِ معنى التَقرير؛ بِناءً على أَنَّ المَقصودَ بقولِه: ﴿ كَذَبَهُم مَ قَبْلَهُم فَوْمُ نُوحٍ ﴾ إلى قولِه: ﴿ فَأَخَذتُهُم التَّعريضُ بتَهديدِ المُشرِكينَ مِن قُريشٍ، بتنبيهِهم على ما حَلَّ بالأُمْمِ قَبْلَهم؛ لأنَّهم أمثالُهم في الإشراكِ والتَّكذيبِ؛ فلذلك يَكونُ الاستفهامُ عمَّا حَلَّ بنُظَرائِهم تقريريًا لهم بذلك (۱).

- وقولُه: ﴿ فَأَخَذُ ثُهُمْ ﴾ أي: بالعقابِ؛ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾؛ فالأخْذُ واقعٌ موقعَ العقابِ، وهذا بناءً على أنَّ الاستِفهامَ تقريريُّ، وعلى القول بأنَّه للتَّعظيمِ يكونُ معنى: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ أي: فما أعْظَمَ عِقابي وأشدَّه، حيثُ أزالهم عن آخِرِهم (٢)! ولَمَّا كان أخْذُه عظيمًا، دلَّ على عظمتِه بأنَّه أهلُ لأنْ يُسأَلَ عن حالِه؛ لزيادة عَظمةِ الأخْذة في قوَّة بطشِها، وسُرعةِ إهلاكِها، وخرْقِها للعوائد؛ فقال: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴾ (٣).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَنَهُمُ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ - قولُه: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللهِ الواوُ عاطفةٌ على جملةِ ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِماتُ رَبِّكَ ؟

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٧٧، ٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ١٠).



فالمُشارُ إليه المَصدرُ المأخوذُ من قَوله: ﴿ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ ﴾، وهو يُفيدُ أَنَّ المُشَبَّهَ بِلَغَ الغايةَ في وَجِهِ الشَّبَهِ، حتَّى لو أرادَ أَحَدٌ أَنْ يُشَبِّهَه لم يُشَبِّهُهُ إِلَّا بِنفْسه. ويجوزُ جعْلُ المُشار إليه الأخْذَ المأخوذَ مِن قَوله: ﴿فَأَخَذُتُهُمْ ﴾ [غافر: ٥]، أيْ: ومِثلُ ذلك الأخذِ الَّذي أخَذَ اللهُ به قَومَ نوح والأحزابَ مِن بَعدِهم حَقَّتْ كَلِماتُ اللهِ على الَّذين كفَروا، فعُلِمَ مِن تَشبيهِ تَحقُّق كَلِماتِ اللهِ على الَّذين كَفَروا بذلك الأخذِ؛ لأنَّ ذلك الأخْذَ كان تَحقيقًا لكَلمات اللهِ، أي: تَصديقًا لِمَا أَخبَرَهم به مِنَ الوَعيدِ، فالمُرادُ بالَّذينَ كَفَروا جميعُ الكافِرينَ، فالكلامُ تَعميمٌ بعْدَ تَخصيص، فهو تَذْييلٌ؛ لأنَّ المُرادَ بالأحزاب الأُمْمُ المَعهودةُ الَّتي ذُكِرتْ قَصَصُها؛ فيكونُ ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أعَمَّ، وبذلك يَكُونُ التَّشبيهُ في قَولِه: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ﴾ جاريًا على أصل التَّشبيه مِنَ المُغايَرةِ بيْن المُشَبَّهِ والمُشَبَّهِ به. ويَجوزُ أَنْ يَكُونَ المُرادُ بِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عَيْنَ المُرادِ بقَولِه آنِفًا: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [غافر: ٤]، أي: مِثلُ أُخْذِ قَومٍ نوح والأحزابِ حَقَّتْ كَلِماتُ ربِّكَ على كفَّارِ قَومِكَ، أيْ: حَقَّتْ عليهم كَلِماتُ الوَعيدِ إذا لم يُقلِعوا عن کُفرهم<sup>(۱)</sup>.

- قولُه: ﴿كَلِمَتُ رَبِّكِ ﴾ قُرئ بالإفراد، وقُرئ بصيغة الجَمع ﴿ كَلِمَاتُ ﴾ (١)، والإفرادُ هنا مُساوِ للجَمع؛ لأنَّ المُرادَ به الجِنسُ، بقَرينة أنَّ الضَّميرَ المَجرورَ به الجِنسُ، بقَرينة أنَّ الضَّميرَ المَجرورَ به الْجَنسُ، عَلَى ﴾ تَعلَّقَ بفِعلِ ﴿ حَقَّتُ ﴾، وهو ضَميرُ جَمعٍ؛ فلا جَرَمَ أنْ تَكُونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٨، ٨٨).

<sup>(</sup>٢) قرأ نافعٌ وابنُ عامر وأبو جعفر بالجَمعِ ﴿ كَلِمَاتُ ﴾، والباقون بالإفراد. يُنظر: ((المبسوط في القراءات العشر)) لأبي بكر الأصبهاني (ص: ٣٨٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٢٧)، ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٦٢).



الكَلِمةُ جِنسًا صادقًا بالمُتَعدِّدِ بحسَبِ تَعدُّدِ أَزمانِ كَلِماتِ الوَعيدِ، وتَعدُّدِ الْكَلِمةُ جِنسًا صادقًا بالمُتَعدِّدِ بحسَبِ تَعدُّدِ أَزمانِ كَلِماتِ الوَعيدِ، وتَعدُّدِ الأُمَم المُتوعَّدة (۱).

- قولُه: ﴿ أَنَهُمْ أَصِّحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ يَجوزُ أَنْ يَكونَ بِدَلًا مِن ﴿ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ بدًلًا مُطابِقًا؛ فيكونَ ضَميرُ ﴿ أَنَهُمْ ﴾ عائدًا إلى ﴿ ٱلّذِينَ كَفَرُوٓ أَ ﴾ ، أي: حَقَّ عليهم أَنْ يَكونوا أصحابَ النَّارِ ، وفي هذا إيماءٌ إلى أنّ الله غيرُ مُعاقبٍ أمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّمَ (أمّةَ الدَّعوة) بالاستئصال؛ لأنّه أراد أنْ يُخرِجَ منهم ذُرّيّةً مؤمنينَ. ويَجوزُ أَنْ يَكونَ المعنى: لأَنّهم أصحابُ النّارِ ، على منهم ذُرّيّةً مؤمنينَ. ويَجوزُ أَنْ يَكونَ المعنى: لأَنّهم أصحابُ النّارِ ، على تقدير لام تعليل مَحذوفة على طَريقة كَثرة حَذفها قبْلَ (أَنَّ)؛ فيكونَ ضميرُ ﴿ أَنَّهُمُ ﴾ عائدًا إلى جميع ما ذُكِر قَبْلَه مِن قَومٍ نوحٍ والأحزابِ مِن بَعدِهم ومِن الّذينَ كَفَروا. وقيل: ﴿ النّبِينَ كَفَرُوٓ اللهُ قُريشٌ ، ومَعناهُ: كما وجَبَ إهلاكُ أولئك الأُمَمِ ، كذلك وجَبَ إهلاكُ هؤلاء؛ لأنّ عِلّةً واحدةً تَجمَعُهم: أنّهم مِن أصحاب النّار (٢٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥١)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨٨/٢٤).



#### الآيات (٧-٩)

﴿ اَلَّذِينَ يُمِّلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ عَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَلِيلَكَ وَقِهِمْ عَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَلِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَيْمِ ﴿ لَلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَبَعُواْ سَلِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَيْمِ ﴿ لَا لَذِينَ تَابُواْ وَاتَبَعُواْ سَلِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَيْمِ ﴿ لَا لَذِينَ اللَّهُ مِنْ عَابَآلِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ وَعَدتَهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ عَابَآلِهِمْ وَالْمَوْرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

#### غريب الكلمات:

﴿ عَدُنٍ ﴾: أي: إِقامةٍ واستِقرارٍ وثباتٍ، وأصلُ (عدن): يدُلُّ على الإقامة (١٠).

﴿ وَذُرِّيَنَتِهِمْ ﴾: الذُّرِّيَّةُ: الأولادُ وأولادُ الأولادِ، فهي اسمٌ يَجمعُ نَسْلَ الإنسانِ مِن ذَكَرٍ وأُنثَى، قيل: أصلُها مِن (ذرَأ)، أي: خلق؛ لأنَّها خلْقُ الله، وحُذِفت الهمزةُ منها، وقيل: أصلُها مِن الذَّرِّ، بمعنَى التَّفريقِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذَرَّهم في الأرض (٢).

## المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى عن حمَلةِ العَرشِ ومَن حَوْلَه، وعن كمالِ لُطفِه بعبادِه المؤمنينَ، وأنَّه قَيَّض هؤ لاء الملائكة أنْ يَدْعوا لهم، فيقولُ: الملائكةُ الَّذين يَحمِلونَ عَرشَ الرَّحمنِ ومَن حَوْلَ العَرشِ يُنَزِّهونَ رَبَّهم عن النَّقائِصِ، ويُؤمِنونَ به، ويَطلُبونَ مِن اللهِ المَغفِرةَ للَّذين آمَنوا قائِلينَ: ربَّنا وَسِعَتْ رحمتُك كُلَّ شَيءٍ، ووَسِعَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٣٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٤٨)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٥٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٢٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٢).



عِلمُك كلَّ شَيءٍ؛ فاغفِرْ للَّذين تابوا واتَّبَعوا دينَ الإسلامِ، واصرِفْ عنهم عذابَ الجَحيم.

ربَّنا وأدخِلْهم جنَّاتِ عَدْنِ الَّتي وعَدْتَهم، وأدخِلْ معهم مَنْ صلَحَ في الدُّنيا مِن آبائِهم وأزواجِهم وذُرِّيَّاتِهم؛ إنَّك أنت العزيزُ الَّذي لا يُغالَبُ، الحَكيمُ في شرعِك وقَدَرِك، وقهِمْ يا ربَّنا السَّيِّئاتِ، ومَن تَصرِفْ عنه عاقِبةَ سَيِّئاتِه يومَ القيامةِ فقد رَحِمْتَه، وذلك هو الفَوزُ العظيمُ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ لِيُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامُواْ وَالتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَعِيمُ اللَّهِ عَنَ صَكُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَعِيمِ اللَّهُ .

### مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى أَنَّ الكُفَّارَ يُبالِغونَ في إظهارِ العَداوةِ مع المؤمنينَ؛ بيَّنَ أَنَّ أَشَرَفَ طَبقاتِ المخلوقاتِ هم الملائِكةُ الَّذين هم حمَلةُ العَرشِ، والحافُّونَ حَوْلَ العَرشِ؛ يُبالِغونَ في إظهارِ المَحَبَّةِ والنُّصرةِ للمُؤمنينَ، كأنَّه تعالى يقولُ: إنْ كان هؤلاء الأراذِلُ يُبالِغونَ في العَداوة، فلا تُبالِ بهم، ولا تَلتَفِتْ إليهم، ولا تُقِمْ لهم وَزنًا؛ فإنَّ حَمَلةَ العَرش معك، والحافُّونَ مِن حَوْلِ العَرش معك يَنصُرونَك (۱).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ جِدالَ الكفَّارِ في آياتِ اللهِ وعِصيانَهم؛ ذكرَ طاعةَ هؤلاء المُصطَفَينَ مِن خَلقِه، وهُم الحافُّونَ به مِنَ المَلائكةِ (٢).

﴿ ٱلَّذِينَ يَمْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ع ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٧).



أي: الملائِكةُ الَّذين يَحمِلُونَ عَرشَ الرَّحمنِ والملائِكةُ المُقَرَّبُونَ الَّذين يَحُفُّونَ بِالعَرشِ يُنزِّهُونَ رَبَّهم عن النَّقائِصِ تَنزيهًا مُقتَرِنًا بوَصفِه بصِفاتِ الكَمالِ؛ مَحبَّة وتعظيمًا، ويُؤمِنُونَ برَبِّهم، فيُقرُّونَ بوُجودِه ورُبوبيَّتِه وألوهيَّتِه، وأسمائِه وصِفاتِه، ويُقرُّونَ بأنَّه الإلهُ المُستَحِقُّ للعبادةِ وَحُدَه؛ فلا يَستَكبرونَ عن عِبادتِه (۱).

قال الله سُبحانَه و تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَنْ ۚ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِذِ ثَمَنِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٧].

وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: (أُذِنَ لي أن أُحَدِّثَ عن مَلَكٍ من مَلائِكةِ اللهِ مِن حَمَلةِ العَرشِ: إنَّ ما بيْنَ شَحْمةِ أُذُنِه إلى عاتِقِه مَسيرةُ سَبْعِمئةِ عام!))(٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۳/۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۲)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ۸۸، ۸۹).

قال الرسعني: (﴿ اَلَّذِينَ يَحِلُونَ اَلْعَرْشَ ﴾ وهم أربعةُ أملاكِ، فإذا كان يومُ القيامةِ جُعِلوا ثمانيةً). ((تفسير الرسعني)) (٦/ ٥٩١). ونسَبه ابنُ الجوزيِّ إلى قولِ الجمهورِ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٣١).

وقال ابنُ عثيمين: (والمشهورُ أنَّ حمَلَتَه الآنَ أربعةٌ، وفي يومِ القيامةِ يَكونون ثمانيةً). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٨٧).

قال جلالُ الدِّينِ المحلي، والشِّربيني: في قولِه تعالى: ﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ ﴾ أي: يقولونَ: سبحانَ اللهِ وبحمده. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: ٢١٨)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٢٥٥). وقال السعدي: (﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ ﴾ هذا مدحٌ لهم بكثرة عبادتهم للهِ تعالى، وخصوصًا التسبيحَ والتحميدَ. وسائرُ العباداتِ تدخُلُ في تسبيحِ الله وتحميده؛ لأنَّها تنزيهٌ له عن كونِ العبد يصرفُها لغيرِه، وحمدٌ له تعالى، بل الحمدُ هو العبادةُ للهِ تعالى، وأمَّا قولُ العبد: «سبحانَ اللهِ وبحمده» فهو داخلٌ في ذلك، وهو من جملة العبادات). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٧).

(٢) أخرجه أبو داود (٤٧٢٧) واللَّفظُ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٤٤٢١) بلفظ: ((سبعين))، والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) (٨٤٦).



## ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.

أي: ويَطلُبونَ مِن الله المَغفرةَ للَّذين آمَنوا بما يجِبُ الإيمانُ به، وأَقَرُّوا بوَحدانيَّةِ الله، وتَبَرَّؤوا مِن كُلِّ مَعبود سِواه (١٠).

كما قال الله سبحانَه وتعالى: ﴿وَالْمَلَا عِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَا قَالَ اللهِ سبحانَه وتعالى: ﴿وَالْمَلَا عِكَمَ لَهُ مُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٥].

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾.

## مناسبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا كانت المَغفِرةَ لها لوازِمُ لا تَتِمُّ إلَّا بها غيرُ ما يَتبادَرُ إلى كثير مِن الأذهانِ؟ أَنَّ سُؤالَها وطَلَبَها غايتُه مُجَرَّدُ مَغفرةِ الذُّنوبِ- ذكرَ تعالى صِفةً دُعائِهم لهم بالمَغفِرةِ، بذِكر ما لا تَتِمُّ إلَّا به، فقال(٢):

## ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ زُحْمَةً وَعِلْمًا ﴾.

أي: تَقولُ الملائِكةُ: يا رَبَّنا وَسِعَتْ رَحمتُك كُلَّ شَيءٍ، ووَسِعَ عِلمُك كُلَّ شَيءٍ، ووَسِعَ عِلمُك كُلَّ شَيءٍ، فما مِن شَيءٍ إلَّا شَمِلَتْه رحمتُك، ونالَه منها حَظُّ ونصيبٌ، وأحاطَ به عِلمُك (٣).

<sup>=</sup> صَحَّح إسنادَه الذهبيُّ في ((العلو)) (ص: ٩٧)، وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (٤٧٢٧)، وجوَّده ابنُ كثير في ((تفسير القرآن)) (٨/ ٢٣٩)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١/ ٨٠): (رجالُه رجالُ الصَّحيح). وقال ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (٨/ ٣٣٥): (إسنادُه على شرط الصَّحيح). وصَحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (٤٧٢٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۸۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۲)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ۸۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٢٨٣، ٢٨٤)، ((تفسير القرطبي)) (٢٩٥/١٥)، =



## ﴿ فَأَغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ ﴾.

أي: فاستُرِ الذُّنوبَ وتَجاوَزْ عن المؤاخَذة بها: للَّذين تابوا مِنَ الشِّركِ والمعاصي، والتَزَموا بما شرَعْتَه مِن دينِ الإسلامِ، فوَحَدوك وعَمِلوا بما أمَرْتَهم به، وانتَهَوا عمَّا نَهَيْتَهم عنه (١).

# ﴿ وَقِهِمُ عَذَابَ ٱلْجَعِيمِ ﴾.

أي: واصرفْ عنهم عذابَ النَّارِ يومَ القيامةِ (٢).

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞﴾.

## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا طَلَب الملائِكةُ مِنَ اللهِ إِزالةَ العَذابِ عنهم؛ أردَفوه بأنْ طَلَبوا مِنَ اللهِ إِيصالَ الثَّوابِ إليهم (٣)؛ إذ كانت النَّجاةُ مِنَ العذابِ لا تَستلزِمُ الثَّوابَ(٤).

<sup>= ((</sup>مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم)) للبعلي (ص: ٢٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٣١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٢)، ((تفسير ابن عاشور))

<sup>(</sup>۲٤/ ۹۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ۸۹).

قال ابنُ عثيمين: (جملةُ ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ هي عبارةٌ عن توسُّلٍ، أي: توسَّلوا بسَعةِ عِلم اللهِ ورَحمتِه إلى مَطلوبهم). ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۸۶، ۲۸۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۲۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۱۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۹۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۸۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۲۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ١٤).



﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَّتَّهُمْ ﴾.

أي: يا رَبَّنا وأدخِلِ الَّذين تابُوا واتَّبَعوا سَبيلَك جنَّاتِ عَدْنِ الَّتي وعَدْتَهم بإدخالِهم إيَّاها(١).

كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا \* جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْنَ عِبَادَهُ, فِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ, كَانَ وَعْدُهُ, مَأْنِيًا \* لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا شَيْئًا \* جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْنَ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا \* إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا \* تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا \* إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا \* تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا \* [مريم: ٦٠ - ٢٣].

﴿ وَمَن صَكَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ﴾.

أي: وأدخِلْ جنَّاتِ عَدْنِ أيضًا مَنْ صَلَح في الدُّنيا مِن آبائِهم وأزواجِهم وذُرِّيَّاتِهم، فآمَنَ وعَمِلَ الصَّالحاتِ(٢).

كما قال الله تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ﴾ [الرعد: ٢٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَانَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَهُمُ بِإِيمَنٍ ٱلْخَفَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَاۤ أَلْنَنَهُم مِّنَ عَمَلِهِ مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِي عِاكَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١].

﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۷۰۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۸۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۲۱)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ۱۰۲، ۱۰۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۲).

قال الشَّوكاني: (المرادُ بالصَّلاحِ هاهنا: الإيمانُ باللهِ، والعَمَلُ بما شرَعَه اللهُ؛ فمَنْ فَعَل ذلك فقد صَلَح لدُخول الجنَّة). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٣).



أي: إنَّك أنت العزيزُ الَّذي لا يُغالَبُ، ولا يُرامُ جَنابُه، فأنت ذو القَدْرِ والسِّيادةِ، الغالِبُ القاهِرُ لكُلِّ شَيءٍ، المُمتَنِعُ عليه كُلُّ عَيبٍ ونَقصٍ؛ الحَكيمُ في شَرْعِك وقَدرِك وتدبيرِ خَلْقِك، فتَضَعُ كلَّ شَيءٍ في مَوضِعِه اللَّائِقِ به (١).

﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّ عَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّ عَاتِ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْفَوْزُ الْفَطْيِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَوْزُ الْفَوْزُ الْفَطْيِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفَوْزُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَى اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ الللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِمُ الللللللِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْم

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كان طلَبُ الغُفرانِ يَتضمَّنُ إسقاطَ العَذابِ؛ أَردَفوهُ بالتَّضرُّعِ بوِقايَتِهمُ العَذابَ على سبيل المُبالَغةِ والتَّأكيدِ(٢).

وأيضًا لمَّا كان الإنسانُ قد يُغفرُ له ويُكرمُ، وفيه مِن الأخلاقِ ما رُبَّما حمَله على بعضِ الأفعالِ النَّاقِصةِ، دَعَوْا لهم بالكمالِ -وذلك على قولٍ في التَّفسيرِ-، فقالوا(٣):

## ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾.

أي: واحفَظِ المؤمِنينَ الَّذين تابوا واتَّبَعوا سَبيلَك مِمَّا يَسوؤُهم، مِنِ ارتِكابِ الاَّعمالِ السَّيِّئةِ، وعُقوباتِها الَّتي تَسوءُ أصحابَها (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۸٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۲). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ١٦،١٥).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۸٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۲۹٦)، ((تفسير ابن كثير))
 (٧/ ١٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٣).

قال ابنُ جُزَي: (يحتمِلُ أن يكونَ المعنى: قِهِمُ السَّيِّئاتِ نَفْسَها، بحيثُ لا يَفعَلونَها، أو يكونَ المعنى: قهمْ جزاءَ السَّيِّئات، فلا تُؤاخذُهم بها). ((تفسير ابن جزي)) (٢ / ٢٢٨). وبنحوه قال =



#### ﴿ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيَّ عَاتِ يَوْمَ إِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ، ﴿.

أي: ومَن تَصْرِفْ عنه سوءَ عاقِبةِ سَيِّئاتِه يومَ القيامةِ فقد رَحِمْتَه بالنَّجاةِ مِن عَذابك، ودُخولِ جَنَّتِك (١).

## ﴿ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوَّزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

= ابنُ كثير، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٣٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٦/١٧). واختار مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ أنَّ المرادَ بالسَّيِّئاتِ: الشِّركُ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٧٠٧).

وممَّن قال بالمعنى الثَّاني، وهو وِقايَتُهم عاقِبةَ السَّيِّناتِ وهو العذابُ: ابنُ جرير، والسمرقندي، والثعلبي، والنسفي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸ ۲۸۲)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۱۹۹)، ((تفسير الثعلبي)) (۸/ ۲۸۸)، ((تفسير النسفي)) (۳/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين سورة غافر)) (ص: ۱۱۲،۱۱۱).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السَّلفِ: قَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٢٨٧). وممَّن جمَع بيْن المعنيَينِ -أي: قِهِمُ الأعمالَ السَّيِّئةَ وجزاءَها-: ابنُ القيِّم، والسعدي. يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٢).

قال ابنُ القيِّم: (وِقايةُ السَّيِّئاتِ نَوعانِ؛ أحدُهما: وِقايةُ فِعلِها بالتَّوفيقِ فلا تَصدُرُ منه. والثَّاني: وقايةُ جزائِها بالمَغفرةِ فلا يُعاقَبُ عليها، فتضَمَّنَتِ الآيةُ سُؤالَ الأَمْرَينِ). ((الجواب الكافي)) (ص: ١١٥).

وقال ابن عاشور: (السَّيِّنَاتُ هنا جمْعُ سَيِّنَة، وهي الحالةُ أو الفَعلةُ الَّتي تَسوءُ مَن تعلَّقَت به، مِثلُ ما في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَا تُصِبَهُمْ مَا فَي قَولِه تعالى: ﴿ وَلَا تُصِبَهُمْ مَا فَي قَولِه تعالى: ﴿ وَلِا تُصِبَهُمْ مَا يَكَدُّوا بُهُ وَمَن مَعَدُ وَهَ وَ الأعراف: ١٣١]... والمرادُ: إبلاغُ هؤلاء المؤمِنينَ أعلى مرجاتِ الرِّضا والقَبولِ يومَ الجزاء، بحيث لا يَنالُهم العذابُ، ويكونونَ في بُحبُوحةِ النَّعيمِ، ولا يَعتريهم ما يُكَدِّرُهم مِن نحوِ التَّوبيخِ والفَضيحةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٣، ٩٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۲۸٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵ / ۲۹٦)، ((تفسير ابن كثير)) ( (تفسير الر / ۱۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۲)، ((تفسير البن عاشور)) (۲٤ / ۹۶).



أي: والنَّجاةُ مِن النَّارِ ودُخولُ الجنَّةِ في الآخرةِ هو الفَوزُ الكبيرُ الَّذي لا فَوْزَ مثلُه(١).

كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدَخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُو لِيَوْمِ الْجُمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ ، وَيُدِّخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًأَ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التغابن: ٩].

## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- في قُولِه تعالى: ﴿ وَيَسْتَغَفُّونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ هذا مِن جُملة فَوائِدِ الإيمانِ وفَضائِلِه الكثيرة جِدًّا: أَنَّ الملائِكةَ الَّذين لا ذُنوبَ عليهم يَستَغفرونَ لأهلِ الإيمانِ؛ فالمؤمِنُ بإيمانِه تسَبَّبَ لهذا الفَضلِ العَظيمِ (٢٠). وفيه الحَثُ على الإيمانِ؛ حتَّى تَدخُلَ ضِمْنَ مَن تَستَغفِرُ لهم الملائِكةُ، والإيمانُ كلُّه خَيرٌ وسُرورٌ، ونعمةٌ في البَدَنِ، حتَّى البلاءُ الَّذي يُصيبُ المؤمِنَ هو له خَيرٌ؛ لذا فاحرِصْ على تَحقيقِ إيمانِك بفِعلِ الوَسائلِ الَّتي تُنمِّي هذا الإيمانَ وتُغذيه وتُقويه (٣).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَيُوْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ فيه تنبيه على أنَّ الاشتِراكَ في الإيمانِ يَجِبُ أن يكونَ أدعى شَيءٍ إلى النَّصيحةِ، وأبْعَثَه على إمحاضِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۸٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۲۹٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۱۱۲ – ۱۱۶).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٩٣).



الشَّفَقة، وإن تفاوَتَت الأجناسُ، وتباعَدَت الأماكنُ (١١).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ فيه أنَّ السُّنَّةَ في الدُّعاءِ أن يُبدأ فيه بالثَّناءِ على اللهِ تعالى، ثمَّ يُذكرَ الدُّعاءُ عَقيبَه (٢).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ فيه سَعَةُ رحمةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فإنْ قال قائلٌ: كيف يَصِحُّ ذلك وأكثرُ بني آدمَ كُفَّارٌ! فأين الرَّحمةُ؟

فالجواب: هم مَرحومونَ بالرَّحمةِ العامَّةِ، مَن يُخرِجُ لهمُ النَّباتَ؟ مَن يُنزِلُ لهمُ المَطرَ؟ مَن يَجْعَلُهم أَصِحَّاءَ؟ مَن يُمَتِّعُهم بالأسماعِ والأبصارِ إلَّا اللهُ؟! وهذه رحمةٌ، فرحمةُ اللهِ وَسِعَتْ كلَّ شيء (٣)، وفي الآيةِ أيضًا سَعَةُ عِلْمِ اللهِ تعالى؛ لقوله: ﴿وَعِلْمًا ﴾، ويَترتَّبُ على هاتينِ الفائدتينِ أنَّ الإنسانَ متى عَلِمَ للهِ ذلك تَعَرَّضَ لرحمةِ اللهِ لعلَّه يكونُ مِن الدَّاخِلينَ فيها، وإذا آمَنَ بسَعَةِ عِلْمِ اللهِ استحيا مِن اللهِ أَنْ يَفْقِدَه حيثُ أَمَرَه، أو يَجدَه حيثُ نَهاه (١٠).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجُمِلُونَ ٱلْعَرْشَ ﴾ إثباتُ أنَّ لهذا العَرشِ حَمَلةً، وإثباتُ الحَمَلةِ له -مع قُدرةِ اللهِ سُبحانه وتعالى على إمساكِه بدونِ حَمَلةٍ - إشعارٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عاشور: (ولَمَّا كان سِياقُ هذا الدُّعاءِ أَنَّه واقِعٌ في الدُّنيا... اندفَعَ ما عسى أَنْ يُقالَ: إِنَّ رحمةَ اللهِ لا تَسَعُ المُشركينَ يَومَ القيامة؛ إِذْ هُم في عَذابِ خالد؛ فلا حاجةَ إلى تَخصيصِ عُمومِ كلِّ شَيءِ بالنِّسبةِ إلى سَعةِ الرَّحمةِ بمُخَصِّصاتِ الأَدلَّةِ المُنفصِلةِ القاضيةِ بعدَمِ سَعةِ رحمةِ اللهِ للمُشركينَ بعْدَ الحِساب). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٠٣).



بتَعظيمِه، وأنَّه عظيمٌ مُعتنَّى به؛ ولهذا فإنَّ الله قال في السَّمَواتِ: ﴿ بِعَيْرِ عَمَدٍ ﴾ [الرعد: ٢] ولم يَذْكُرْ لها حَمَلةً، والعَرشُ ذَكَرَ له حَمَلةً مع أنَّ الَّذي أمسَك السَّمَواتِ والأرضَ أنْ تَزولا قادِرٌ على إمساكِ العَرشِ بلا حَمَلةٍ، لكِنْ هذا مِن باب التَّعظيم والتَّنويهِ بشَرَفِه وعَظَمتِه (١).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَجُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَولَهُ بُسَيِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فيه سُؤالٌ: هذه الآيةُ تَدُلُّ على أنَّ استِغفارَ الملائِكةِ لا هلله الأرضِ خاصُّ بالمؤمِنينَ منهم، وقد جاءت آيةٌ أُخرى يدُلُّ ظاهِرُها على خلافِ ذلك، وهي قَولُه تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٥]؟ الجواب: أنَّ آية (غافر) مُخَصِّصةٌ لآية (الشورى)، والمعنى: ويَستَغفِرونَ لِمَن فِي الأرض مِنَ المؤمِنينَ؛ لِوُجوب تَخصيص العامِّ بالخاصِّ (٢).

٣- دُعاءُ الملائكةِ في قَولِه تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجِلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوِّلَهُ وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا وَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجُحِيمِ ... ﴾ إلى آخِرِ الدُّعاء، تَضَمَّنَ أمورًا؛ منها:

أُوَّلًا: قد تَضَمَّنَ هذا الدُّعاءُ مِن الملائكةِ كَمالَ مَعرفتِهم برَبِّهم، والتَّوسُّلَ إلى اللهِ بأسمائِه الحُسنى الَّتي يُحِبُّ مِن عِبادِه التَّوسُّلَ بها إليه، والدُّعاءَ بما يناسِبُ ما دَعَوُ اللهَ فيه؛ فلمَّا كان دعاؤُهم بحُصولِ الرَّحمةِ، وإزالةِ أثَر ما اقتَضَتْه النُّفوسُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ٢٠٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (٥/ ٤٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٠٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٧).



البَشَريَّةُ الَّتِي عَلِمَ اللهُ نَقْصَها واقتضاءَها لِما اقتضَتْه مِنَ المعاصي، ونحو ذلك مِن المَبادئ والأسبابِ الَّتِي قد أحاط اللهُ بها عِلمًا - تَوَسَّلوا بالرَّحيم العَليم، وتضَمَّن كَمالَ أَدبِهم مع اللهِ تعالى بإقرارِهم بربوبيَّتِه لهم الرُّبوبيَّة العامَّة والخاصَّة، وأنَّه ليس لهم مِنَ الأمرِ شَيءٌ، وإنَّما دُعاؤُهم لربِّهم صَدَر مِن فَقيرِ بالذَّاتِ مِن جَميعِ الوُجوهِ لا يُدِلُّ على رَبِّه بحالة مِن الأحوالِ، إنْ هو إلَّا فَضْلُ اللهِ وكَرَمُه وإحسانُه.

ثانيًا: تضَمَّن أيضًا مُوافقَتَهم لربِّهم تمامَ المُوافقة، بمَحبَّة ما يُحبُّه مِن الأعمالِ الَّذين التِي هي العِباداتُ الَّتي هي العِباداتُ الَّتي قاموا بها، واجتَهدوا اجتِهادَ المُحبِينَ، ومِن العُمَّالِ الَّذين هم المؤمنونَ الَّذين يحبُّهم اللهُ تعالى مِن بيْنِ خَلْقِه؛ فسائِرُ الخَلقِ المُكلَّفينَ يُبغِضُهم اللهُ إلاَّ المؤمنينَ منهم، فمِن مَحبَّة الملائِكة لهم دَعَوُا الله، واجتَهدوا في صَلاحِ أحوالِهم؛ لأنَّ الدُّعاءَ للشَّخصِ مِن أَدَلِّ الدَّلائِلِ على مَحبَّتِه؛ لأنَّه لا يدعو إلَّا لِمَن يُحبُّه.

ثالثًا: تضمّن ما شَرَحه اللهُ وفَصّله مِن دُعائِهم بعْدَ قَولِه: ﴿ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ التَّنبية اللَّطيفَ على كيفيَّة تدَبُّرِ كتابِه، وألَّا يَكُونَ المُتدَبِّرُ مُقتَصِرًا على مجرَّدِ معنى اللَّفظِ، فإذا فَهِمَه فَهمًا مجرَّدِ معنى اللَّفظِ، فإذا فَهِمَه فَهمًا صحيحًا على وَجْهِه نظَرَ بعقله إلى ذلك الأمرِ، والطُّرُقِ المُوصِلة إليه، وما لا يَتمُّ وصحيحًا على وَجْهِه نظَرَ بعقله إلى ذلك الأمرِ، والطُّرُقِ المُوصِلة إليه، وما لا يَتمُّ الله أراده، كما يَجزِمُ أنَّه أراد المعنى الخاصَّ الدَّالَّ عليه اللَّفظُ، والَّذي يُوجِبُ له الجَزمَ بأنَّ الله أراده أمْرانِ؛ أحَدُهما: مَعرفتُه وجَزْمُه بأنَّ اللهُ أراده أمْرانِ؛ أحَدُهما: مَعرفتُه وجَزْمُه بأنَّ اللهُ أمرَ عبادَه بالتَّذَبُّرِ والتَّفَكُّرِ في كتابِه. وقد عَلمَ تعالى ما يَلزَمُ مِن عليمُ، وأنَّ اللهَ أمرَ عبادَه بالتَّذَبُّرِ والتَّفَكُّرِ في كتابِه. وقد عَلمَ تعالى ما يَلزَمُ مِن تلك المعاني، وهو المُخبِرُ بأنَّ كِتابَه هُدًى ونُورٌ وتبيانُ لكُلِّ شَيْء، وأنَّه أفصَحُ الكلامِ وأجَلُه إيضاحًا، فبذلك يَحصُلُ للعَبدِ مِن العِلمِ العَظيمِ والخيرِ الكثيرِ الكثيرِ الكلامِ وأجَلُه إيضاحًا، فبذلك يَحصُلُ للعَبدِ مِن العِلمِ العَظيمِ والخيرِ الكثيرِ الكثيرِ الكلامِ وأجَلُه إيضاحًا، فبذلك يَحصُلُ للعَبدِ مِن العِلمِ العَظيمِ والخيرِ الكثيرِ الكلامِ وأجَلُه إيضاحًا، فبذلك يَحصُلُ للعَبدِ مِن العِلمِ العَظيمِ والخيرِ الكثيرِ الكثيرِ الكلامِ وأجَلُه إيضاحًا، فبذلك يَحصُلُ للعَبدِ مِن العِلمِ العَظيمِ والخيرِ الكثيرِ الكثيرِ الكثيرِ الكثيرِ الكثيرِ العَلمِ العَظيمِ والخيرِ الكثيرِ العَلمِ العَظيمِ والخيرِ الكثيرِ العَلمِ العَطْمِ العَظيمِ والخيرِ الكثيرِ العَلمَ العَلم



بحَسَب ما وقَّقَه اللهُ له.

رابعًا: قَولُ الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ اللَّهِ وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ﴾ تضَمَّن أنَّ المقارِنَ مِن زَوجٍ وولَدٍ وصاحِبِ: يَسعَدُ بقَرينِه، ويكونُ اتّصالُه به سَببًا لخير يَحصُلُ له خارِجًا عن عَمَلِه وسَبب عَمَلِه، كما كانت الملائكةُ تدعو للمؤمنينَ ولِمَن صَلَح مِن آبائِهم وأزواجِهم وذُرّيَّاتِهم، وقد يُقالُ: إنَّه لا بُدَّ مِن وُجودٍ صَلاحِهم؛ لِقَولِه: ﴿ وَمَن صَلَحَ ﴾ وخيئذ يكونُ ذلك مِن نتيجة عَمَلِهم (۱).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَولَهُ ﴾ يُوجِبُ أَنَّ لله تعالى عَرشًا يُحمَلُ، ويُوجِبُ أَنَّ ذلك العَرشَ ليس هو المُلْكَ، كما تَقولُه طائِفةٌ مِن الجَهميَّةِ ؛ فإنَّ المُلْكَ هو مجموعُ الخَلقِ، فهنا دَلَّت الآيةُ على أَنَّ لله ملائِكةً مِن جُملةِ خَلْقِه يَحملونَ عَرشَه، وآخرونَ يكونونَ حَوْلَه (٢).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَولَهُ وَ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ لَمَّا كان رُبَّما وقَعَ وَهمٌ أَنَّه سُبحانَه مُحتاجٌ إلى حَملِهم لِعَرشِه، أو إلى عَرشِه، أو إلى شَيءٍ ؛ نَبَّه بالتَّسبيح على أَنَّه غَنيٌّ عن كُلِّ شَيءٍ \* نَبَّه بالتَّسبيح على أَنَّه غَنيٌّ عن كُلِّ شَيءٍ \* ".

7 - المَيتُ يَنتفِعُ بدُعاءِ الخَلْقِ له، واتَّفقَ أئمَّةُ الإسلامِ على ذلك، ودلَّ عليه كِتابُ الله تعالى؛ كَقُولِه عزَّ وجَلَّ: ﴿ الَّذِينَ يَجْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ كِتابُ الله تعالى؛ كَقُولِه عزَّ وجَلَّ: ﴿ الَّذِينَ يَجْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُ مُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا وَأَعْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَيْمِ ... ﴾ إلى قولِه سُبحانه: ﴿ وَقِهِمُ عَذَابَ اللهِ عَولِه سُبحانه: ﴿ وَقِهِمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ١٢).



ٱلسَّيِّاتِ ... ﴾؛ فقد أخبَرَ سُبحانَه أنَّ الملائِكةَ يَدْعُونَ للمُؤمِنينَ بالمَغفِرةِ، ووِقايةِ العَذاب، ودُخول الجنَّة (١).

٧- قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَعْمُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ وَمَسَتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبّنا وَسِعْتَ حَكُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَ التَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بَالْمَعْتِ مَا الْمَالِيمَةِ هِذَا الْخَبُرُ عِن المَلائِكَةِ مِن مَدْحِهم وَالتَّبِعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا الْخَبُرُ عِن المَلائِكَةِ مِن مَدْحِهم بالإيمانِ والعَمَلِ الصَّالحِ، والإحسانِ إلى المؤمنينَ بالاستغفارِ لهم، وقَدَّمُوا بيْنَ يَدَي استغفارِهم تَوسُّلَهم إلى الله تعالى بسَعة عِلمِه وسَعة رَحمته؛ فسَعة عِلمِه تَتضَمَّنُ عِلمَه بلُنوبِهم وأسبابِها، وضَعفِهم عن العصمة، واستيلاء عَدُوهم وأنفُسِهم وهواهم وطباعهم، وما زُيِّنَ لهم مِن الدُّنيا وزينتها، وعِلمَه بهم إذ أنشأهم مِن الدُّنيا وزينتها، وعِلمَه بهم إذ أنشأهم مِن الأُرض وإذ هم أُجِنَّةُ في بُطونِ أَمَّهاتِهم، وعِلمَه السَّابِقَ بأنَّهم لا بُدَّ أن يَعضُوه، وأنَّه يُحِبُّ العَفْوَ والمَغفِرة، وغيرَ ذلك مِن سَعة عِلمِه الَّذِي لا يُحيطُ أن يَعطُوه ومَحبَّتِه؛ فإنَّه واسِعُ الرَّحمة لا يَخرُجُ عن دائرة رَحمتِه إلَّا الأشقياءُ، ولا تَوحيدِه ومَحبَّتِه؛ فإنَّه واسِعُ الرَّحمة لا يَخرُجُ عن دائرة رَحمتِه إلَّا الأشقياءُ، ولا أشقَى ممَّن لم تَسَعْه رَحمتُه الَّتِي وَسِعَت كُلَّ شَيءٍ '').

٨- قولُه تعالى: ﴿ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَهِ أَنَّ الملائكةَ مُكَلَّفون، ووجْهُ الدَّلالةِ: أَنَّهم لولا أَنَّهم مُكَلَّفون قد قاموا بما كُلِّفوا به؛ لم يكونوا مُستحِقِّينَ للثَّناءِ بالإيمانِ! لو كان هذا مِن طبيعتِهم وسَجِيَّتِهم لم يكنْ للثَّناءِ عليهم بذلك كبيرُ فائدةٍ (٣).

٩ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا ﴾ إلى قولِه سبحانه: ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٤/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٩٣).



صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِم وَأَزْوَرِجِهِم وَذُرِّيَّتِهِم كَدُرِيَّتِهِم وَذُرِيَّتِهِم وَذُرِيَّتِهِم وَذُرِيَّتِهِم وَدُرِيَّتِهِم وَلَا على كرامة المؤمنِ على الله؛ إِذْ قد أَلْهَم حَمَلة عرْشِه ومَن حَوْلَه الاستِغفارَ له، والدُّعاء، وما فيه -له ولآبائِه وأزواجِه وذُرِّيَّاتِه- النَّجاةُ (۱).

• ١ - قال الوَزيرُ ابنُ هُبَيرةَ في قولِه تعالى: ﴿ فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ ﴾: (عَلِمَت الملائِكةُ أَنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ يُحِبُّ عبادَه المؤمنينَ، فتَقرَّبوا إليه بالشَّفاعةِ فيهم، وأحسَنُ القُرَبِ أَنْ يُسأَلَ المُحِبُّ إكرامَ حَبيبِه؛ فإنَّك لو سألْتَ شَخصًا أَن يَريدَ في إكرام وَلَدِه لارتفَعْتَ عندَه؛ حيثُ تَحُثُّه على إكرام مَحبوبه) (٢).

11- يُتَوسَّلُ إلى اللهِ سُبحانَه وتعالى بصِفاتِه كما يُتَوسَّلُ إليه بأسمائِه، فهنا تَوسَّلُ الملائِكةُ إلى اللهِ بالرُّبوبيَّةِ في قَولِهم: ﴿ رَبَّنَا ﴾، وتوسَّلُوا إليه بسَعةِ الملائِكةُ إلى اللهِ بالرُّبوبيَّةِ في قَولِهم: ﴿ وَبَسَعةِ العلمِ: ﴿ وَعِلْمًا ﴾، والتَّوسُّلُ الرَّحمةِ: ﴿ وَعِلْمًا ﴾، والتَّوسُّلُ إلى اللهِ تعالى بصِفاتِه هو مِن أسبابِ إجابةِ الدُّعاءِ، كالتَّوسُّل إليه بأسمائِه (٣).

17 - الدُّعاءُ في أكثر الأمر مَذكورٌ بلَفظ (رَبَّنا)، ويدُلُّ عليه أنَّ الملائِكةَ عندَ الدُّعاءِ قالوا: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾، وقال الدُّعاءِ قالوا: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقال نوحٌ عليه السَّلامُ: ﴿ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقال نوحٌ عليه السَّلامُ: ﴿ رَبِّ إِنِي ٓ أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾ [هود: ٤٧]، إلى غير ذلك؛ فَبَيت أنَّ مِن أرضَى الدُّعاءِ أن يُنادي العَبدُ رَبَّه بقولِه: (يا رَبِّ) (نَا؛ ففيه استِعطافُ العَبدِ لِمَولاه الَّذي ربَّاه وقام بمَصالِحه مِن لَدُنْ نَشأتِه إلى وَقتِ نِدائِه؛ فهو جَديرٌ العَبدِ لِمَولاه الَّذي ربَّاه وقام بمَصالِحه مِن لَدُنْ نَشأتِه إلى وَقتِ نِدائِه؛ فهو جَديرٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٤٩٠).



بألَّا يُناديه إلَّا بِلَفظِ الرَّبِ (') المُقتضي للقيام بأمور العباد وإصلاحها، فكان العبدُ مُتعلِّقًا بمَنْ شأنُه التَّربيةُ والرِّفقُ والإحسانُ، قائلًا: يا مَن هو المُصلِحُ لِشُؤونِنا على الإطلاقِ، أتِمَّ لنا ذلك بكذا، وهو مُقتضى ما يَدعو به. وإنَّما أتى «اللَّهُمَّ» في مواضعَ قليلةٍ، ولِمَعانِ اقتضَتْها الأحوالُ ('').

17 - جَعْلُ الرَّحمةِ عِلَّةً للمَعْفرةِ في قولِ الملائكةِ: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ وَحَمَةً وَعِلْمًا فَأُغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ ظاهِرٌ، أمَّا جَعْلُ العِلْمِ عِلَّةً للمَعْفرةِ، فمَعناهُ: حقَّقْنا أنَّ رحمتَك وَسِعَتْ كلَّ شَيءٍ فاغْفِرْ للَّذينَ تابوا، وعرَفْنا أنَّ عِلمَك أحاطَ بكلِّ شَيءٍ فأنجِحْ مَقاصِدَهم ما عَلِموا وما لم يَعلَموا؛ فإنَّك أَعلَمُ بأحوالِهم ومصالِحِهم (٣).

18 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَأَغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اَتَبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾ دعاءُ حمَلةِ العَرشِ ومَن حَوْلَه للتَّائبِينَ المُتَّبِعِينَ سبيلَ اللهِ بالمغفرة؛ وفيه دليلٌ على أنَّ التَّائبَ وغيرَ التَّائبِ مُحتاجٌ إلى مغفرة اللهِ ورِضوانِه؛ لا يُنجِّيه عمَلُه دونَ أنْ يَجودَ عليه مَولاه برحمته (٤).

10 - قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنَ حَوْلَهُ دَيْسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَنُؤُمِنُونَ بِهِ - وَيَسَتَغْفِرُونَ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأُغْفِرُ لِللَّذِينَ تَابُواْ وَاللَّهُ وَعَلَمًا فَأُغْفِرُ لِللَّذِينَ تَابُواْ وَاللَّهُ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَعِيمِ ﴾ فهذا دعاءُ الملائكة للمُؤمِنينَ التَّائِبِينَ المُتَّبِعينَ لكَتَابِه وسُنَّة رَسولِه، الَّذين لا سبيلَ لهم غيرُهما؛ فلا يَطمَعْ غيرُ هؤلاء بإجابة هذه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (٤/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٣٧).



الدَّعوةِ؛ إذْ لم يَتَّصفْ بصِفاتِ المَدعُوِّ له بها(١)!

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَأُغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ \* رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّنِ عَدْنِ اللَّهِ وَعَدَقَهُمْ ﴾ أنَّ مؤمني الجِنِّ يَدخُلونَ الجَنَّة، ودليلُ ذلك أنَّ مؤمني غَفَر اللهُ له ووقاه عذابَ الجحيم؛ فقد وَعَده الجَنَّة، والجِنُّ قد ثَبَت في حقِّ مؤمنِهم الإيمانُ، ومغفرةُ الذَّنْب، ووقايةُ النَّار، كما في قوله تعالى عن نَفَر مِن الجِنِّ أنَّهم قالوا لقومِهم: ﴿ يَنقُومَنَا آجِيبُواْ دَاعِي اللّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَنْهُ لَكُمُ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٣١]؛ فتَعَيَّنَ دُخولُهم الجَنَّة (٢٠).

١٧ - قولُه تعالى حكايةً عن الملائكة : ﴿ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلُكَ ﴾ فيه أنَّ مِن تحقيقِ التَّوبةِ اتَّباعَ سَبيلِ اللهِ؛ ولهذا نَجِدُ أنَّ اللهَ تعالى يَقرِنُ دائِمًا مع التَّوبةِ ذِكْرَ العَمَلِ التَّوبةِ اتَّباعَ سَبيلِ اللهِ؛ ولهذا نَجِدُ أنَّ اللهَ تعالى يَقرِنُ دائِمًا مع التَّوبةِ ذِكْرَ العَمَلِ التَّوبةِ اللهِ؛ ولهذا نَجِدُ أنَّ اللهَ تعالى يَقرِنُ دائِمًا مع التَّوبةِ ذِكْرَ العَمَلِ التَّوبةِ التَّوبةِ وَعَالَى عَمَلًا صَلِحًا ﴾ (٣) الصَّالح، كقولِه تبارك وتعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾ (٣) [الفرقان: ٧٠].

١٨ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ \* رَبَّنَا وَأَدْخِلَهُمْ جَنَّنِ عَدْنٍ ﴾ أنَّ الشَّيءَ لا يَتِمُّ إلَّا بانتفاءِ المُؤذي، وحُصولِ المطلوبِ؛ وَجْهُ ذلك: أنَّهم لَمَّا انتَهوا مِن دُعاءِ اللهِ تعالى بانتِفاءِ المُؤذي، سألوا اللهَ تعالى حُصولَ المطلوبِ، وهو إدخالُ الجنَّات (٤).

١٩ - في قَولِه تعالى: ﴿ أَلِّق وَعَدتَّهُمْ ﴾ التَّوسُّلُ إلى اللهِ تعالى بإجابةِ الدُّعاءِ، كأنَّهم يقولونَ: أَدْخِلْهم هذا؛ لأنَّك وعَدْتَهم إيَّاه؛ فيكونُ مِن باب التَّوسُّل بوَعدِه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٠٨).



إلى تحقُّق مَوعودِه'').

٢٠ قولُهم: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُ مُ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُ مُ وَمَن صَكَحَمِنَ ءَابَآبِهِ مَ
 وَأَزُوَ جِهِمْ وَذُرِّ يَّتِهِمْ ﴾ فيه أنَّ مِن تمامِ النَّعيمِ أنْ يَجمَعَ اللهُ بيْنَ الإنسانِ وبيْن قرابَتِه وزَوجه، فإنْ قال قائلُ: هل يَلزَمُ مِن ذلك أنْ يكونوا في درجة واحدة؟

قُلْنا: لا يَلزَمُ، ولكِنَّ الأزواجَ لا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا في دَرَجةِ أَزواجِهم، والذُّرِيَّةُ ذَكَر اللهُ سبحانه وتعالى في سورة (الطُّورِ) أَنَّها في دَرَجةِ آبائِهم أيضًا؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْبَعَنَمُ مُ ذُرِيَنَهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقَنَاجِمِ ذُرِيَنَهُم وَمَا ٱلنَّنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ [الطور: ٢١]، وهذا يدُلُّ على أَنَّ الذُّرِيَّةَ الَّذِين لم يَبلُغوا مَنازِلَ آبائِهم أَنَّهم يُرفَعونَ حتَّى يَكُونُوا في مَنازِلِ آبائِهم، وأَنَّ ذلك لا يَقتضي نَقْصَ الآباءِ مِن المَنازِلِ؛ ولذلك قال: ﴿ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ (المَنازِلِ؛ ولذلك قال: ﴿ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ (المَنازِلِ؛ ولذلك قال: ﴿ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٠٨، ١٠٩).



قد يَتناوَلُ مَن لا يَستحِقُّ الدُّعاءَ، فيكونُ في دعائِه هذا نَوعٌ مِن الاعتداءِ(١).

٢٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَزْوَرَجِهِمْ ﴾ أثبتَ سبحانه الزَّوجيَّةَ لهنَّ بعدَ دُخولِ الجنَّةِ، وهذا يدُلُّ على أنَّ زَوجةَ الإنسانِ في الدُّنيا تكونُ زوجتَه في الآخرةِ إذا كانت مِن أهل الجنَّةِ (٢٠).

٣٧- أخبَرَ سُبحانَه عن ملائكتِه أنَّهم قالوا عَقِيبَ هذه الدَّعوة: ﴿إِنَّكَ أَنَتَ الْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾، أي: مَصدَرُ ذلك وسَبَبُه وغايتُه صادرٌ عن كَمالِ قُدرتِك وكمالِ علمك؛ فإنَّ العِزَّة كَمالُ القُدرة، والحِكمة كَمالُ العِلم، وبهاتَينِ الصِّفَتينِ يَقضي علمك؛ فإنَّ العِزَّة كَمالُ القُدرة، والحِكمة كَمالُ العِلم، فيعاقبُ؛ فهاتان الصِّفتانِ مَصدَرُ سُبحانَه وتعالى ما شاء، ويأمُرُ ويَنهى، ويُثيبُ ويُعاقِبُ؛ فهاتان الصِّفتانِ مَصدَرُ الخَلق والأمر (٣).

٢٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّكِيَّ عَاتْ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيِّ عَاتِيوْمَ بِذِ فَقَدْ رَحِمْتَ هُو. ﴾ أنَّ الملائِكة الَّذين يَحمِلُونَ العَرشُ ومَن حوْلَه يَسألُونَ اللهَ تعالى أن يَقِيَ الَّذين آمَنوا السَّيِّئاتِ -أي: عذابَها (على قولٍ في التَّفسير) - حتَّى يَتِمَّ لهمُ المطلوبُ، فإنْ قال قائلُ: أليس هذا حاصِلًا مِمَّا سبَقَ ﴿ وَقِهِمُ عَذَابَ ٱلْجَعِيمِ ﴾ ﴿ وَأَدْخِلَهُمْ جَنَّتِ عَدَٰنٍ ﴾ ؟
 عَدْنٍ ﴾؟

قُلْنا: بلي، ولكِنْ مقامُ الدُّعاءِ ينبغي فيه البَسطُ؛ لعِدَّةِ أسبابِ:

السَّبِبُ الأوَّلُ: لأنَّه عِبادةٌ، فكُلَّما بَسَطْتَ فيه ازدَدْتَ تَعَبُّدًا وتَقرُّبًا للهِ.

الثَّاني: أنَّه تفصيلٌ، والتَّفصيلُ خيرٌ مِن الإجمالِ؛ لأنَّه قد يكونُ في التَّفصيلِ ما يَغيبُ عنك عندَ الإجمال.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١١٦).



الثَّالثُ: أنَّه انبِساطٌ مع اللهِ الّذي هو أحَبُّ شَيء إليك، والحَديثُ مع المحبوبِ لا شكَّ أنَّ كلَّ أحد يُحِبُ أن يَطولَ؛ انظُرْ إلى قَولِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ذَنْبي كُلَّه؛ دِقَّه وجِلَّه (۱)، وأوَّلَه وآخِرَه، وعلانيتَه وسِرَّه))(۲)، ((اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ما قدَّمْتُ وما أخَرْتُ، وما أسرَرتُ وما أعلَنْتُ، وما أنت أعلَمُ به مِنِّي))(۲)، وكان يَكفي عن هذا كُلِّه أن يَقولَ: اللَّهمَّ اغفِرْ لي ذنْبي. لكِنَّ البَسطَ له تأثيرٌ على القَلب (٤).

٢٥ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّ عَاتِ يَوْمَ بِن فَقَدُ رَحِمْتَهُ ، ﴾ أنَّ الرَّحمة كما تكونُ في جَلبِ المحبوبِ، تكونُ في دَفع المكروهِ (٥٠).

### بَلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ. يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَكُولُمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأُغْفِرُ لِللَّذِينَ تَابُواْ
 وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾

- قولُه: ﴿ اللَّذِينَ يَعْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَهُ لِيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى السّئنافُ ابتدائيٌ اقتضاهُ الانتِقالُ مِن ذِكرِ الوعيدِ المُؤْذِنِ بِذَمِّ اللّذين كَفَروا إلى ذِكرِ التّذائيُّ اقتضاهُ الانتِقالُ مِن ذِكرِ الوعيدِ المُؤْذِنِ بِذَمِّ اللّذين كَفَروا إلى ذِكرِ الثّناءِ على المؤمِنينَ؛ فإنَّ الكلامَ الجاري على ألْسِنةِ المَلائكةِ مِثلُ الكلام

<sup>(</sup>١) دِقَّه: أي: دَقيقَه وصَغيرَه. وجِلَّه: أي: جَليلَه وكَبيرَه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٢/ ٧٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٨٣) من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٩٨)، ومسلم (٢٧١٩) واللفظ له، من حديث أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١١٧).



الجاري على ألْسِنةِ الرُّسُلِ؛ إذِ الجميعُ مِن وَحيِ اللهِ، والمُناسَبةُ: المُضادَّةُ بِيْنَ الحالَينِ والمَقالَينِ. ويَجوزُ أَنْ يَكونَ استئنافًا بَيانيًّا ناشِئًا عن وعيدِ اللهِ المُجادِلينَ في آياتِ اللهِ أَنْ يَسألَ سائلٌ عن حالِ الَّذينَ لا يُجادِلونَ في آياتِ اللهِ فَآمَنوا بها(۱). أو هو استئنافٌ مَسوقٌ لتَسليةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ببَيانِ أَنَّ أشرافَ المَلائكةِ عليهمُ السَّلامُ مُثابِرونَ على ولايةِ مَن معه مِنَ المؤمِنينَ، ونُصْرتِهم، واستِدعاءِ ما يُسعِدُهم في الدَّارَين (۱).

- والباءُ في قَولِه: ﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ للمُلابَسةِ، أيْ: يُسَبِّحونَ اللهِ تَسبيحًا مُصاحِبًا للحمدِ؛ فحُذِف مَفعولُ ﴿ يُسَبِّحُونَ ﴾ لدَلالةِ المُتعلِّق به عليه (٣).

- قولُه: ﴿ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ عَهِ وَصْفُ حَمَلةِ العرشِ بالإيمانِ -مع أَنَّ إيمانَهِ مِه مَعلومٌ لَكلِّ أَحَد - ؛ لإظهارِ شَرَفِ الإيمانِ وفَضلِه، والتَّرغيبِ فيه، وتعظيمًا لأهلِه، كما وُصِف الأنبياءُ عليهمُ السَّلامُ بالإيمانِ والصَّلاحِ، والإشعارِ بعلَّة دُعائِهم للمؤمنينَ، حَسَبَما يَنطِقُ به قَولُه: ﴿ وَيَسَتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بعلَّة دُعائِهم للمؤمنينَ، حَسَبَما يَنطِقُ به قَولُه: ﴿ وَيَسَتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بعلَّة دُعائِهم للمؤمنينَ، حَسَبَما يَنطِقُ به قَولُه: ﴿ وَيَسَتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بعلَّة دُعائِهم للمؤمنينَ، حَسَبَما يَنطِقُ به قَولُه: ﴿ وَيَسَتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بعلَّة دُعائِهم للمؤمنينَ، والمُناسَباتِ وأتَمُّها، وأَدْعى الدَّواعي إلى النُّاصِحِ والشَّفقة، وللتَّعريضِ بالمُشركينَ أَنْ لم يَكونوا مِثلَ أَشرَفِ أَجناسِ المَخلوقاتِ، مِثلُ قَولِه تعالَى في حقِّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ: ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ (نَا الأنعام: ١٦١].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٠).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥)، ((تفسير أبي حيان))
 (٩/ ٢٣٧، ٢٣٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٠٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٧)،
 ((تفسير ابن عاشور)) (٤٢/ ٩٨).



- قولُه: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ في نَظْمِ استِغفارِ المَلائكةِ للمؤمِنينَ في سِلْكِ وظائِفِهم المَفروضةِ عليهم مِن تَسبيحِهم، وتَحميدِهم، وإيمانِهم: إيذانٌ بكمالِ اعتِنائِهم به، وإشعارٌ بوُقوعِه عِندَ اللهِ تعالى في مَوقِعِ القَبولِ (۱).

- والإخبارُ عن صِنفَيِ المَلائكةِ بأنَّهم يُسَبِّحونَ ويؤْمِنونَ به تَوطئةٌ وتمهيدٌ للإخبارِ عنهم بأنَّهم يَستغفرونَ للَّذينَ آمَنوا، فذلك هو المقصودُ مِنَ الخبَرِ، فقُدِّم له ما فيه تحقيقُ استِجابةِ استِغفارِهم؛ لصُدورِه ممَّن دأبُهمُ التَّسبيحُ، وصِفَتُهمُ الإيمانُ(٢).

- وصِيغةُ المُضارِعِ في ﴿ يُسَبِّحُونَ ﴾ ﴿ وَيُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ ﴾ مُفيدةٌ لتَجدُّدِ ذلك و تَكرُّرِه، وذلك مُشعِرٌ بأنَّ المُرادَ أنَّهم يَفعَلونَ ذلك في الدُّنيا(٣).

- وخُصَّ في هذه الآية طائفةٌ مِنَ المَلائكةِ مَوصوفةٌ بأوصافٍ تَقتضي رِفْعةَ شَانِهم؛ تَذَرُّعًا مِن ذلك إلى التَّنويهِ بشَأنِ المؤمِنينَ الَّذينَ تَستغفِرُ لهم هذه الطَّائفةُ الشَّريفةُ مِنَ المَلائكةِ (٤٠).

- قولُه: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ... ﴾ افتُتِح دُعاءُ المَلائكةِ للمؤمِنينَ بالنِّداءِ؛ لأنَّه أدخَلُ في التَّضرُّع، وأرْجَى للإجابة، وفيها قولُ مَحذوفٌ دلَّتْ عليه طريقةُ التَّكلُّم، وتقديرُ الكلام أنَّهم يَقولونَ: رَبَّنا ... (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٨٩، ٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٢٦٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٢١/ ٢١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٠)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٦١).



- وفي قولِهم: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ تَوجَّهوا إلى اللهِ بالثَّناء بسَعة رحمته وعلمه؛ لأنَّ سَعة الرَّحمة ممَّا يُطمِعُ باستجابة الغُفران، وسَعة العِلمِ تَتعلَّقُ بثُبوتِ إيمانِ الَّذينَ آمنوا. ومعنى السَّعة في الصِّفتينِ: كَثرةُ تَعلُّقاتِهما، وذكرُ سَعةِ العِلمِ كِنايةٌ عن يَقينِهم بصدقِ إيمانِ المؤمنين؛ فهو بمَنزلةِ قَولِ القائل: أنت تَعلَمُ أنَّهم آمنوا بك ووَحَدوكَ (۱).

- وجيءَ في وَصفِه تعالى بالرَّحمةِ الواسِعةِ والعِلمِ الواسِع بأُسلوبِ التَّميزِ المُحَوَّلِ عن النِّسبةِ ﴿ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾؛ لِما في تَركيبه مِنَ المُبالَغةِ بإسنادِ السَّعةِ إلى الذَّاتِ ظاهِرًا، حتَّى كأنَّ ذاتَه رحمةٌ وعِلمٌ واسِعانِ كلَّ شَيء، فهي الَّتي وَسِعَتْ، فذلك إجمالٌ يَستَشرِفُ به السَّامعُ إلى ما يَرِدُ بَعْدَه، فيَجيءُ بَعْدَه التَّمييزُ المُبَيِّنُ لنِسبةِ السَّعةِ أَنَّها مِن جانبِ الرَّحمةِ وجانبِ العِلم، وهي فائدةُ تَمييزِ النِّسبةِ في كلامِ العرب؛ لأنَّ للتَفصيلِ بعدَ الإجمالِ تَمكينًا للصِّفةِ في النَّفْس (٢).

- وفي قولِه: ﴿ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ تقديمُ الرَّحمةِ على العِلم؛ لأنَّها المقصودةُ بالذَّاتِ هاهنا؛ لأنَّهم بها يَستَمطِرونَ إحسانَه، ويَتُوسَّلونَ بها إلى حُصولِ مَطلوبهم مِن سؤالِ المَغفرةِ (٣).

- وفائدةُ العُدولِ عن المُضمَرِ وأنَّه لم يُقَلْ: (فاغفِرْ لهم)، بل قيل: ﴿لِلَّذِينَ المُؤا وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ ﴾ هي: أنَّ الملائكةَ كما علَلَّوا الغُفرانَ في حقِّ مُفيض

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٤/ ۹۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٣)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦/ ٢٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤٦/ ٩١). ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٧).



الخَيراتِ بالعِلمِ الشَّامِلِ والرَّحمةِ الواسِعةِ، عَلَّلوا قابِلَ الفَيضِ أيضًا بالتَّوبةِ عن الشِّركِ، واتِّباع سبيل الإسلام(١).

- ومَفعولُ ﴿ فَأَغَفِرُ ﴾ مَحذوفٌ؛ للعِلمِ، أيْ: اغفِرْ لهم ما تابوا منه، أي: ذُنوبَ الَّذينَ تابوا (٢).

- وتفرَّعَ على التَّوطئة بمُناجاة اللهِ تعالى ما هو المُتَوسَّلُ إليه منها، وهو طلَبُ المَغفرة للَّذينَ تابوا؛ لأنَّه إذا كان قد عَلِم صِدقَ تَوبةٍ مَن تابَ منهم، وكانت رحمتُه وَسِعَتْ كلَّ شَيء؛ فقد استَحَقُّوا أنْ تَشملَهم رَحمتُه؛ لأَنَّهم أُحرياء بها(٣). وقولُه: ﴿ وَقِهِمُ عَذَابَ اللَّهِمِ عَطْفٌ على ﴿ فَا عَلَى ﴿ فَا عَفِي اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) الدَّلالةُ اللَّفظيَّةُ الوَضْعيَّةُ تَنقسِمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: دَلالةِ المُطابَقةِ، ودَلالةِ التَّضَمُّنِ، ودَلالةِ الالتِزامِ؛ فدَلالةُ المُطابَقةِ: هي دَلالةُ اللَّفظِ على تمامِ مُسَمَّاهُ؛ كدَلالةِ الإنسانِ والأسدِ على حقيقتَيْهِما. ودَلالةُ التَّضمُّنِ: دَلالةُ اللَّفظِ على بعضِ مُسَمَّاهُ؛ كدَلالةِ البَيتِ على السَّقفِ أو الحائطِ. ودَلالةُ الالتِزامِ: دَلالةُ اللَّفظِ على معنى آخَرَ خارِجٍ عن معناه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للحائط. ودَلالةُ الالتِزامِ: دَلالةُ اللَّفظِ على معنى آخَرَ خارِجٍ عن معناه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٣٢٩، ٢١٠)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن ابن حسن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ١٣٠، ١٣١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٧، ٢٦٧).



٢ - قولُه تعالَى: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ
 وَأَزُوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

- قولُه: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّنَتِ عَذْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَّتَهُمْ ﴾ إعادةُ النِّداءِ ﴿ رَبَّنَا ﴾ في خِلالِ جُمَلِ الدُّعاءِ اعتِراضُ؛ للتَّأكيدِ بزِيادةِ التَّضَرُّعِ، وهذا ارتِقاءٌ مِن طلَبِ وِقايَتِهُمُ العَذَابَ إلى طلَبِ إدخالِهم مَكانَ النَّعيم (١١).

- وجعَلوا هذه الجُملةَ مَعطوفةً على ما سَبَق لا مُستأنفةً، أي: لم يَقولوا: (ربَّنا أدخِلْهم)، بل قالوا: ﴿ وَأَدْخِلُهُمْ ﴾؛ لتحَقُّقِ ما قبْلَها؛ لأنَّ العَطفَ يَقتضي ثُبوتَ المَعطوفِ عليه وكَوْنَه أصلًا، فكأنَّهم قالوا: ربَّنا واجمَعْ لهم مع ما سبَقَ أن تُدخلَهم جنَّاتِ عَدْن (٢).

- وفي قوله: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلَهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ ﴾ نوعٌ طَريفٌ مِن أنواعِ البكلاغة، وهو ما يعرفُ بـ «الإسجالِ بعدَ المُغالَطة»، وهو أنْ يقصد المُتكلِّمُ غَرَضًا مِن مَمدوح، فيأتي بألفاظ تُقرِّرُ بُلوغه ذلك الغرَض؛ إسجالًا منه على المَمدوح به، وبيانُ ذلك: أنْ يَشترِط شَرطًا يَلزَمُ مِن وُقوعه وُقوعُ وَقوعُ دَلك الغرَضِ، ثمَّ يُخبِر بوُقوعه مُغالَطةً -وإنْ لم يَكُنْ قد وقَعَ بَعْدُ - لِيقعَ المَشروطُ، وقد يَقَعُ الإسجالُ لغيرِ مُغالَطة، وهذا القِسْمُ هو الَّذي يأتي في الكتابِ العزيزِ كثيرًا، ومنه هذه الآيةُ الكريمةُ، حيث سجَّلَ المولى سبحانه على ألسنة عبادِه تحقيقَ مَوعودِه على لِسانِ رَسولِه؛ ففي قوله: ﴿ اللَّهِ عَلَى العَرضُ وَعَدَةُ مُ اللَّهِ الغرضُ وَعَدَا الوَعِدَةُ الإبرامِه، وهذا هو الغرضُ وَعَدَا الْعَرضُ عَلَى العَرفَهُ وهذا هو الغرضُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٠٥).



الحقيقيُّ مِن الدُّعاءِ للمؤمنينَ؛ فبان بذلك تقريرُ هذا الغرضِ وتأكيدُه، وأنَّ الحقيقيُّ مِن الدُّعاءِ للمؤمنينَ في الآخِرةِ كما وعَدَهم (١).

- قولُه: ﴿ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزُونَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ﴾ عطفٌ على الضَّميرِ (هُم) الأوَّلِ في ﴿ وَأَدْخِلْهُمْ ﴾ أي: أدخِلْهُم ومعهم هؤلاء؛ لِيَتِمَّ سُرورُهم، ويتضاعَفَ ابتِهاجُهم، وهو دعاءٌ بأنْ يَجعَلَهمُ اللهُ معهم في مَساكِنَ مُتقارِبة، أو يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعطوفًا على الضَّميرِ الثَّاني في ﴿ وَعَدتَهُمُ ﴾ بأيانِ عُمومِ الوعدِ. وقيل: هو عطفٌ على الثَّاني في ﴿ وَعَدتَهُمُ ﴾ ، لكنْ لا بناءً على الوَعدِ العامِّ للكلِّ كما قيلَ؛ إذْ لا يَبقى حينئذِ للعَطفِ وَجُهُ، بلْ بِناءً على الوعدِ الخاصِّ بهم بقولِه تعالى: ﴿ الْخَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ ﴾ [الطور: ٢١] بأنْ يَكُونُوا أعلى درجةً مِن ذُرِّيَتِهم (٢٠).

- ورُتِّبَتِ القَراباتُ في هذه الآيةِ على ترتيبِها الطَّبيعيِّ؛ فإنَّ الآباءَ أسبَقُ عَلاقةً بالأبناءِ، ثمَّ الأُرواجُ، ثمَّ الذُّرِيَّاتُ (٣). وقيل: قدَّموا الآباءَ؛ لأنَّ الآباءَ أَحَقُّ النَّاسِ بالإجلالِ، وقدَّموا الأزواجَ في اللَّفظِ على الذُّرِيَّةِ؛ لأنَّهم أشَدُّ الصاقًا بالشَّخص (٤).

- وجملةُ ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ تَعليلٌ لِما قَبْلَها، وهي اعتِراضٌ بين الدَّعَواتِ؛ استِقصاءً للرَّغبةِ في الإجابةِ بداعي مَحبَّةِ المَلائكةِ لأهلِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: ٥٧٤، ٥٧٥)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٢/ ١٤٢) و (٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٦٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٩، ٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٤٧١).



الصَّلاح؛ لِما بيْن نُفوسِهم والنُّفوسِ المَلَكيَّةِ مِنَ التَّناسُبِ(١).

- واقترانُ هذه الجُملة بحرفِ التَّأكيدِ (إنَّ)؛ للاهتمامِ بها، و(إنَّ) في مِثلِ هذا المَقامِ تُغْني غَناءَ فاءِ السَّبَيَّةِ، أي: فعِزَّتُك وحِكمتُك هُما اللَّتانِ جَرَّأَتَانَا على سؤالِ ذلك مِن جَلالِك؛ فالعِزَّةُ تَقتضي الاستِغناءَ عن الانتفاعِ بالأشياءِ النَّفيسةِ، فلمَّا وعَدَ الصَّالِحينَ الجَنَّةَ لم يَكُنْ للهِ ما يَضِنُّه بذلك، فلا يَصدُرُ منه مَطْلٌ، والحِكمةُ تَقتضي مُعامَلةَ المُحسِن بالإحسانِ (٢).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَبٍذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ.
 وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

- قولُه: ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِ اَتِ يَوْمَهِ فِقَدُ رَحِمْتَهُ ﴿ اَي: المَعْهُم مِنَ الوُقوعِ فيها؛ حتَّى لا يَترتَّبَ عليها جَزاؤُها، أو العُقوباتِ؛ لأنَّ جزاء السَّيِّة مِن الوُقوعِ فيها؛ حتَّى لا يَترتَّبَ عليها جَزاؤُها، أو العُقوباتِ؛ لأنَّ جزاء السَّيِّاتِ الَّتِي اجترَحوها؛ فحُذِف المُضافُ، وهو تَعميمُ بعدَ تَخصيص، أو مَخصوصُ بالأَثباعِ فعلى هذا يكونُ الدُعاءُ الأوَّلُ للمَتبوعينَ، أو المعاصي في الدُّنيا؛ فقولُه: ﴿ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّاتِ اللَّي اللَّي فَقَولُه: ﴿ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّاتِ اللَّي فَقَولُه اللَّي المَعامِلُ المُسَبَّبَ (٣).

- لا تَكرارَ في قولِه: ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّءَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّءَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ ﴾ وقولِه: ﴿ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ ﴾ العدَم تَوافُقِ المَدعُوِّ ؛ إذِ الدُّعاءُ الأوَّلُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٨).



للَّذينَ تابوا، والثَّاني لهم ولِمَن صَلَح مِن المَذكورينَ، أو لاختِلافِ الدُّعائينِ إِذَا أُريدَ بالسَّيِّئاتِ أَنفُسُها؛ فذلك وِقايةُ عَذابِ الجَحيمِ، وهذا وِقايةُ الوُقوعِ في السَّيِّئاتِ (١).

- وصِيغَتْ كَلِمةُ (سَيِّئة) على وَزنِ فَيْعَلة؛ للمُبالَغةِ في قِيامِ الوَصفِ بالمَوصوفِ، أي: وقهِمْ مِن كلِّ ما يَسوؤُهم؛ فالتَّعريفُ في ﴿ السَّيِّئَاتِ ﴾ للجنسِ، وهو صالحٌ لإفادةِ الاستِغراقِ، فوُقوعُه في سياقِ ما هو كالنَّفي - وهو فعلُ الوقاية - يُفيدُ عُمومَ الجنسِ، على أنَّ بِساطَ الدُّعاءِ يَقتضي عُمومَ الجنسِ ولو بدُونِ لام نَفي (٢).

- وقولُه: ﴿ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ، لَا تَذييلٌ ، أي: وكلُّ مَن وُقِيَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَ القِيامةِ فقد نالَتْهُ رحمةُ اللهِ ، أي: نالَتْهُ الرَّحمةُ كامِلةً ، ففِعلُ ﴿ رَحِمْتَهُ ، أَن اللهِ عَظِيمُ مَصدره (٣).

- والتَّنوينُ في ﴿ يَوْمَبِدِ ﴾ تَنوينُ العِوَضِ، والمَحذوفُ جُملةٌ عُوِّضَ منها التَّنوينُ، ولم تَتقَدَّمْ جُملةٌ يَكونُ التَّنوينُ عِوَضًا منها؛ فلا بدَّ مِنَ تقديرِ جُملةٍ يَكونُ التَّنوينُ عِوَضًا منها؛ فلا بدَّ مِن تقديرِ جُملةٍ يَكونُ التَّنوينُ عِوَضًا منها يدُلُّ عليها معنى الكلام، وهي: ومَن تَقِ السَّيِّئاتِ -أي: يَكونُ التَّنوينُ عِوَضًا منها يدُلُّ عليها معنى الكلامِ، وهي ومَن تَقِ السَّيِّئاتِ عدْنِ (٤٠). جزاءَها - يَومَ إذْ يُؤاخَذُ بها فقد رَحِمْتَهُ، أو يومَ إذْ تُدخِلُهم جنَّاتِ عدْنِ (٤٠).

- قولُه: ﴿ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ ما في اسم الإشارة (ذَلِكَ) مِن معنَى

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٩، ٢٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٢٦٤).





البُعدِ؛ للإشعارِ ببُعْدِ دَرجةِ المُشارِ إليه، مع التَّنويهِ والتَّعظيم(١).

- ووُصِفُ ﴿ ٱلْفَوْزُ ﴾ بـ ﴿ ٱلْعَظِيمُ ﴾؛ لأنَّه فَوْزٌ بالنَّعيمِ خالِصًا مِن الكُدراتِ التَّي تَنقُصُ حلاوةَ النِّعمةِ (٢).

- وقولُه: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُ مَ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ أَلْسَيِّعَاتِ وَمَن تَقِ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ أَلْسَيِّعَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ يَوْمَبِن فَقَدُ رَحِمْتَهُ ﴾ فيه احتباكُ (٣)؛ فذُكِرَ إدخالُ الجنَّاتِ أوَّلا؛ دَليلا على التَّوفيقِ على حَذْفِ النَّجاةِ مِن النَّارِ ثانيًا، ووقايةُ السَّيِّئاتِ ثانيًا؛ دَليلا على التَّوفيقِ للصَّالِحاتِ أوَّلاً، وسِرُّ ذلك: التَّشويقُ إلى المحبوبِ، وهو الجنانُ، بعَمَلِ المحبوبِ، وهو الصَّالِحُ، والتَّنفيرُ مِن النِّيرانِ باجتنابِ المَمقوتِ مِن الأعمالِ، وهو السَّيِّعُ؛ فذُكِرَ المُسَبَّبُ أوَّلاً، وحُذِفَ السَّبَبُ؛ لأَنَّه لا سَبَبَ في الحقيقةِ إلَّا الرَّحمةُ، وذُكِرَ السَّبَبُ ثانيًا في إدخالِ النَّار، وحُذِف المُسَبَّبُ (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) الاحتباكُ: هو الحذفُ مِن الأوائلِ لدَلالةِ الأواخِرِ، والحذفُ مِن الأواخرِ لدَلالةِ الأوائلِ، إذا اجتمَع الحَذفانِ معًا، وله في القرآنِ نظائرُ، وهو مِن إبداعاتِ القرآنِ وعناصرِ إعجازِه، وهو مِن ألطفِ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٠٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/١٦،١٧).





#### الآيات (١٠-١٤)

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمُ أَنفُسَكُمُ إِذَ تُدُعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكَفُرُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آمَنَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَخْيَتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُونِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ قَا فَرِكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرَّتُمُ اللَّهُ وَلَا يُكُونِ اللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرَتُمُ اللَّهُ وَلَا يُكُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحْدَهُ وَكُومِ مِّن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ وَلِيكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرَتُمُ اللَّهُ وَلِي يُشْرِكُ مِي اللَّهُ مُواللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا يَكُمُ لِلَّهِ ٱلْحَلِي ٱلْكَبِيرِ ﴿ اللَّهُ هُو ٱلَذِى يُرِيكُمْ عَالِيتِهِ وَيُنْزِلُكُ لَكُمْ مِن ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ اللَّهُ فَادْعُواْ ٱللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْكَعْرُونَ ﴿ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ لَمَقْتُ ﴾: المَقتُ: البُغضُ الشَّديدُ(١).

﴿ يُنِيبُ ﴾: أي: يَرجِعُ ويَتوبُ، وأصلُ (نوب): يدُلُّ على رُجوعِ (٢).

## المعنى الإجماليّ:

يُبيِّنُ اللهُ تعالى ما يُقالُ للكافِرينَ وهم يُعذَّبونَ في النَّارِ، فيقولُ: إنَّ الكافِرينَ يُنادَونَ وهم في النَّارِ: لَبُغْضُ اللهِ لكم في الدُّنيا حينَ كُتتُم تُدْعَونَ فيها إلى الإيمانِ فتكفُرونَ - أعظَمُ مِن بُغضِكم اليومَ لأنفُسِكم!

ثمَّ يَحكي سبحانَه ما يقولُه الكافرونَ بعدَ أَنْ أَنزَل بهم عِقابَه، فيقولُ: قالوا: يا رَبَّنا أَمَتَّنا موتَتينِ اثنتينِ -قبْلَ نَفخِ الرُّوحِ فيهم، وعندَ انتِهاءِ آجالِهم-، وأحيَيْتنا إحيائتينِ اثنتينِ -بنَفخِ الرُّوحِ فيهم في الدُّنيا، وحينَ بَعثِهم يومَ القيامةِ-، فأقرَرْنا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٦٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥١).



بذُنوبِنا، فهل مِن طريقٍ للخُروجِ مِن النَّارِ؟

فَأُجِيبُوا بِأَنَّهُ لا سَبِيلَ لِخُروجِكُم مِنَ النَّارِ؛ لأَنَّكُم كنتُم في الدُّنيا إذا دُعيَ اللهُ وَحْدَه كَفَرْتُم بُوَحدانيَّتِه، وإن يُجعَلْ له شَريكُ في عبادتِه تُؤمِنُوا بِالشِّركِ؛ فالقَضاءُ العادِلُ للهِ العَليِّ الكبير.

ثمَّ يَذَكُرُ سُبحانَه ما يدُلُّ على وحدانيَّتِه وكمالِ قُدرتِه، وعلى رحمتِه بعبادِه، فيقولُ: وهو وَحْدَه الَّذي يُريكم -أيُّها النَّاسُ - آياتِه الدَّالَّةَ على وَحدانيَّتِه وقُدرتِه، فيقولُ: وهو وَحْدَه الَّذي يُريكم -أيُّها النَّاسُ - آياتِه الدَّالَّةَ على وَحدانيَّتِه وقُدرتِه، ويُنزِلُ لكم رِزقًا مِن السَّماءِ، وما يَتذكَّرُ ويَتَّعِظُ إلَّا مَن يَرجِعُ إلى اللهِ تعالى؛ فادعُوا اللهَ وَحْدَه مُخلِصينَ له الدِّينَ ولو كَرة الكافِرونَ ذلك.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذَ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ شَيئًا مِن أحوالِ المؤمِنينَ؛ ذكر شَيئًا مِن أحوالِ الكافِرينَ، وما يَجري لهم في الآخِرة؛ مِنِ اعتِرافِهم بذُنوبِهم، واستِحقاقِهمُ العَذابَ، وسؤالِهمُ الرُّجوعَ إلى الدُّنيا(١).

وأيضًا لَمَّا ذَكر سبحانَه حالَ أصحابِ النَّارِ، وأنَّها حَقَّتْ عليهم كلمةُ العذابِ، وأنَّهم أصحابُ النَّار؛ ذَكر أحوالَهم بعد دُخول النَّار (٢).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذَ تُدُعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفْرُونَ (١٠) ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٤٥٥).



أي: إنَّ الكافرين يُنادَونَ وهم في النَّارِ يُعذَّبونَ: لَبُغْضُ اللهِ الشَّديدُ لكم في الدُّنيا حينَ كُنتُم تُدْعَونَ فيها إلى الإيمانِ، فتكفُرونَ- أعظَمُ مِن بُغضِكم الشَّديدِ اليَّومَ لأنفُسِكم (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْنًا ﴾ [فاطر: ٣٩].

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَّتَنَا ٱثْنَكَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعۡتَرَفَٰنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيـلِ ۞﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

وجْهُ اتِّصالِ هذه الآية بما قَبْلَها: أنَّهم كانوا في الدُّنيا يَكفُرونَ بالبعثِ، فلمَّا دخَلوا النَّارَ مقَتوا أنفُسَهم على ذلك، فأقرُّوا به حينَئذٍ ليُرضُوا الله بإقرارِهم حينَئذٍ، فقولُهم: ﴿ أَمَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَا ٱثْنَايُنِ ﴾ إقرارٌ بالبعثِ على أكملِ الوُجوهِ؛

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۲۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۱۱۸ –۱۲۰).

والمعنى المذكورُ في قولِه: ﴿ لَمَقْتُ اللّهِ ﴾ مبنيٌّ على أنَّه مصدرٌ مضافٌ إلى الفاعلِ، أي: لَمَقْتُ الله إيَّاكم اليومَ حينَ الله إيَّاكم في الدُّنيا على كفرِكم، ويحتملُ أيضًا أن يكونَ المعنى: لَمَقْتُ الله إيَّاكم اليومَ حينَ شاهَدْتُم ما وُعِدْتُم به أكبرُ مِن مَقتِكم أنفُسكم. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٦/ ٩٥٥)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٢٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٠).

قال أبو حيَّان: (والظَّاهرُ أَنَّ مَقْتَ اللهِ إِيَّاهم هو في الدُّنيا، ويَضْعُفُ أَنْ يكونَ في الآخرةِ كما قال بعضُهم؛ لبَقاء ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ ﴾ مُفْلَتًا مِن الكلامِ، لِكُونِه ليس له عاملٌ تقَدَّم، ولا مُفَسِّرٌ لعاملٍ. فإذا كان المَقْتُ السَّابِقُ في الدُّنيا أَمْكَنَ أَنْ يُضْمَرَ له عاملٌ تقديرُه: مَقْتُكم إِذْ تُدْعَوْن). ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٠).

ويحتملُ أن يكونَ المَقْتُ مُضافًا إلى مفعولِه لا إلى فاعلِه، ويكونَ المعنى: لَمَقْتُكم اللهَ حينَ تُدْعَوْنَ إلى الإيمانِ أكبرُ مِن مَقتِكم أنفُسكم اليومَ. واختاره ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١١٨).



طمعًا منهم أنْ يَخرجوا عن المَقتِ الَّذي مقَتَهم الله؛ إذ كانوا يُدعَونَ إلى الإسلامِ فيكفرونَ(١).

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آَمَتَنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيِيْتَنَا ٱثْنَايُنِ ﴾.

أي: قال أولئك الكافرونَ مِن أهلِ النَّارِ: يا رَبَّنا أَمَتَنا مَوتَنَينِ اثنتَينِ -حينَ كانوا نُطَفًا قَبْلَ نَفخِ الرُّوحِ فيهم، ثمَّ عندَ انتهاءِ آجالِهم في الدُّنيا-، وأحيَيْتَنا إحيائتَينِ اثنتَينِ، بنَفخ الرُّوح فيهم في الدُّنيا، وحينَ بَعثِهم يومَ القيامةِ (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُونًا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨].

﴿ فَأُعَتَرَفَنَا بِذُنُو بِنَا ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٢٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧٠٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٢٩٠)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٥، ١٥٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٤٥)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٤/ ٢٧٥)، ((الروح)) لابن القيم (ص: ٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤٢/ ٧٧، ٩٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي السعدي)) (ص: ٣٧٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤٢/ ٩٨، ٩٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٤٧٤).

وممَّن ذهبَ إلى المعنى المذكور هنا: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والزمخشريُّ، وابنُ عطيَّة، وابنُ عطيَّة، وابن تيميَّة، وابن القيم، وابن كثير، والسعدي، وابن عاشور، والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة.

قال القرطبي: (اختلف أهلُ التَّأُويلِ في معنى قولهم: ﴿أَمَّتَنَا أَثْنَايُنِ وَأَعْيَتَنَا ٱثْنَكَيْنِ ﴾؛ فقال ابنُ مَسعود، وابنُ عبَّاس، وقَتادةُ، والضَّحَّاكُ: كانوا أمواتًا في أصلابِ آبائهم، ثمَّ أحياهم، ثمَّ أماتهم المَوتةُ الَّتِي لا بدَّ منها في الدُّنيا، ثمَّ أحياهم للبَعثِ والقيامة؛ فهاتان حياتانِ وموتتانِ... وقال السُّدِّيُ: أُمِيتوا في الدُّنيا، ثمَّ أحياهم في القبورِ للمسألة، ثمَّ أُميتوا، ثمَّ أُحيُوا في الآخرة... وقال ابنُ زَيد: خلقهم في ظهر آدمَ، وأخرجهم وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق، ثمَّ أماتهم، ثمَّ أحياهم في الدُّنيا، ثمَّ أماتهم، ثمَّ أحياهم في الدُّنيا، ثمَّ أماتهم). ((تفسير القرطبي)) (١٥ / ٢٩٧) (٢٩٨).



أي: فأقرَرْنا بما اقتَرَفْناه مِنَ الذُّنوب في الدُّنيا(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصَّمَٰبِ ٱلسَّعِيرِ \* فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِإَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠،١٠].

﴿ فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾.

أي: فهل مِن طَريقٍ أو وَسيلةٍ للخُروج مِن النَّارِ (٢)؟

﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَا دُعِى اللَّهُ وَحُدَهُ ﴿ كَفَرْتُمُ ۚ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَ تُؤْمِنُوا ۚ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّ

﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَهُ وَكَلَّهُ وَحَدَهُ وَكُولُ مِهِ عَوْمِنُواْ ﴾.

أي: فأُجيبوا بأنَّه لا سَبيلَ لكم للخُروجِ مِن النَّارِ؛ لأَنَّكم كنتُم في الدُّنيا إذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَه كفَرْتُم بوَحدانيَّتِه، وإن يُجعَلْ له شَريكٌ في عبادتِه تُؤمِنوا بالشِّركِ(٣)!

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ \* وَيَقُولُونَ أَبِنَا

قال ابنُ عاشور: (الدُّعاءُ: النِّداءُ، والتَّوجُّهُ بالخِطابِ. وكِلا المعنيينِ يُستعمَلُ فيه الدُّعاءُ، ويُطلَقُ الدُّعاءُ اللهِ المعنى: إذا نُودِيَ اللهُ بمَسمَعكم نداءً دالًا على أنَّه إلهٌ واحِدٌ، ويُطلَقُ الدُّعاءُ على العبادة... فالمعنى: إذا نُودِيَ اللهُ بمَسمَعكم نداءً دالًا على أنَّه إلهٌ واحِدٌ، مثلُ آياتِ القُرآنِ الدَّالَةِ على نداءِ اللهِ بالوَحدانيَّةِ؛ فالدُّعاءُ هنا: الإعلانُ والذِّكرُ؛ ولذلك قُوبِلَ بقُولِه: ﴿ كَمُ فَرَدُمُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَنَى سؤالِ بقوله: ﴿ كَمُ مَن الدُّعاءِ بمعنى سؤالِ الحاجات، ولكنَّه يَشملُه، أو إذا عُبدَ اللهُ وَحْدَه). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۹۲)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹/ ۲۹۲)، ((تفسير البغوي)) (۱۰۸/٤)، ((تفسير القرطبي)) (۲۹/ ۲۹۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۹۹).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹ / ۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹ / ۹۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱ / ۱۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۷۲۷ – ۱۲۷).



لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ ﴾ [الصافات: ٣٥، ٣٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدَهُ اَشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ } إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَإِن يَرَواْ كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

﴿ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾.

أي: فالقَضاءُ العادِلُ بِيْنَ العِبادِ للهِ وَحْدَه العَليِّ الذَّاتِ والقَدْرِ والصِّفاتِ؛ القاهِرِ لكُلِّ شَيء، العَليِّ عن أن يكونَ له شَريكٌ؛ الكبيرِ، ذي الكِبرياءِ والعَظَمةِ في ذاته وأسمائِه وصفاتِه وأفعاله؛ فكُلُّ شَيء دُونَه مُتصاغِرٌ له (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ مَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٦].

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ السَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ السَّهَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۳)، ((تفسير السعدي)) ((۰) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۷۳۳ – ۱۲۵، ۱۳۵).

قال ابن عطية: (فالحكمُ اليومَ بعذابِكم وتخليدِكم في النَّارِ للهِ، لا لتلك التي كنتُم تُشركونها معه في الألوهيةِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٥٠). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٣).

وقال ابن عثيمين: (حكمُ الله ينقسمُ إلى قسمينِ: كونيٍّ وشرعيٍّ، فالكونيُّ ما قضَى به على عبادِه كونًا وتقديرًا، والشرعيُّ ما قضَى به على عبادِه شرعًا وتنظيمًا... وقولُه: ﴿فَٱلْمُكُمُ ﴾ هنا يشملُ الأمرين جميعًا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٢٦).



### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ تعالى ما يوجِبُ التَّهديدَ الشَّديدَ في حقِّ المُشرِكينَ؛ أَردَفَه بذِكرِ ما يدُلُّ على أَنَّه لا يَجوزُ جَعْلُ ما يدُلُّ على أَنَّه لا يَجوزُ جَعْلُ الأحجار المَنحوتةِ والخُشُب المَعبودةِ شُرَكاءَ للهِ (١).

# ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ ٤ ﴾.

أي: اللهُ وَحْدَه الَّذي يُريكم -أَيُّها النَّاسُ - آياتِه الدَّالَّةَ على وحدانيَّتِه وقُدرتِه، وكَمال صفاته وأفعاله (۲).

كما قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٩٦، ٤٩٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۲۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰ / ۲۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۵)، ((تفسير ابن (۷/ ۱۳۵)، ((تفسير الشوكاني)) (۱/ ۵۰۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۲/۲٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٧٦).

قيل: هذه الآياتُ تَشملُ الآياتِ الكونيَّةَ والقرآنيَّةَ والمعجزاتِ الجاريةَ على أيدي الرُّسلِ عليهم السَّلامُ. ومِمَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ عطيَّة، وأبو حيَّان. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٤٢).

وقيل: المرادُ بها: الآياتُ الكونيَّةُ. ومِمَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ كثير، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٣٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٤/).

وقيل: هي الآياتُ الكونيَّةُ، وآثارُ العقوباتِ الَّتي حلَّت بالأقوامِ المُهلَكينَ. ومِمَّن ذهب إلى هذا المعنى: القرطبيُّ، ووافقه الشنقيطيُّ وزاد عليها معجزاتِ الرُّسلِ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٧٧).

وقال السعدي: (يذكرُ تعالى نِعَمَه العظيمةَ على عبادِه، بتبيينِ الحقِّ مِن الباطلِ، بما يُري عِبادَه مِن آياتِه النَّفْسيَّةِ والآفاقيَّةِ والقرآنيَّةِ، الدَّالَّةِ على كلِّ مطلوبِ مقصودٍ، الموضحةِ للهدى مِن الضَّلالِ، بحيث لا يبقَى عندَ النَّاظرِ فيها والمُتأمِّلِ لها أدنَى شُكِّ في معرفةِ الحقائقِ). ((تفسير الضَّلالِ، بحيث)) (ص: ٧٣٤).



ٱلثِّقَالَ ﴾ [الرعد: ١٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ \* وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ، فَأَى ءَاينتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ [غافر: ٧٩ - ٨١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَافِ ٱلْأَفَاقِ وَفِيّ أَنفُسِمٍمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلحُقُّ ﴾ [فصلت: ٥٣].

﴿ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ﴾.

أي: ويُنزِّلُ اللهُ لأجْلِكم -أيُّها النَّاسُ- رِزقًا مِنَ السَّماءِ(١).

قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَنَزُلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّذْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَّرِيفِ ٱلرِّيَاجِ ءَايَنَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الجاثية: ٥].

﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۰۱).

المرادُ بالرِّزقِ هنا: المطَّرُ الَّذي تخرُجُ به الزُّروعُ والثَّمارُ. ومِمَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧٠٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٤).

قال ابنُ عاشور: (تنزيلُ الرِّزقِ مِن السَّماءِ هو نُزولُ المطَرِ؛ لأَنَّ المطَرَ سَبَبُ الرِّزقِ، وهو في نَفْسه آيةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٢).

وقال ابن عثيمين: (﴿ رِزُقًا ﴾ أي: ماءً يكونُ به الرِّزقُ، فالَّذي ينزلُ ماءٌ يكونُ به الرِّزقُ، فهو نفْسُه رزقٌ ... وبه يكونُ الرِّزقُ بكلِّ حالٍ). (رقٌ يُشربُ، فهو رزقٌ بكلِّ حالٍ). ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ١٤٥).

وقال ابن عطية: (وتنزيلُ الرزقِ: هو في تنزيلِ المطرِ، وفي تنزيلِ القضاءِ والحُكمِ، بنيلِ ما ينالُه المرءُ في تجارةٍ وغير ذلك). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٥٠).



أي: وما يَتذكَّرُ بالآياتِ فيَعتَبِرُ ويَتَّعِظُ حينَ يُذكَّرُ بها إلَّا مَن يُنيبُ إلى اللهِ تعالى بالرُّجوعِ عن الكُفرِ والشِّركِ والمعاصي، إلى الإيمانِ والتَّوحيدِ والطَّاعةِ، والإقبالِ على مَحبَّتِه وخَشيتِه، والتَّضَرُّع إليه (۱).

﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كانت الآياتُ تُثمِرُ التَّذَكُّرَ، والتَّذكُّرُ يُوجِبُ الإخلاصَ لله؛ رَتَّب عليه قَولَه (٢):

﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فادعُوا اللهَ وَحْدَه مُخلِصينَ له، غيرَ مُشرِكينَ به شَيئًا في كُلِّ حالٍ، حتَّى في حالِ كَراهةِ الكافِرينَ إفرادَكم العبادةَ للهِ وَحْدَه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر: ٢].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۲۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰ / ۲۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۷٪ ۱۰۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٧٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۹۶)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۲۹۹)، ((مجموع الفتاوی))
 لابن تيمية (۱۰/ ۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۷)،
 ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۱۵۳).

قال ابن تيميَّة: (وقولُه تعالَى: ﴿فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ هو دعاءُ العبادة، والمعنَى: اعبُدُوه وحْدَه، وأَخْلصوا عبادَتَه، لا تَعْبُدوا معه غيرَه). ((مجموع الفتاوي)) (١٥/١٣).

وقال السعدي: (هذا شامِلٌ لدُعاءِ العبادةِ، ودُعاءِ المسألةِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٤). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٥١، ١٥١).



وعن أبي الزُّبيرِ(''، قال: ((كان ابنُ الزُّبيرِ'') يَقُولُ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ حينَ يُسَلِّمُ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمدُ، وهو على كُلِّ شَيء قديرٌ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، ولا نَعبُدُ إِلَّا إِيَّاه، له النِّعمةُ وله الفَضل، لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ مُخلِصينَ له الدِّينَ، ولو كَرِهَ الكافرونَ، وقال: كان رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يُهلِّلُ(") بهنَّ دُبُرَ('نُ كُلِّ صَلاةِ))(٥).

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

٢ - في قولِ الله تعالى: ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَيفِرُونَ ﴾ مُراغَمةُ الكُفَّارِ في الإخلاصِ للهِ وفي العَمَلِ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَيفِرُونَ ﴾، وينبني

<sup>(</sup>١) هو محمَّدُ بنُ مُسلِم بن تَدْرُسَ.

<sup>(</sup>٢) أي: عبدُ الله بنُ الزُّبير بن العوَّام رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) يُهَلِّلُ: أي: يُعلِنُ بذلك، ويَرفَعُ صَوتَه. يُنظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قُرْقُول (٦/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) دُبُرَ: أي: عَقبَها وخَلْفَها، أو في آخِرِها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٢/ ٧٥٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٤٦).



على ذلك أنَّه يَجِبُ على الإنسانِ أنْ يَقومَ بالواجِبِ ولو كَرِهَ ذلك غَيرُه، ولا يُحابِى أَحَدًا في هذا (١٠).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قُولِه تعالى: ﴿ لَمَقْتُ ٱللّهِ ٱكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ ﴾ أنَّ الكافرين تَبَيَّنَ لهم ما هم عليه مِن الضَّلالِ والكُفرِ حينَ رأوا العِقابَ؛ وَجْهُه: أنَّهم مَقَتوا أنفُسَهم في ذلك الوقتِ حينَ رأوا العذابَ، وهذا يدُلُّ على أنَّهم تَبَيَّنَ لهمُ الضَّلالُ في ذلك اليَوم (٢).

٢- في قُولِه تعالى: ﴿ لَمَقُتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ إثباتُ المَقتِ للهِ تعالى، أي: أنَّ الله يُبغِضُ، والمَقْتُ هو أشَدُّ البُغضِ، والبُغضُ مِن الصِّفاتِ الفِعليَّة الَّتِي تَتعَلَّقُ بِمَشيئتِه وإرادتِه سبحانه (٣).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ﴾ أنه لا يَجوزُ الحُكْمُ بالقوانينِ المُخالِفةِ للشّريعةِ، وهذه الجملةُ تُفيدُ الحصرَ؛ أي: الحُكْمُ للهِ لا لغيره (٤).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ الْعَلِيّ ﴾ فيه إثباتُ العُلُوِّ للهِ عزَّ وجلَّ، فالعليُّ: الذي له العلوُّ المطلَقُ مِن جميعِ الوجوهِ: علوُّ الذَّاتِ - فهو نَفْسُه سُبحانَه وتعالى فوقَ
 كلِّ شَيءٍ - ، وعلوُّ القدْر ، وعلوُّ القَهر (٥).

٥ - قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ﴾ أهمُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٣٦). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢٥٨/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٣٩).



المُهِمَّاتِ رِعايةٌ مَصالحِ الأديانِ، ومَصالحِ الأبدانِ؛ فهو سُبحانَه وتعالى راعَى مَصالِحَ أديانِ العِبادِ بإظهارِ البَيِّناتِ والآياتِ، وراعَى مصالِحَ أبدانِهم بإنزالِ الرِّزقِ مِن السَّماء؛ فمَوقِعُ الآياتِ مِن الأديانِ كمَوقِعِ الأرزاقِ مِن الأبدانِ، فالآياتُ لحياةِ الأديانِ، وعندَ حُصولِهما يَحصُلُ فالآياتُ لحياةِ الأديانِ، والأرزاقُ لحياةِ الأبدانِ، وعندَ حُصولِهما يَحصُلُ الإنعامُ على أقوى الاعتباراتِ، وأكمَلِ الجِهاتِ(۱).

٦- قُولُ الله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِى يُرِيكُمُ ءَاينتِهِ ء وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾ جعلَه تذكُّرًا؛ لأنَّه مَركوزٌ في العُقولِ دلائِلُ التَّوحيدِ، ثمَّ قد يَعرِضُ الاشتِغالُ بعبادةِ غَيرِ اللهِ، فيَمنَعُ مِن تجلّي نورِ العَقلِ، فإذا تاب إلى اللهِ تذكّر (۱).

٧- إنَّ مِن حكمةِ الله إنزالَ المطرِ مِن السَّماءِ، قال تعالى: ﴿ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ السَّمْلَ وَمَمَ الجبالِ؛ فَيَشْملُ السَّمْلَ السَّمْلَ وَمَمَ الجبالِ؛ فَيَشْملُ السَّمْلَ والوَعْرَ والنَّازِلَ والعاليَ، وهذه مِن الحكمةِ أنْ يكونَ المطرُ يَنْزِلُ مِن فوقٍ حتَّى يَشْملَ الأرضَ كلَّها(٣).

٨- في قُولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾ أنّه كلّما كان الإنسانُ أكثر إنّابةً إلى الله كان أقوَى تَذَكُّرًا بالآيات؛ لأنّ الحُكمَ المُعلَّقَ على وصْف يَقوَى بقوَّتِه ويَضْعُفُ بضَعفِه، فإذا كان التَّذَكُّرُ لِمَن يُنيبُ؛ فكلّما كان الإنسانُ أقوَى إنابةً كان أقوى تَذَكُّرًا (٤٠).

٩- في قوله تعالى: ﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ ﴾ وُجوبُ إخلاصِ العبادةِ للهِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٤٧).



فَمَن تَعَبَّدَ لِغيرِ اللهِ استقلالًا؛ فقد صَرَفَ شيئًا مِن أنواعِ العبادةِ لغيرِ اللهِ؛ فيكونُ بذلك مشركًا شركًا أكبرَ، وأمَّا إذا فَعَل العبادةَ للهِ لكنْ رَائَى فيها أو سَمَّعَ فهذا لا يكونُ مشركًا شركًا شركًا أكبرَ؛ ولكنَّه مشركٌ شركًا أصغرَ، وعبادتُه مردودةٌ عليه؛ لقولِ يكونُ مشركًا شركًا شركًا أكبرَ؛ ولكنَّه مشركٌ شركًا أصغرَ، وعبادتُه مردودةٌ عليه؛ لقولِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم -فيما رواه عن ربِّه-: ((أنا أغْنى الشُّركاءِ عنِ الشِّركِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه معي غيري تَرَكْتُه وشِرْكَه))(۱).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ
 أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴾

- مُقابَلةُ سُؤالِ الملائكةِ للمؤمِنينَ بالنَّعيمِ الخالصِ يَومَ القِيامةِ بما يُخاطَبُ به المُشرِكونَ يَومَئذُ مِنَ التَّوبيخِ والتَّنديم، وما يُراجِعونَ به مِن طلَبِ العَفوِ؛ مؤْذِنةٌ بتَقديرِ معنى الوعدِ باستجابةِ دُعاءِ المَلائكةِ للمؤمِنينَ، فطيُّ ذِكرِ ذَلكَ ضَربٌ مِنَ الإيجازِ، والانتقالُ منه إلى بَيانِ ما سيَحُلُّ بالمُشرِكينَ يَومَئذَ فَلكَ ضَربٌ مِنَ الأيجازِ، والانتقالُ منه إلى بَيانِ ما سيَحُلُّ بالمُشرِكينَ يَومَئذَ ضَربٌ مِنَ الأُسلوبِ الحكيم؛ لأنَّ قولَه: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادُونَ ﴾ فَربُ مِنَ الأُسلوبِ الحكيم؛ لأنَّ سائلًا سألَ عن تَقبُّلِ دعاءِ المَلائكةِ الآياتِ مُستأنَفُ استئنافًا بَيانيًّا؛ كأنَّ سائلًا سألَ عن ضدِّ ذلك. وفي هذا الأُسلوبِ للمؤمِنينَ، فأُجيبَ بأنَّ الأهمَّ أنْ يَسألَ عن ضِدِّ ذلك. وفي هذا الأُسلوبِ إيماءٌ ورمزٌ إلى أنَّ المُهمِّ مِن هذه الآياتِ كلِّها هو مَوعظةُ أهلِ الشِّركِ، رُجوعًا إلى قولِه: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى النَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَهُمُ أَصَحَبُ رُجوعًا إلى قولِه: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى النَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَهُمُ أَصَحَبُ النَّارِ ﴾ (٢) [غافر: ٢].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٥٣).

والحديث أخرجه مسلم (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٤، ٩٥).



- قولُه: ﴿ لَمَقْتُ اللهِ أَنَّهُ مِن مَقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ ﴾ التَّقديرُ: لَمَقْتُ اللهِ إِيَّاكِم، أو لَمَقْتُ اللهِ إِيَّاكِم، أو لَمَقْتُ اللهِ أنفُسَكِم أَنفُسَكِم، وحُذِف المَفعولُ؛ لدَلالةِ ما بعْدَه عليه في قولِه: ﴿ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ هُو السَّعْنيَ بذِكرِها مرَّةً. وقيل: مَعناهُ: لَمَقْتُ اللهِ إِيَّاكُمُ الآنَ أَكْبَرُ مِن مَقتِ بعضِكم لبَعضِ (۱).

- وفي ذِكرِ ﴿ يُنَادَوْنَ ﴾ ما يذُلُّ على كلامٍ مَحذوفٍ، تَقديرُه: إنَّ الَّذينَ كَفَروا يَمقُتُهمُ اللهُ ويُنادَونَ: لَمَقْتُ اللهِ... إلخ (٢).

- وقولُه: ﴿إِذْ تُدَّعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴾ تعليلٌ للحُكم لِما بيْن الظَّرفِ والسَّببِ مِن عَلاقةِ اللَّزومِ، وإنَّما جُعِل ﴿إِذْ ﴾ تعليلًا لا ظَرفًا في هذا الوَجهِ ؛ لأنَّهم لم يَمقُتوا أنفُسَهم حينَ دُعُوا إلى الإيمانِ، وإنَّما مَقَتُوها في النَّارِ، وعِندَ ذلك لا يُدْعَونَ إلى الإيمان (٣).

- وبُنيَ فِعلُ ﴿ تُدَّعَوْنَ ﴾ لِما لم يُسَمَّ فاعِلُه؛ للعِلم بالفاعلِ؛ لظُهورِ أنَّ الداعي هو الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو الرُّسُلُ عليهمُ السَّلامُ (٤)، وأيضًا للإشارة إلى أنَّ الإيمانَ لِظُهورِ دَلائِله ينبغي أن يُقبَلَ مِن أيِّ داع كان (٥).

- وجِيءَ بالمُضارِع في ﴿ لَٰذُعُونَ ﴾ و (تَكْفُرُونَ)؛ للدَّلالةِ على تَكرُّر

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٤٧١)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤١، ٢٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٥، ٩٦)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/١٧).



دَعوتِهم إلى الإيمانِ، وتَكرُّر كُفرهم، أي: تَجَدُّدِه (١).

- وتَفريعُ ﴿ فَتَكُفُرُونَ ﴾ بالفاءِ على ﴿ تُدُعَونَ ﴾ يُفيدُ أَنَّهم أعقَبوا الدَّعوةَ بالكُفرِ، أيْ: دُونَ أَنْ يَتمَهَّلوا مُهلةَ بالكُفرِ، أيْ: دُونَ أَنْ يَتمَهَّلوا مُهلةَ النَّظر والتَّدبُّر فيما دُعُوا إليه (٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَنَا ٱثْنَائِينِ وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَاتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾
 خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آَمَتَنَا ٱثْنَايَنِ وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَايَنِ فَأَعْتَرَفَنَا بِذُنُوبِنَا ﴾ جوابٌ عن النِّداءِ الَّذي نُودُوا به مِن قِبَلِ اللهِ تعالى؛ فحكى مَقالَهم على طَريقة حكاية المُحاوَراتِ بحَذفِ حرفِ العَطفِ، طَمِعوا أَنْ يَكونَ اعتِرافُهم بذُنوبِهم وَسيلةً إلى مَنحِهم خُروجًا مِنَ العَذابِ خُروجًا ما لِيَستريحوا منه ولو بعضَ الزَّمنِ؛ وذلك لأنَّ النِّداءَ المُوجَّة إليهم مِن قِبَلِ اللهِ أَوْهَمَهم أَنَّ فيه إقبالًا عليهم (٣).

- وانتصَبَ ﴿ ٱثْنَتَيْنِ ﴾ في المَوضعَينِ على الصَّفةِ لمَفعولٍ مُطْلَقٍ مَحذوفٍ، والتَّقديرُ: مَوتَتَين اثنتَين، وإحياءَتين اثنتَين (٤٠).

- قولُه: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آَمَتَنَا آَشَنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا آَثَنَايُنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ﴾ المقصودُ مِنَ الاعترافِ هو اعترافُهم بالحياةِ الثَّانيةِ؛ لأنَّهم كانوا يُنكِرونَها، وأمَّا المَوْتَتانِ والحياةُ الأُولى فإنَّما ذُكِرْنَ إدماجًا (٥٠)؛ للاستِدلالِ في صُلب الاعترافِ تَزَلُّفًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) الإدماجُ: أَنْ يُدمِجَ المُتكلِّمُ غَرَضًا في غَرَضٍ، أو بديعًا في بديعٍ، بحَيثُ لا يَظهرُ في الكلامِ إلَّا أحدُ الغرَضينِ أو أحدُ البَديعَينِ، بمعنى: أن يَجعلَ المتكلِّمُ الكلامَ الَّذي سِيق لمعنَّى -مِن =



منهم، أيْ: أَيْقَنَّا أَنَّ الحياةَ الثَّانيةَ حَقُّ، وذلك تَعريضٌ بأنَّ إقرارَهم صِدقٌ لا مُواربةَ فيه ولا تَصَنُّع؛ لأنَّه حاصِلٌ عن دليل؛ ولذلك جُعِلَ مُسَبَّبًا على هذا الكلامِ بعطْفه بفاءِ السَّببيَّةِ في قولِه: ﴿ فَأَعْتَرَفَنَا بِذُنُوبِنَا ﴾؛ فإنَّهم لَمَّا رأَوُا الإماتةَ والإحياءَ قد تكرَّرا عليهم، عَلِموا بأنَّ الله قادرٌ على الإعادةِ قُدرته على الإنشاءِ، فاعترَفوا بذُنوبِهمُ الَّتي اقترَفوها مِن إنكارِ البَعثِ وما تَبِعَه مِن مَعاصيهم (۱).

- وتَفرَّعَ قُولُهم: ﴿ فَأَعْتَرَفُنَا بِذُنُوبِنَا ﴾ على قَولِهم: ﴿ وَأَحْيَثَنَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ باعتبار أنَّ إحدى الإحياءتين كانتِ السَّببَ في تَحقُّقِ ذُنوبِهمُ الَّتي مِن أُصولِها إنكارُهمُ البَعثَ، فلمَّا رأَوُا البَعثَ رأْيَ العَينِ أَيْقَنوا بأنَّهم مُذنبونَ إذْ أَنْكروهُ، ومُذنبونَ بما استَكثروهُ مِنَ الذُّنوبِ؛ لاغتِرارِهم بالأمنِ مِنَ المؤاخذةِ عليهم بعدَ الحياة العاجِلةِ (٢).

- وجُملةُ ﴿ فَأَعَتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا ﴾ إنشاءُ إقرارِ بالذُّنوبِ؛ ولذلك جيءَ فيه بالفِعلِ الماضي كما هو غالبُ صِيَغِ الخَبَرِ المُستعمَلِ في الإنشاءِ، والمعنى: نَعترِ فُ

<sup>=</sup> مَدحِ أو غيرِه - مُتضمنًا معنَّى آخَرَ، كقولِه تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [القصص: ٧٠]؛ فهذا مِن إدماجِ غرَضٍ في غَرَضٍ؛ فإنَّ الغرَضَ منها تَفرُّدُه تعالى بوصْفِ الحَمدِ، وأُدمجَ فيه الإشارةُ إلى البعثِ والجزاءِ. وقيل: أُدمِجتِ المُبالَغةُ في المُطابَقةِ؛ لأنَّ انفرادَه بالحمدِ في الاَخرةِ -وهي الوقتُ الَّذي لا يُحمَدُ فيه سواهُ - مُبالَغةٌ في الوَصفِ بالانفرادِ بالحمدِ. يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطّبيي (ص: ٢٢٥)، ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٩٨)، ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: ٣٤٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكة الميداني (٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٨).



بذُنوبِنا. وجَعَلوا اعتِرافَهم بذُنوبِهم ضَربًا مِنَ التَّوبةِ، تَوَهُّمًا منهم أَنَّ التَّوبةَ تَنفَعُ يَومَئذٍ؛ فلذلك فَرَّعوا عليه: ﴿ فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴾ فالاستِفهامُ مُستعمَلُ في العَرضِ والاستِعطافِ كُلِّيًا لرَفع العَذابِ(١).

- وفي هذا الاستفهام ﴿ فَهَلُ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾ يَأْسُ مُقنِطٌ، واستِحالةٌ مُفرِطةٌ، كأنَّهم لفَرطِ مَا يُكابِدونَه يَتَمَنَّوْنَ الخروجَ مِن هذا الأسى المُطبِقِ مِن الهَولِ المُستحكِم، ولكنْ أيُّ تَمَنِّ؟ إنَّه تَمنِّي مَن غلَبَ عليه اليأسُ والقُنوطُ؛ ولهذا جاء الجوابُ على حسبِ ذلك، وهو قولُه: ﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي اللّهُ وَلَهُ مَن غَلَبَ عليه اليأسُ والقُنوطُ؛ وَعَدَهُ وَهُ السّبَبَ يَعودُ إلى كُفرِكم، فلا وَحَدَهُ وَعَلَى أَنْ السّببَ يَعودُ إلى كُفرِكم، فلا تَطمَعوا في زَوالِ ما أنتم فيه؛ لأنَّه جَريرتُكم، وعلى أنفُسِكم تَقَعُ المَلامةُ. وقيل: قالوا ذلك على نحوٍ فيه نوعُ استِبعادٍ للخروجِ مِنَ النَّارِ واستشعار يأس منه، لا أنَّهم قالوه بطَريقِ القُنوطِ البَحتِ، وإنَّما يَقولُونَ ذلك تَعَلُّلًا وتَحَيُّرًا(٢).

- قولُه: ﴿ فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾ حرفُ (مِنْ) زائدٌ لتَوكيدِ العُمومِ الَّذي في النَّكِرةِ؛ ليُفيدَ تَطَلَّبُهم كلَّ سبيل للخُروج (٣).

- وتَنكيرُ ﴿ خُرُوجٍ ﴾ و ﴿ سَبِيلِ ﴾ للنَّوعيَّة؛ تَلَطُّفًا في السُّؤالِ، أَيْ: إلى شَيءٍ مِنَ الخروجِ قليلٍ أو كثيرٍ، سواءٌ أكان سريعًا أمْ بطيئًا. أو التَّنكيرُ للإبهام، أيْ: مِن سبيلٍ ما كَيْفَما كان، بحقٍّ أو بعَفْوٍ، بتخفيفٍ أو غيرِ ذلك؛ لأنَّ كلَّ خروجٍ يَنتفِعونَ به راحةٌ مِنَ العَذاب(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩٨/٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٩)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٩)، ((تفسير ابن =



٣- قولُه تعالَى: ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمٌّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْمَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ﴾

- قولُه: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحُدَهُ ﴿ كَاللَّهُ وَحَدَلَ مِن اللَّمِ السَّعَاةِ وعدَلَ عن جَوابِهِم حُصولِ ما يَرجُونَه ، ببَيانِ ما يُوجِبُها مِن أعمالِهمُ السَّيِّةِ. وعدَلَ عن جَوابِهم بالحرمانِ مِنَ الخُروجِ مِنَ النَّارِ إلى ذكرِ سَببِ وُقوعِهم في العَذابِ، وإذْ قد كانوا عالِمينَ به حينَ قالوا: ﴿ فَأَعْتَرَفَنَا بِذُنُوبِنَا ﴾ [غافر: ١١]؛ كانت إعادةُ التَّوقيفِ عليه بعْدَ سؤالِ الصَّفحِ عنه كِنايةً عنِ استِدامتِه، وعدم استِجابةِ سؤالِ الصَّفحِ عنه كِنايةً عنِ استِدامتِه، وعدم استِجابةِ سؤالِهمُ الخروجَ منه، على وَجه يُشعِرُ بتَحقيرِهم، وزِيدَ ذلك تحقيقًا بقولِه: ﴿ فَٱلْحُكِمُ لِلَّهِ ٱلْحَلِي ٱلْكَبِيرِ ﴾ (١٠).

- والباءُ في ﴿ بِأَنَّهُ وَ للسَّبَيَةِ، أي: بسَبب كُفرِكم إذا دُعيَ اللهُ وحْدَه، وضميرُ ﴿ بِأَنَّهُ وَ صَلَى اللهُ وَحَدَهُ وَ صَمَيرُ الشَّانِ، وهو مُفَسَّرٌ بما بعْدَه مِن قولِه: ﴿ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحَدَهُ وَ بِأَنَّهُ وَ صَمَدَ وَ الشَّبِ هُ وَ مَضمونُ القِصَّةِ الَّذي حاصِلُ سَبكِه: بكُفرِكم بالوَحدانيَّةِ وإيمانِكم بالشِّركِ. و ﴿ إِذَا ﴾ مُستعمَلةٌ هنا في سَبكِه: بكُفرِكم بالوَحدانيَّةِ وإيمانِكم بالشِّركِ. و ﴿ إِذَا ﴾ مُستعمَلةٌ هنا في الزَّمنِ الماضي؛ لأنَّ دُعاءَ اللهِ واقعٌ في الحياةِ الدُّنيا، وكذلك كُفرُهم بوَحدانيَّةِ اللهِ، فالدُّنيا، وكذلك كُفرُهم بوَحدانيَّةِ اللهِ، فالدُّعاءُ اللهِ واقعٌ في الحياةِ الدُّنيا، وكذلك كُفرُهم بوَحدانيَّة اللهِ، فالدُّعاءُ اللهِ واقعٌ في العَذابِ (٢٠).

- ومَجيءُ ﴿ وَإِن يُشَرَكُ بِهِ ء تُوَمِّنُوا ﴾ بصِيغة المُضارِع في الفِعلَينِ مؤوّلُ بالماضي، بقرينة ما قَبْلَه. وإيثارُ صِيغة المُضارِع في الفِعلَينِ؛ لدَلالتِهما

<sup>=</sup> عاشور)) (۲۲/ ۹۹)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٢٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٩٩، ١٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ٩٩).



على تَكرُّرِ ذلك منهم في الحَياةِ الدُّنيا؛ فإنَّ لتَكرُّرِه أثرًا في مُضاعَفةِ العَذابِ لهم(١).

- قولُه: ﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحَدَهُ وَالْ يُشْرَكُ بِهِ وَ ثُوّمِنُوا ﴾ جيءَ في الشَّرطِ الأوَّلِ بأداةِ الشَّرطِ ﴿ إِذَا ﴾ الَّتي الغالِبُ في شَرطِها تَحقُّقُ وُقوعِه ؛ إشارةً إلى أنَّ دُعاءَ اللهِ وحْدَه أَمْرٌ مُحَقَّقٌ بيْنَ المؤمنينَ لا تَخلوعنه وُقوعِه ؛ إشارةً إلى أنَّ دُعاءَ اللهِ وحْدَه أَمْرٌ مُحَقَّقٌ بيْنَ المؤمنينَ لا تَخلوعنه أيَّامُهم ولا مَجامِعُهم، مع ما تُفيدُ ﴿ إِذَا ﴾ مِنَ الرَّغبةِ في حُصولِ مَضمونِ شَرطِها. وجيءَ في الشَّرطِ الثَّاني بحرفِ (إنْ) الَّتِي أَصْلُها عدَمُ الجَزم بوُقوعِ شَرطِها، أو أنَّ شَرْطَها أمرٌ مَفروضٌ، مع أنَّ الإشراكَ مُحَقَّقٌ ؛ تَنزيلًا للمُحَقَّقِ مَنزِلَةَ المَفروضِ ؛ للتَّنبيهِ على أنَّ دَلائلَ بُطلانِ الشِّركِ واضِحةٌ مُنزِلَةَ المَفروضِ ؛ لأنَّ المَقامَ مُشتمِلٌ على ما يَقلَعُ مَضمونَ الشَّرطِ مِن أَصْلِه، فلا يَصلُحُ إلَّا لفَرْضِه، على نَحوِ ما يُفرَضُ المَعدومُ مَوجودًا، أو المُحالُ مُمكِنًا (٢).

- وأيضًا في إيراد ﴿إِذَا ﴾ وصِيغةِ الماضي في الشَّرطيَّةِ الأُولى، و(إِنْ) وصِيغةِ المُُضارِع في الثَّانيةِ ما لا يَخْفى مِنَ الدَّلالةِ على كَمالِ سوءِ حالِهم (٣).

- ومُتعلَّقُ ﴿ كَفَرْتُمُ ﴾ و﴿ تُوْمِنُوا ﴾ مَحذوفانِ ؛ لدَلالةِ ما قَبْلَهما، والتَّقديرُ: كَفَرْتُم بتَوحيدِه وتؤمِنوا بالشُّركاءِ(٤).

- قولُه: ﴿ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ الألفُ واللَّامُ في (الحُكم) للجِنسِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠١).



واللَّامُ في ﴿ لِلَّهِ ﴾ للمِلكِ، أي: جِنسُ الحُكم مِلكُ للهِ، وهذا يُفيدُ قَصْرَ هذا الجِنسِ على الكونِ للهِ، وهو قَصْرٌ حَقيقيٌّ (١)؛ إذْ لا حُكمَ يومَ القِيامةِ لغَيرِ اللهِ تعالى (١).

- وإيثارُ صِفَتَي ﴿ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكِيرِ ﴾ بالذّكرِ هنا؛ لأنَّ مَعْناهما مُناسِبٌ لحِرمانِهم مِنَ الخُروجِ مِنَ النَّارِ، أي: لعدَم نقضِ حُكمِ اللهِ عليهم بالخُلودِ في النَّارِ؛ فهو العَليُّ، ومِن جملةِ ما يَقتَضيهِ ذلك تَمامُ العِلمِ، وتَمامُ العَدلِ؛ فلذلك لا يَحكُمُ إلَّا بما تَقتَضيهِ الحِكمةُ والعَدلُ، ووَصْفُ الكبيرِ كذلك (٣)، فالكبيرُ: يَحكُمُ إلَّا بما تَقتَضيهِ الحِكمةُ والعَدلُ، ووَصْفُ الكبيرِ كذلك (١)، فالكبيرُ كذلك كأر أنه الكبيرِ كذلك (١)، فالكبيرُ كل اللهِ وصِفاتِه وأفعالِه، المُتَنزَّهُ عن كل آفةٍ وعَيبٍ ونقص، فإذا كان الحُكمُ له تعالى، وقد حكم عليكم بالخلودِ الدَّائم؛ فحُكمُه لا يُغيَّرُ ولا يُبدَّلُ (١).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَاينتِهِ ، وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا
 يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾

<sup>(</sup>۱) القصرُ أو الحَصرُ في اصطِلاحِ البلاغيِّينَ هو: تَخصيصُ شَيءِ بشَيءِ وحصْرُه فيه، ويُسمَّى الأمرُ الأوَّلُ: مَقصورًا، والثَّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: إنَّما زَيدٌ قائمٌ، و: ما ضرَبتُ إلَّا زيدًا. وينقسِمُ إلى قَصْرِ حقيقيٍّ، وقصرٍ إضافيٍّ، وادِّعائيٍّ، وقصرِ قَلْبٍ؛ والحقيقيُّ هو: أن يختصَّ المقصورُ بالمقصورِ عليه بحسَبِ الحقيقةِ والواقع، بألَّا يتعدَّاه إلى غيرِه أصلًا، مثل: لا إلهَ إلَّا اللهُ، حيثُ قُصِر وصْفُ الإلهَيَّةِ الحقيِّ على موصوفٍ هو اللهُ وحْدَه، وهذا مِن قصرِ الصِّفةِ على المَوصوفِ، وهو قصرٌ حقيقيُّ. يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (٣/٦)، ((البلاغة العربية)) للجرجاني (١٧٥، ١٧٦)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ١٦٨، ١٦٨)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٥٤٥، ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٤).



- قولُه: ﴿ هُوَ اللَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ ، وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ﴾ كلامٌ مُستأنَفٌ مَسوقٌ للتَّدليل على أنَّ الحُكمَ له سبحانه (١).

- قولُه: ﴿ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزُقًا ﴾ تَنزيلُ الرِّزقِ مِنَ السَّماءِ هو نُزولُ المَطَرِ؛ لأنَّ المطرَ سَبَبُ الرِّزقِ، وهو في نفْسِه آيةٌ أُدمِجَ معها امتِنانٌ؛ ولذلك عُقِّبَ الأَمْرانِ بقولِه: ﴿ وَمَا يَتَذَكَ رُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾ (٧).

- وإفرادُ إنزالِ الرِّزقِ بالذِّكرِ -مع كَونِه مِن جملةِ الآياتِ الدَّالَّةِ على كمالِ قُدرتِه تعالى-؛ لتَفرُّدِه بعُنوانِ كَونِه مِن آثارِ رحمتِه وجَلائلِ نِعمتِه الموجِبةِ للشُّكر<sup>(٣)</sup>.

- وفي قولِه: ﴿ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ﴾ تقديمُ ﴿ لَكُمُ ﴾ على مَفعولِ (يُنتِّلُ) وهو ﴿ رِزْقًا ﴾؛ لكمالِ الامتنانِ بأنْ جعَلَ تَنزيلَ الرِّزقِ لأَجْلِ النَّاسِ، ولو أُخِّر المَجرورُ لَصارَ صِفةً لـ ﴿ رِزْقًا ﴾؛ فلا يُفيدُ أنَّ التَّنزيلَ لأَجْلِ المُخاطَبينَ، وبيْن المَعنيينِ بَوْنٌ بعيدُ؛ المُخاطَبينَ، وبيْن المَعنيينِ بَوْنٌ بعيدُ؛ فكان تقديمُ المَجرورِ في التَّرتيبِ على مَفعولِ الفِعلِ على خلافِ مُقتضى فكان تقديمُ المَفعولِ أنْ يَتقدَّمَ على غيرِه مِن مُتعلِقاتِ الفِعلِ، وإنَّما خُولِفَ الظَّاهِرُ لهذه النُّكتةِ اللَّطيفةِ (٤).

- وصِيغةُ المُضارِعِ في ﴿ يُرِيكُمُ ﴾ ﴿ وَيُنزِّكُ ﴾ تدُلُّ على أنَّ المُرادَ إراءَةٌ مُتَجدِّدةٌ وتَنزيلُ مُتَجدِّدٌ، وإنَّما يكونُ ذلك في الدُّنيا؛ فتَعَيَّنَ أنَّ الخِطابَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۲، ۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠٣).



مُستأَنفُ مُرادٌ به المؤمنونَ -وذلك على قولِ في التَّفسيرِ-، وليس مِن بَقيَّةِ خِطابِ المُشرِكينَ في جَهنَّمَ، ويَزيدُ ذلك تأييدًا قولُه: ﴿ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (١) [غافر: ١٤].

- وعُدِّيَ فِعلَا (يُري) (ويُنَزِّلُ) إلى ضَميرِ المُخاطَبِينَ وهُمُ المؤمِنونَ - وذلك على قولٍ في التَّفسير -؛ لأنَّهمُ الَّذينَ انتَفَعوا بالآياتِ فآمنوا، وانتَفعوا بالرِّزقِ فَشَكَروا بالعملِ بالطَّاعاتِ، فجعَلَ غيرَهم بمَنزِلةِ غَيرِ المَقصودينَ بالآياتِ؛ لأنَّهم لم يَنتَفِعوا بها؛ ولذلك ذُيِّلَتْ إراءةُ الآياتِ وإنزالُ الرِّزقِ لهم بقوله: ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾، أي: مَن آمَنَ ونَبَذَ الشِّركَ؛ لأنَّ الشِّركَ يَصُدُّ أَهْلَه عن الإنصافِ، وإعمالِ النَّظرِ في الأدِلَّةِ (١).

- وفي التَّعبيرِ بصيغة المُضارِع ﴿ يُنِيبُ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ الإنابة المُحصِّلة للمَطلوبِ هي الإنابة المُتحرِّرة، وإذْ قد كان المُخاطَبونَ مُنِيينَ إلى اللهِ كَان قولُه: ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلّا مَن يُنِيبُ ﴾ دالًا بدَلالة الاقتضاءِ على إلى اللهِ كَان قولُه: ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلّا مَن يُنِيبُ ﴾ دالًا بدَلالة الاقتضاء على أنَّهم رأَوُ الآياتِ واطْمأنُوا بها، وأنَّهم عَرَفوا قَدْرَ النِّعمةِ وشَكروها؛ فكان بيْن الإنابةِ وبيْن التَّذكُرِ تَلازُمٌ عاديٌّ؛ ولذلك فجُملة ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلّا مَن يُنِيبُ ﴾ تَذييلٌ (٣).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ فَٱدْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾

- الفاءُ في قولِه: ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ ﴾ هي الفَصيحةُ، أي: إذا كان الأمرُ كما ذُكِر

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠٣)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٦٧، ٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



فادْعُوا، وهو تَفريعٌ على ما شاهَدوا مِنَ الآياتِ، وما أُفيضَ عليهم مِنَ الرِّزقِ، وعلى أَنَّهم المُرْجَونَ للتَّذَكُّرِ، والمعنى: أَنَّ اللهَ أَراكُم آياتِه، وأَنزَلَ لكمُ الرِّزقَ، وما يَتذَكَّرُ بذلك إلَّا المُنيبونَ، وأنتم منهم، فادْعُوا اللهَ مُخلِصينَ؛ لتَوَفُّرِ دَواعي تلك العبادة (۱).

- والأمرُ بالدُّعاءِ هنا مُستعمَلُ في طلَبِ الدَّوامِ؛ لأنَّ المؤمِنينَ قد دَعَوُا اللهَ مُخلِصينَ له، فالمَقصودُ: دُوموا على ذلك ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾؛ لأنَّ كراهيةَ الكافِرينَ ذلك مِنَ المؤمِنينَ تكونُ سَببًا لِمُحاولتهم صَرْفَهم عن ذلك بكلِّ وَسيلةٍ يَجِدونَ إليها سبيلًا، فيُخشى ذلك أنْ يَفتِنَ فَريقًا مِنَ المؤمِنينَ، فالكراهيةُ كِنايةٌ عن المُقاوَمةِ والصَّدِّ؛ لأنَّهما لازِمانِ للكراهية؛ لأنَّ شأنَ الكارِهِ ألَّا يَصِبرَ على دَوام ما يكرَهُه (٢).

- قولُه: ﴿ فَأَدْعُوا اللَّهَ ﴾ فيه إظهارُ اسمِ الجَلالةِ؛ لأنَّ الكلامَ تَفريعٌ لاستِجدادِ عَرَضِ آخَرَ، فجُعِل مُستقِلًا عمَّا قَبْلَه (٣٠).

- قولُه: ﴿ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (لَوْ) وَصْليَّةٌ تُفيدُ أَنَّ شَرْطَها أقصَى ما يَكونُ مِنَ الأحوالِ الَّتِي يُرادُ تَقييدُ عامِلِ الحالِ بها، أَيْ: اعْبُدوه في كلِّ حالِ حتَّى مِنَ الأحوالِ اللَّهِ عَلَى الحالِ الحالِ بها، أَيْ: اعْبُدوه في كلِّ حالِ حتَّى في حالِ كَراهيةِ الكافِرينَ ذلك - والمؤمنونَ بيْنَ في حالِ كَراهيةِ الكافِرينَ ذلك والمؤمنونَ بيْنَ ظهرانَيْهِم وفي بلدٍ فيه سُلطانُ الكافِرينَ - مَظِنَّةٌ لأَنْ يَصُدَّهم ذلك عن دُعاءِ الله مُخلصينَ له الدِّينَ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۲۷۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۶، ۱۰۵)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (۸/ ۲۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠٥)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيات (١٥-١٧)

﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرِّشِ يُلَقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِر يَوْمَ النَّكُوفِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَشَآءُ مِنْ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِر يَوْمَ النَّهُ اللَّهُ مَن يَقُمُ هُم بَدِرْدُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَى أَنُ لِمَن ٱلْمُلَّكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْمُوحِدِ ٱلْقَهَّادِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُو

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ، وأصلُ (رفع): العَلِيُّ الأعلَى، مُرتفِعُ الدَّرَجاتِ، وأصلُ (رفع): يدُلُّ على مُضِيِّ الشَّيءِ، والمُضِيِّ في الشَّيءِ الشَّيءِ الشَّيءِ الشَّيءِ الشَّيءِ الشَّيءِ (۱).

﴿ ٱلرُّوحَ ﴾: أي: الوحْيَ، وسُمِّيَ الوحْيُ رُوحًا؛ لأنَّ حياةَ القُلوبِ والأرواحِ به، كما أنَّ حياةَ الأبدانِ بالأرواحِ، وأصلُ (روح): يذُلُّ على سَعةٍ وفُسْحةٍ واطِّرادٍ (٢).

### المعنى الإجماليُّ:

يَذَكُرُ اللهُ تعالى مِن جلالِه وكمالِه وعَظَمتِه ما يَقْتضي إخلاصَ العبادةِ له، فيقولُ: اللهُ هو العَليُّ الأعلَى، صاحِبُ العَرشِ العَظيمِ، يُنزِّلُ الوَحيَ مِنْ أَمْرِه على مَن يَشاءُ مِن عِبادِه وهم الرُّسلُ؛ لِيُخَوِّفَ النَّاسَ ويُحَذِّرَهم يومَ القيامةِ.

ثمَّ يَذَكُرُ بعضَ أحوالِ النَّاسِ في هذا اليوم، فيقولُ: وهو اليَومُ الَّذي يَبرُزُ فيه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۲۳، ۲۷۵)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۳۳٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹ / ۲۹۹)، ((تفسير البن جزي)) (۲/ ۲۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲٤۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٥٤)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۰/ ۱۰۱)، ((تفسير البغوي)) (۱۰۸/٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۳۲۳)، ((هداية الحياري)) لابن القيم (۲/ ۳۲۳).



النَّاسُ بعدَ خُروجِهم مِن قُبورِهم في صَعيدٍ واحِدٍ، لا يَخفَى على اللهِ مِنَ النَّاسِ شَيءٌ.

ثمَّ يَقُولُ اللهُ يومَ القيامةِ: لِمَنِ المُلكُ اليَومَ؟ فيُجيبُ نَفْسَه تعالى فيَقُولُ: لله الواحِدِ الَّذي لا شَريكَ له، القَهَّارِ الَّذي قَهَر وغَلَب كُلَّ شَيْءٍ، اليَومَ يُثابُ كُلُّ عامل بما عَمِلَ، لا ظُلْمَ اليَومَ؛ إنَّ اللهَ سَريعٌ حِسابُه لعِبادِه.

#### تَغسيرُ الآيات:

### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ذَكَرَ مِن صِفاتِ كِبرِيائِه وإكرامِه كَوْنَه مُظهِرًا للآياتِ، مُنزِلًا للأرزاقِ؛ ذَكر في هذه الآيةِ ثَلاثةً أُخرى مِن صِفاتِ الجَلالِ والعَظَمةِ، وهو قَولُه: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ ﴾ (١).

وأيضًا لَمَّا قال تعالى في الآيةِ السَّابِقةِ: ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ اللَّهَ عُنْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكَفِرُونَ ﴾ [غافر: ١٤]؛ ذكر مِن جَلالِه وكمالِه ما يَقتَضي إخلاصَ العِبادةِ له، فقال (٢):

﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ﴾.

أي: هو العَلِيُّ الأعلى فَوقَ السَّمَواتِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۷۰۸/۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/۲۹٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۱۲۰، ۱۰۹).



كما قال تعالى: ﴿ مِّنَ اللهِ ذِى المُعَارِجِ \* تَعْرُجُ الْمَلَكِيكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَادُهُۥ خَمِّسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ٣، ٤].

﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾.

أي: صاحِبُ العَرشِ العَظيمِ، العالي على جَميعِ المخلوقاتِ، وقد استَوى عليه استواءً يَليقُ بعَظَمته وجَلاله (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن

أي: يُنزِّلُ اللهُ الوَحيَ مِنْ أَمْرِه (٢) ...........

= قال السعدي: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَكَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ أي: العَلِيُّ الأعلَى، الَّذي استوى على العرشِ واختصَّ به). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٤).

وقال ابن عثيمين: (وتفسيرُ الآيةِ المُتعيِّنُ أن نقولَ: إنَّه رفيعُ الدَّرَجاتِ، أي: هو نفْسُه عزَّ وجلَّ مُرتفعٌ، بل رفيعُ الدَّرَجاتِ، أتى بالصِّفةَ المُشَبَّهةِ الدَّالَّةِ على الثُّبوتِ والدَّوامِ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة غافر)) (ص: ١٦٠).

وقيل: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنَ ﴾ أي: رافعُ السَّمواتِ السَّبْعِ، قاله سعيدُ بنُ جُبَيرٍ، والكَلْبيُّ. وقيل: معناه: عظيمُ الصِّفاتِ، قاله ابنُ زيادٍ. وقيل: هو رَفْعُه دَرَجاتِ أوليائِه، قاله يحيى. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ١٤٧).

وأنكر ابنُ عثيمينَ تفسيرَ ذلك بعظيمِ الصِّفاتِ، أو رافعِ دَرَجاتِ المؤمنينَ، وجعَله مِن تحريفِ الكَلِم عن مَواضِعِه. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٥٩).

- (۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۷۰۸/۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۹٤/۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۹۹/۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۵)، ((تفسير الشوكاني)) (۵۶/۵۰). ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳٤)، ((تفسير ابن عثيمين سورة غافر)) (ص: ۱۶۰).
- (٢) قال السعدي: (﴿ يُلَقِى ٱلرُّوحَ ﴾ أي: الوحيَ الذي للأرواحِ والقلوبِ بمنزلةِ الأرواحِ للأجسادِ، فكما أنَّ الجسَدَ بدونِ روحِ الوَحْيِ لا يصلُحُ ولا يعيشُ، فالرُّوحُ والقلبُ بدونِ روحِ الوَحْيِ لا يصلُحُ ولا يُفلحُ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٤).



على مَن يَشاءُ مِن عباده، وهم الرُّسُلُ(١).

كما قال تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَكَيِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ, لَاۤ إِلَكَهَ إِلَّاۤ أَنَاْ فَأَتَقُونِ ﴾ [النحل: ٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَاۚ مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِۦ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦].

﴿لِيُنذِرَبَوْمَ ٱلنَّالَاقِ ﴾.

أي: لِيُخَوِّفَ النَّاسَ ويُحَدِّرَهم يومَ القيامةِ (٢).

= وقال ابنُ الجوزي: (قَولُه تعالى: ﴿مِنْ أَمْرِهِ ﴾ فيه ثلاثةُ أقوالِ: أَحَدُها: مِن قضائِه. قاله ابن عباس. والثاني: بأمْرِه. قاله مقاتل. والثالث: مِن قَولِه تعالى. ذَكَره التُعلبي). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٢).

قال مقاتلٌ: (بإذنه)، وفي سورة (النحل) في قوله تعالى: ﴿ يُنَزِلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَ النحل: ٢] قال: (بأمرِه) وممن اختار أنَّ المرادَ: بأمرِه: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ٢/ ٤٥٩) و(٣/ ٧٠٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ١٠٧).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بقولِه: ﴿مِنْ أَمْرِهِ ﴾ أي: مِن قَولِه وكلامِه تعالى: الثعلبي، والقرطبي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٨/ ٢٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٢٩٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٦٠ - ١٦١).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۲، ۲۹۲)، ((تفسير الرازي)) (۲۹۸/۲۷)، ((تفسير القسير الن عثيمين سورة غافر)) القرطبي)) (۱۵/ ۲۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۵)، ((تفسير ابن عثيمين سورة غافر)) (ص: ۱۲۰ ۱۲۱).
- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٢٩٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٠٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١/ ٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٤).

وممَّن قال بأنَّ المُنذِرَ هو الرَّسولُ: ابن جرير، والقرطبي، والبقاعي، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة.

وقال ابن عثيمين: (الرَّسولُ لا شَكَّ أَنَّه هو المنذِرُ مُباشَرةً، ويحتَمِلُ أَنَّ الفاعِلَ يعودُ على فاعلِ ﴿ وُلِلهِ مُعالِم اللهُ عَزَّ وجلَّ، أي: ليُنذِرَ اللهُ. والحِكمةُ مِن عَدَم ذِكر الفاعِل - والله أعلمُ - =



كما قال تعالى: ﴿ وَأُوحِى إِنَى هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]. وقال سُبحانَه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦]. ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِيَمنِ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١٠٠٠﴾. ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ ﴾.

أي: يومَ يكونُ النَّاسُ بعدَ خُروجِهم مِن قُبورِهم ظاهِرينَ في صَعيدٍ واحِدِ (١). كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ۗ وَبَرَزُوا بِلَهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

### ﴿ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾.

= لِيَصلُحَ الفِعلُ للأمرَينِ، أي: لِيَكونَ صالِحًا لأنْ يعودَ الإنذارُ إلى اللهِ، وأن يعودَ إلى الرَّسولِ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٦١) بتصرف.

وقال ابنُ كثير: (قال عليُّ بنُ أبي طلحة عن ابنِ عبَّاس: ﴿ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ﴾ اسمٌ مِن أسماء يومِ القيامةِ حَذَّر منه عبادَه. وقال ابنُ جريج: قال ابنُ عبَّاس: يلتقي فيه آدمُ وآخِرُ ولَدِه. وقال ابنُ زيد: يلتقي فيه العبادُ. وقال قتادةُ والسُّدِّي، وبلالُ بنُ سعد، وسُفيانُ بن عيينة: يلتقي فيه أهلُ السَّماء وأهلُ الأرض. وقال قتادةُ أيضًا: يلتقي فيه أهلُ السَّماء وأهلُ الأرض، والخالقُ والخَلْقُ. وقال ميمونُ ابنُ مِهرانَ: يلتقي فيه الظَّالمُ والمظلومُ. وقد يُقالُ: إنَّ يومَ القيامةِ هو يَشمَلُ هذا كُلَّه، ويَشمَلُ أنَّ كُلَّ عاملٍ سيلقى ما عَمِلَ مِن خيرٍ وشَرِّ. كما قاله آخرونَ). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٣٥-

وقال ابن عثيمين: (... ولو قلنا بمعنًى أعمَّ: لِتَلاقي الخلائقِ في ذلك اليوم؛ لأنَّ كلَّ شيء يُلاقيه الآخرُ حتى الوحوش؛ ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ فسُمِّي يومَ التلاقي؛ لِتَلاقي الخلقِ فيه، يَحشُرُ الله عزَّ وجلَّ الخلائق كلَّها في ذلك اليومِ فيتلاقونَ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 17٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۹۸،۲۹۷)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٥١)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٣٦)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٣٤).



أي: لا يَخفَى على اللهِ مِن النَّاسِ شَيءٌ مِن ذَواتِهم وأحوالِهم، وظواهِرِهم وبواطِنِهم(١).

### ﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيُومَ لِّيلِّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾.

أي: يَقُولُ اللهُ تعالى يومَ القيامةِ: لِمَنِ المُلكُ اليومَ؟ فيُجيبُ نَفْسَه تعالى فيَقُولُ: للهِ الواحِدِ القَهَّارِ؛ الواحِدِ الَّذي لا شَريكَ له في مُلكِه، ولا مثلَ له في ذاتِه وأسمائِه وصِفاتِه وأفعالِه، القَهَّارِ الَّذي قَهَر وغَلَب كُلَّ شَيءٍ؛ فكُلُّ ما سِواه خاضعٌ له (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۸/۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۰۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱/ ۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۱۹).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۹۹)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٧)، ((تفسير السمعاني)) (م. ۱۲/)، ((تفسير القرطبي)) (م. ۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص. ۷۳٤)، ((تفسير البن عثيمين – سورة غافر)) (ص. ۱۲۷).

قال ابن الجوزي: (قولُه تعالى: ﴿لِمَنِ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمَ ﴾ اتَّفَقوا على أنَّ هذا يقولُه الله عزَّ وجلَّ بعدَ فَناء الخلائق). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٣).

وممَّن قال بأنَّ السَّائِلَ والمُجيبَ هو اللهُ تعالى: ابنُ جرير، والواحديُّ -ونسَبَه لجماعة المفَسِّرينَ-، والقرطبيُّ، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۹۹)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٠٠، ٣٠١)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٦٧).

وممَّن قال بهذا القول مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاس، والحسنُ، وعَطاءٌ، وشَهْرُ بنُ حَوْشَب، ومحمَّدُ ابنُ كعبٍ القُرَظيُّ. يُنظرَ: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٢٣٦)، ((الأهوال)) لابن أبي الدنيا (ص: ٤٨)، ((تفسير الثعلبي)) (٨/ ٢٧٠)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٣٦).

وقيل: إِنَّ الخلائقَ كلَّهم يُجيبونَه فيقولونَ: ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾، قاله ابنُ جُرَيجٍ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٣).

وقال الرازي: (لا يَبعُدُ أن يكونَ... السَّائِلُ جَمعًا مِن الملائكةِ، والمُجيبُ جَمعًا آخَرينَ). ((تفسير الرازي)) (۲۷/ ۰۰، ۵۰۱).



عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يَقبِضُ اللهُ تبارك وتعالى الأرضَ يومَ القيامةِ، ويَطوي السَّماءَ بيَمينِه، ثمَّ يقولُ: أنا المَلِكُ! أين مُلوكُ الأرض؟!))(١).

﴿ ٱلْيُوْمَ تُجُزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجَسَابِ ﴿ اللهَ مُناسَبَةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا قرَّر الله تعالى أنَّ الملكَ لله وحدَه في ذلك اليوم؛ عدَّد نتائجَ ذلك، وهي أنَّ كلَّ نفس تجزَى ما كسَبتْ، وأنَّ الظُّلمَ مأمونٌ (٢).

وأيضًا لَمَّا شَرَح الله سُبحانَه صِفاتِ القَهرِ في ذلك اليَومِ؛ أردَفَه ببَيانِ صِفاتِ العَدلِ والفَضل في ذلك اليَوم (٣).

وأيضًا لَمَّا أَخبَرَ اللهُ تعالى عن إذعانِ كُلِّ نَفْسٍ بانقطاعِ الأسبابِ؛ أَخبَرَهم بما يَزيدُ رُعبَهم، ويبعثُ رَغَبَهم ورَهَبَهم، وهو نتيجةُ تفَرُّدِه بالمُلْكِ، فقال(٤):

<sup>=</sup> وقال النَّخَاس: (أَصَحُّ ما قيل فيه: ما رواه أبو وائل عن ابنِ مَسعود، قال: يُحشَّرُ النَّاسُ على أرض بَيضاءَ مِثلِ الفِضَّةِ، لم يُعصَ اللهُ جَلَّ وعَزَّ عليها، فيُؤمَّرُ مُناد أن يُناديَ: لِمَنِ المُلكُ اليَومَ؟ فهذاً قُولٌ بيِّنٌ، فأَمَا أن يكونَ هذا والخَلقُ غيرُ موجودينَ فبعيدٌ؛ لأَنَّه لا فائِدةَ فيه. والقَولُ الأُوَّلُ ضحيحٌ عن ابنِ مَسعود، وليس هو ممَّا يُؤخَذُ بالقياس، ولا بالتَّأويلِ. والمعنى على قوله: فيُنادي مناد يومَ القيامة؛ لِيُقرِّرُ النَّاسَ: لِمَنِ المُلكُ اليومَ؟ فيقولُ العِبادُ مُؤمِنُهم وكافِرُهم: لله الواحِد القيَّارِ! فيقولُ المؤمِنونَ هذا سرورًا وتَلْذاذًا، ويقولُ الكافِرونَ هذا رَغمًا وانقيادًا وخُضوعًا). (١٤/ ٢١، ٢٢). ويُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٨/ ٢٧٠)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٧/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥١٩)، ومسلم (٢٧٨٧) واللَّفظُ له.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٧/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٢٨).



# ﴿ ٱلْيُوْمَ تُجُزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾.

أي: اليَومَ يُثابُ كُلُّ عاملٍ بما عَمِلَه في الدُّنيا جزاءً مُناسِبًا لعَمَلِه مِن خيرٍ أو شَرِّ(۱).

كما قال تعالى: ﴿لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ١٥].

### ﴿ لَا ظُلْمَ ﴾.

أي: لا ظُلْمَ يومَ القيامةِ على أحد بوَجهِ مِن الوُجوه؛ فلا يُعاقَبُ أحَدُ بذَنبِ غَيرِه، ولا يُعاقَبُ أحَدُ بذَنبِ غَيرِه، ولا يُعاقَبُ بأكثر مِمَّا يَستَحِقُّ، ولا يُزادُ في سَيِّئاتِه شَيءٌ، ولا يُنقَصُ مِن حَسَناتِه شَيءٌ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ. \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ. \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرُهُ. \* [الزلزلة: ٧، ٨].

وعن أبي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما رَوى عن اللهِ تبارَك وتعالى أنَّه قال: ((يا عِبادي، إنِّي حَرَّمتُ الظُّلْمَ على نفْسي، وجعَلْتُه بيْنَكم مُحَرَّمًا، فلا تَظَالَموا))(").

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۹۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۲/۲٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۲۹۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰ / ۳۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷ / ۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳٥).

قال ابنُ عثيمين: (﴿ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ ﴾ أي: لا ظُلمَ واقِعٌ مِن الله، ولا ظُلمَ واقِعٌ مِن الخَلقِ بَعضِهم لبَعض). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٧٧).





### ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ ذو سُرعةٍ بالِغةٍ في مُحاسَبةٍ عِبادِه يومَ القيامةِ على ما عَمِلوا في اللَّنيا(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹،۲۹۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۱/۵۰۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱۲/۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۲۲).

ممّن اختار في الجملة أنَّ المُرادَ: إنَّ الله ذو سرعة في مُحاسَبة عِبادِه، وأنَّ الحسابَ لا يُبطئ؛ لأنَّ الله لا يَشغَلُه حسابٌ عن حساب، فيُحاسِبُ العَلْق كلَّه في وقت واحد كما يُحاسِبُ نفْسًا واحدةً، وهو أسرَعُ الحاسِبينَ، فلا يَحتاجُ إلى تفكُّر كما يَحتاجُه غيرُه: ابنُ جرير، والزمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وابن كثير، وأبو السعود، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۰۰)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٥١)، ((تفسير القرطبي)) (١٥٢ / ٢٠١)، ((تفسير القرطبي)) (١٥٢ / ٢٠١)، ((تفسير البن كثير)) (١٣٦ / ٢٠١)، ((تفسير الشوكاني)) (١١٢ / ٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٧ / ٢٠١).

وقال السعدي: (﴿ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ أي: لا تَستَبْطئوا ذلك اليَومَ؛ فإنَّه آت، وكلُّ آتٍ قريبٌ، وهو أيضًا سريعُ المُحاسَبةِ لعِبادِه يومَ القيامةِ؛ لإحاطةِ عِلمِه، وكمالِ قُدرتِه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٥).

وقال ابنُ كثيرٍ في نظيرِ هذه الآيةِ مِن سورةِ (إبراهيمَ)، وهو قولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [إبراهيم: ٥١]، قال: (يحتملُ أَنْ يكونَ كقولِه تعالَى: ﴿ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرَضُونَ ﴾ [الأنبياء: ١]، ويحتملُ أَنَّه في حالِ مُحاسَبته لعبدِه سريعُ النَّجازِ؛ لأَنَّه يَعلَمُ كلَّ شَيء، ولا يَخفَى عليه خافيةٌ، وإنَّ جميعَ الخلقِ بالنَّسبةِ إلى قُدرته كالواحدِ منهم، كقولِه تعالَى: ﴿ مَّا خَلُقُكُمُ وَلا يَخفَى عليه خافيةٌ، وإنَّ جميعَ الخلقِ بالنَّسبةِ إلى قُدرته كالواحدِ منهم، كقولِه تعالَى: ﴿ مَّا خَلُقُكُمُ وَلا بَعْثُكُمُ إلا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ [لقمان: ٢٨]، وهذا معنى قولِ مُجاهِد: سَرِيعُ الْحِسَابِ إحصاءً. ويحتملُ أَنْ يكونَ المَعْنيانِ مُرادَينِ، واللهُ أعلمُ). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٥). والنَّهُ أعلمُ اللَّرِيةُ وقتِ المُجازاةِ، فتكونُ السُّرعةُ زَمَنيَّةً، أي: أَنَّ المعنينِ مُرادانِ؛ الأَوَّلُ: قُرْبُ وقتِ المُجازاةِ، فتكونُ السُّرعةُ زَمَنيَّةً، أي: أَنَّ المعنينِ مُرادانِ؛ الأَوَّلُ: قُرْبُ وقتِ المُجازاةِ، فتكونُ السُّرعةُ مَليَّةً، أي: أَنَّ هي مُحاسَبة للعبادِ قُرُبَ، والثَّاني: إنجازُ الحسابِ، فتكونُ السُّرعةُ عَمَليَّةً، أي: أَنَّه في مُحاسَبة سريعٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين – سورة النور)) (ص: ٢٧٦).



# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ لِلنَّذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ التَّحذيرُ مِن خِزْيِ يومِ القيامةِ؛ لأنَّه يومُ التَّلاقِ، ولا شَكَّ أنَّ العُقوبةَ إذا كانت لا يَطَّلعُ عليها إلَّا القَليلُ أَهْوَنُ مِمَّا إذا اطَّلَع عليها الخَلقُ كُلُّهم؟! تكونُ أشَدَّ وأعظَمَ (١)!

٢- في قولِه تعالى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمِ لِلّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ إثباتُ صِفَتينِ مِن صِفاتِ اللهِ، ذَلَ عليهما قولُه تعالى: ﴿ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾، وهما الوَحدانيَّةُ والقَهرُ، ويترتَّبُ على ذلك مِن النَّاحيةِ المَسلَكيَّةِ أَنَّ الإنسانَ إذا اعتقدَ أَنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى واحِدٌ، لم يَلتَفِتْ إلى أَحَدٍ سِواه، وإذا اعتقد أَنَّ اللهَ قَهَّارٌ خاف مِن قَهْرِه، واستعان بقَهره على عَدُوِّه.

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ فيه تَرجيةٌ للفَريقينِ وتَخويفٌ؛ لأنَّ الظَّالِمَ يَخشى إسراعَ الأخذِ بالعَذابِ، والمؤمِنَ يَرجو إسراعَ البَسطِ بالثَّوابِ(٣).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَ كَتِ ﴾ إثباتُ عُلُوِّ الذَّاتِ؛ ذاتِ اللهِ عزَّ وجلَّ (١٠).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن أَمْرِه في قَولِه:
 النُّبُوَّةَ غَيرُ مُكتَسَبةٍ ؟ لأنَّه جيءَ بفِعلِ الإلقاءِ، وبِكُونِ الرُّوحِ مِن أَمْرِه في قَولِه:
 ﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى هُ وبصِلةٍ ﴿ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى ؟ فَآذَنَ بِأَنَّ ذلك بمَحضِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٢٩، ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٦٢).



اختِيارِه وعِلْمِه، كما قال تعالى: ﴿ أَللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالَتَهُ, ﴾ (١) [الأنعام: التيارِه وعِلْمِه، كما قال تعالى: ﴿ أَللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالُتُهُ, ﴾ (١) [الأنعام: ١٢٤]، فهي فَضْلٌ مِن اللهِ سبحانَه وتعالى على مَن يشاءُ مِن عبادِه (٢).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ لِيُنذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ﴾ إثباتُ الحكمةِ للهِ تعالى؛ وأنَّ أفعالَه سبحانَه مقرونةٌ بالحكمةِ؛ لقَولِه تعالى: ﴿ لِيُنذِرَ ﴾، واللَّامُ لِلتَّعليل (٣).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمُ إِنَ ٱللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ ذِكْرُ هذا الكلام في هذا الموضِعِ لا ثِقٌ جِدًّا؛ لأنَّه تعالى لَمَّا بَيَّن أنَّه لا ظُلْمَ؛ بيَّنَ أنَّه سَريعُ الحِسابِ، وذلك يدُلُّ على أنَّه يَصِلُ إليهم ما يَستَحِقُّونَه في الحالِ (٤).

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا صَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ في الآية إيماءٌ إلى أنَّ تأخيرَ القضاء بالحقِّ بعدَ تَبيُّنِه للقاضي، بدونِ عُذرٍ: ضَربٌ مِن ضُروبِ الجَورِ؛ لأنَّ الحَقَّ إن كان حَقَّ العبادِ فتأخيرُ الحُكم لصاحِبِ الحَقِّ إبقاءٌ لحَقِّه بيَدِ غيرِه، ففيه تَعطيلُ انتفاعِه بحَقِّه بُرهةً مِن الزَّمانِ، وذلك ظُلمٌ، ولَعَلَّ صاحِبَ الحَقِّ في حاجةٍ إلى تَعجيلِ حَقِّه لِنَفعِ مُعطَّلٍ، أو لِدَفعِ ضُرِّ جاثم، ولَعَلَّه أن يَهلِكَ في مُدَّة تأخيرِ حَقِّه، فلا ينتَفِعَ به، أو لعَلَّ الشَّيءَ المحكومَ به يَتلَفُ بعارِضٍ أو قصدٍ، فلا يَصِلُ إليه صاحِبُه بَعْدُ. وإن كان الحَقُّ حَقَّ اللهِ كان تأخيرُ القَضاءِ فيه إقرارًا للمُنكرِ (٥٠).

### بَلاغَةُ الآياتِ:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَ جَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٤/ ۱۰۸،۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٢، ١١٣).



#### عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾

- قولُه: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَ حَدَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ خَبَرانِ آخَرانِ لقولِه تعالى: ﴿ هُوَ الْفَرِيكُمُ ءَايَكِهِ ۽ ﴾ [غافر: ١٣]، وقولُه: ﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنَ أَمْرِهِ ۽ ﴾ خَبَرُ آخَرُ، مُنبِئُ عن إنزالِ الرِّزقِ الرُّوحانِيِّ -الَّذي هُو الوحيُ - بعد بَيانِ إنزالِ الرِّزقِ الجُسمانيِّ -الَّذي هُو المطرُ -، أي: يُنزِلُ الوحيَ الجاريَ مِن القلوبِ مَنزلةَ الرُّوح مِنَ الأجسادِ (١٠).

- والإلقاءُ: حَقيقتُه رمْيُ الشَّيءِ مِن اليَدِ إلى الأرض، ويُعبَّرُ به عن الإعطاءِ إذا كان غيرَ مُترقَّب، وعُبِّرَ به هنا عن الوحْيِ؛ لأنَّه يَجِيءُ فَجأةً على غيرِ تَرقُّب، كإلْقاءِ الشَّيِّءِ إلى الأرضِ(٢).

- قولُه: ﴿ لِيُنذِرَبُومَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ تَخلُّصُ مِن ذِكْرِ النَّبُوَّةِ إلى النِّذارةِ بِيَومِ الجزاءِ؛ لِيَعودَ وصْفُ يومِ الجزاءِ الَّذي انقطَعَ الكلامُ عليه مِن قولِه تعالى: ﴿ ذَلِكُم لِيَعُودَ وصْفُ يومِ الجزاءِ الَّذي انقطَعَ الكلامُ عليه مِن قولِه تعالى: ﴿ ذَلِكُم لِيَعُودَ وَصْفُ يُومِ الجزاءِ الَّذي انقطَعَ الكلامُ عليه مِن قولِه تعالى: ﴿ ذَلِكُم لِيَعُودَ وَصْفُ يُومِ الجزاءِ اللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرَتُم اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ وَحَدَهُ وَكَفَرْتُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

- والضَّميرُ المُستتِرُ في ﴿ لِيُنذِرَ ﴾ قيل: إنَّه عائدٌ إلى اسمِ الجلالةِ مِن قولِه: ﴿ فَالَدْعُوا اللَّهَ ﴾ [غافر: ١٤]، وقيل: الأحسَنُ أنْ يعودَ على ﴿ مَن ﴾ المَوصولةِ مِن قولِه: ﴿ يُلَقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، أي: لِيُنذِرَ مَن الْقى عليه الرُّوحَ قومَه، ولأنَّ فيه تَخلُّصًا إلى ذِكرِ الرَّسولِ الأعظم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّذي هو بصَددِ الإنذار دونَ الرُّسل الَّذين سَبقوا؛ إذ لا تُلائمُهم صِيغةُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨/٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٠٨).



المضارِع، ولأنَّه مُرجِّحٌ لإظهارِ اسمِ الجلالةِ في قولِه: ﴿لَا يَخَفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمُ اللَّهِ مِنْهُمُ شَيْءٌ ﴾ (١).

- و ﴿ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ إمَّا ظرفٌ للمفعولِ الثَّاني لـ (يُنْذِرَ)، وحُذِفَ المفعولُ الأُوَّلُ لِظُهورِه، أي: لِيُنذِرَ النَّاسَ العذابَ يومَ التَّلاقِ، وهو يومُ القيامة؛ لأنَّه يَتلاقَى فيهِ الأرواحُ والأجسامُ وأهلُ السَّمواتِ والأرضِ، أو هو المفعولُ الثَّاني اتِّساعًا، أوْ أصالةً؛ فإنَّه مِن شِدَّةِ هَولِه وفَظاعتِه حَقيقٌ بالإنذار أصالةً(٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَغَفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾

- جملةُ ﴿ لَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءُ ﴾ استئنافٌ لِبَيانِ بُروزِهم، وتَقريرٌ له، وإزاحةٌ لِما كان يَتوهَّمُه المتوهِّمونَ في الدُّنيا مِن الاستتارِ تَوهُّمًا باطلًا؛ بأنَّهم إذا استَتَروا بالحيطانِ والحُجُبِ: أنَّ اللهَ لا يَراهم ويَخْفى عليه أعمالُهم! فهم اليومَ صائرونَ مِن البُروزِ والانكشافِ إلى حال لا يَتوهَّمون فيها مِثلَ ما كانوا يتوهَّمونَه، والمعنى: أنَّهم واضحةٌ ظَواهِرُهم وبَواطِنُهم؛ فإنَّ ذلك مُقْتضى قوله: ﴿ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾ (٣).

- وإظهارُ اسمِ الجَلالةِ ﴿ عَلَى اللَّهِ ﴾؛ لأنَّ إظهارَه أصرَحُ؛ لِبُعدِ مَعادِه بما عَقِبَه مِن قولِه: ﴿ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾، ولأنَّ ضَميرَ ﴿ لِيُنذِرَ ﴾ عائدٌ إلى ﴿ مَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠٩، ١٠٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٩/٢٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٥٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤ / ١٠٩).



يَشَآء ﴾ (١). وذلك على قول.

ومعنى ﴿ مِنْهُمْ ﴾: مِن مَجموعِهم، أي: مِن مَجموعِ أحوالِهم وشُؤونِهم؛ ولهذا أُوثِرَ ضَميرُ الجمْعِ؛ لِما فيه مِن الإجمالِ الصَّالِحِ لِتَقديرِ مُضافِ مُناسِبِ للمَقامِ. وأُوثِرَ أيضًا لفظُ ﴿ شَيْءٌ ﴾؛ لِتَوغُّلِه في العُموم، ولم يقُلْ: لا مُناسِبِ للمَقامِ. وأُوثِرَ أيضًا لفظُ ﴿ شَيْءٌ ﴾؛ لِتَوغُّلِه في العُموم، ولم يقُلْ: لا يَخْفى على اللهِ مِن أحدِ شَيءٌ، أي: مِن أجزاءِ جسْمه؛ فالمعنى: لا يَخْفى على اللهِ شَيءٌ مِن أحوالِهم؛ ظاهرِها وباطِنها (٢٠). والاستفهامُ في قوله: ﴿ لِمَن المُلكُ اللَّهُم كانوا في الدُّنيا مُخطئينَ فيما يَزْعُمونَه مِن أُملُكُ المَصْرَعُ في مَمالِكَ مِن الأَنهُم مِن مُلْكٍ لأصنامِهم حينَ يُضِيفُونَ إليها التَّصرُّفَ في مَمالِكَ مِن الأَرضُ والسَّماء، ويجوزُ أيضًا أَنْ يكونَ الاستفهامُ كِنايةً عن التَّشويقِ إلى ما يَردُ بعْدَه مِن الجوابِ؛ لأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الَّذي يَسمَعُ استِفهامًا يَترقَّبُ جَوابَه، فيتمكَّنُ مِن نفْسِه الجوابِ؛ لأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الَّذي يَسمَعُ استِفهامًا يَترقَّبُ جَوابَه، فيتمكَّنُ مِن نفْسِه الجوابِ عندَ سَماعِه فضْلَ تَمكُّنٍ، على أَنَّ حُصولَ التَّشويقِ فيتمكَّنُ مِن نفْسِه الجوابُ عندَ سَماعِه فضْلَ تَمكُّنٍ، على أَنَّ حُصولَ التَّشويقِ فيتمكَّنُ مِن نفْسِه الجوابُ عندَ سَماعِه فضْلَ تَمكُّنٍ، على أَنَّ حُصولَ التَّشويقِ فيتمكَنُ مِن نفْسِه الجوابُ عندَ سَماعِه فضْلَ تَمكُّنٍ، على أَنَّ حُصولَ التَّشويقِ لا يَفوتُ على اعتبارِ الاستفهام للتَّقريرِ ﴿ ٢٠٠٠.

- قولُه: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُوْمَ ﴾ إنَّما خُصَّ التَّقريرُ باليوم، وإنْ كان المُلْكُ له تَعالى في ذلك اليومِ وفي غيرِه؛ لِظُهورِ ذلك للكَفَرةِ والجَهَلةِ، ووُضوحِه يومَ القيامة (٤).

- وجملةُ ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ يجوزُ أَنْ تكونَ مِن بقيَّةِ القولِ المُقَدَّرِ الصَّادرِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٠٩،١٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٥٢٥).



مِن جانبِ اللهِ تعالى؛ بأنْ يَصدُر مِن ذلك الجانبِ استِفهامٌ، ويَصدُر منه جَوابُه؛ لأنَّه لَمَّا كان الاستِفهامُ مُستعمَلًا في التَّقريرِ أو التَّشويقِ، كان مِن الشَّأنِ أنْ يَتولَّى النَّاطقُ به الجوابَ عنه، ويجوزُ أنْ تكونَ مَقولَ قولٍ آخَر مَحذوف، أي: فيقولُ المَسؤولونَ: للهِ الواحدِ القهَّارِ؛ إقرارًا منهم بذلك، والتَّقديرُ: فيقولُ البارزونَ: للهِ الواحدِ القهَّارِ، فتكونَ مُعترِضةً (۱).

- وذِكْرُ الصِّفتَينِ ﴿ ٱلْوَكِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ دونِ غَيرِهما مِن الصِّفاتِ العُلَى؛ لأنَّ لِمَعْنَييْهِما مَزيدَ مُناسَبةٍ بقولِه: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ ﴾؛ حيثُ شُوهِدَت دَلائلُ الوَحدانيَّةِ للهِ، وقَهْرُه جميعَ الطُّغاةِ والجبَّارينَ (٢).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ الْيُوْمَ تَجُونِى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيُوْمَ إِنَ المُلْكَ اللهِ وحْدَه في ذلك اليوم بمَجموع الجُملتينِ السَّابِقتينِ؛ عُدِّدَت آثارُ التَّصرُّفِ بذلك المُلْكِ، وهي الحُكْمُ على العباد بنتائج السَّابِقتينِ؛ عُدِّدَت آثارُ التَّصرُّفِ بذلك المُلْكِ، وهي الحُكْمُ على العباد بنتائج أعمالِهم، وأنَّه حُكْمٌ عادلٌ لا يَسوبُه ظُلْمٌ، وأنَّه عاجلٌ لا يُبطِئ؛ لأنَّ الله لا يَشغَلُه عن إقامة الحقِّ شاغلٌ، ولا هو بحاجة إلى التَّدبُّرِ والتَّأَمُّلِ في طُرقِ قضائِه، وعلى هذه النَّتائج جاء تَرتيبُ: ﴿ الْيُوْمَ ثُحُنَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ ﴾، ثمَّ ﴿ لَا لَمُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾، وجُملة ﴿ الْيُوْمَ ثُحُنَىٰ ... ﴾ إلخ واقعةٌ مَوقعَ البَيانِ لِما في جُملةٍ ﴿ لِمِنِ الْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ ﴾ [غافر: ١٦] وجَوابِها مِن إجمالِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٥، ٢٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤٤/ ١١١، ١١١).



- قولُه: ﴿ ٱلْيُوْمَ يَجُزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ ﴾ قيل: إنَّه كأنَّه نَتيجةٌ لِما سبَقَ، وتَحقيقُه أنَّ النُّفوسَ تَكتسِبُ بالعقائد والأعمال هَيئات تُوجِبُ لَذَّتَها وألَمَها، لكنَّها لا تَشعُرُ بها في الدُّنيا؛ لِعَوائقَ تَشغَلُها، فإذا قامتْ قِيامتُها زالَتِ العوائقُ، وأَدْرَكَت لنَّتَها وأَلَمَها(١). وقيل: إنَّه إمَّا مِنْ تَتمَّةِ الجَوابِ؛ لِبَيانِ حُكم اختصاص المُلكِ بهِ تعالَى ونَتيجتِه الَّتي هيَ الحُكْم السَّويُّ والقضاءُ الحقُّ. أوْ هو حِكايةٌ لِمَا سَيَقولُه تعالى يَومَئذِ عَقِيبَ السُّؤالِ والجواب، أيْ: تُجْزى كلُّ نفْس مِن النُّفوس البَرَّةِ والفاجرةِ بما كسَبَتْ مِن خَير أو شَرِّ (٢). - وقَولُه: ﴿ يَجُزَىٰ ﴾ بناه للمَفعولِ؛ لأنَّ المُرغَّبَ المُرَهَّبَ نَفْسُ الجَزاءِ،

ولِبَيانِ سُهولتِه عليه سُبحانَه (٣).

- وجُملةُ ﴿ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ ﴾ واقِعةٌ مَوقِعَ بَدَلِ الاشتِمالِ مِن جُملةِ ﴿ ٱلْيُوْمَ تُجُزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾، أي: جزاءً عادلًا لا ظُلْمَ فيه، أي: ليس فيه أَقَلَ شَوبٍ مِن الظَّلمِ، حسَبَما اقتضاهُ وُقوعُ النَّكِرةِ بعْدَ (لا) النَّافيةِ للجنْس(١٠).

- وجُملةُ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ واقِعةٌ مَوقعَ التَّعليل لِوُقوع الجزاءِ في ذلك اليوم، ولانتِفاءِ الظُّلم عن ذلك الجزاءِ. وتأخيرُها عن تَينِك الجُملتين مُشيرٌ إلى أنَّها عِلَّةٌ لهما؛ فحرْفُ التَّوكيدِ (إنَّ) واقعٌ مَوقِعَ فاءِ السَّببيَّةِ، كما هو شأنُ (إنَّ) إذا جاءتْ في غير مَقام ردِّ الإنكارِ؛ فسُرْعةُ الحِسابِ تَقْتضي سُرعةَ الحكْم، وسُرعةُ الحكْم تَقْتضي تَملُّؤَ الحاكم مِن العِلْم بالحقِّ، ومِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٢).





تَقديرِ جزاءِ كلِّ عاملٍ على عمَلِه دونَ تردُّدٍ ولا بحْث؛ لأَنَّ الحاكمَ علَّامُ الغُيوبِ؛ فكان قولُه: ﴿ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ عِلَّةً لجميعٍ ما تَقدَّمَه في هذا الغرض، والمعنى: أَنَّ اللهَ مُحاسِبُهم حسابًا سريعًا؛ لأَنَّه سريعُ الحساب(١).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٢/ ٢٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٦٩).





#### الآيات (١٨-١٨)

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ جَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴿ وَأَللَهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱللَّذِينَ شَفِيعِ يُطَاعُ ﴿ فَ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَيْ لَا يَقْضُونَ لِشَيْءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ فَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ الْأَرْفَةِ ﴾: أي: القيامةِ، سُمِّيت بذلك لِقُربِها، وأصلُ (أزف): يدُلُّ على الدُّنُوِّ والمُقارَبة (١٠).

﴿ اَلْحَنَاجِرِ ﴾: أي: الحُلُوقِ، جمعُ حَنْجَرةٍ: وهي آخرُ الحَلْقِ ممَّا يَلِي الفَمَ، أو: طرَفُ المَرِيءِ ممَّا يَلِي الفَمَ، وترَاه ناتِئًا مِنْ خَارِج الحَلْقِ (٢).

﴿ كَظِمِينَ ﴾: أي: مَكروبينَ مُمتَلِئينَ خَوفًا وحُزنًا، والكَظْمُ: ترَدُّدُ الغَيظِ والخَوفِ والحُزنِ في القَلبِ حتَّى يَضيقَ به، وأصلُ (كظم): يدُلُّ على إمساكٍ وجَمع للشَّيء (٣).

﴿ حَمِيمٍ ﴾: أي: قَريبٍ مُشفِقٍ، وأصلُ (حمم) هنا: يدُلُّ على دُنُوٍّ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٨٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٨٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٩٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٢٠٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٤٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠ / ٢٠)، ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) لابن عبد البر (٢٣/ ٣٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٠)، ((مطالع الأنوار على صحاح الآثار)) لابن قُرْقُول (٢/ ٣١٥)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الهائم (ص: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٨٤)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٠٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣)، =



﴿ شَفِيعِ ﴾: أي: شافع، فعيلٌ بمعنى فاعل، والشَّفاعةُ: الانضِمامُ إلى آخَرَ نُصرةً له، وسُؤالًا عنه، والشَّفعُ: ضَمُّ الشَّيءِ إلى مِثلِه، وأصلُ (شفع): يدُلُّ على مُقارَنةِ الشَّيئين (١).

﴿ خَابِنَةَ ٱلْأَعَيُنِ ﴾: أي: خِيانَتَها، وهي مُسارَقةُ النَّظَرِ إلى ما لا يَحِلُّ، وأصلُ (خون): يدُلُّ على تَنَقُّصِ، وذلك نُقصانُ الوَفاءِ (٢٠).

# المعنى الإجماليّ:

يأمُرُ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أَنْ يُحذِّرَ النَّاسَ مِن أهوالِ يومِ القيامةِ، فيقولُ: وخَوِّف النَّاسَ -يا مُحمَّدُ- وحَذِّرْهم مِن يومِ القيامةِ وما فيه مِن أهوالٍ، حينَ تَبلُغُ قُلوبُ العِبادِ حناجِرَهم؛ مِن شِدَّةِ خَوفِهم، فلا يَقدِرونَ على الكَلامِ، ليس للظَّالِمينَ يومَ القيامةِ قَريبُ مُحِبُّ أَو مُشفِقٌ، وليس لهم شَفيعٌ تُقبَلُ شَفاعتُه فيهم.

ثمَّ يقولُ تعالى مؤكِّدًا سَعةَ عِلمِه سبحانَه، وإحاطتَه بكلِّ شَيءٍ: يَعلَمُ اللهُ خيانةَ أعيُن عِبادِه، وما تَنطوي عليه صُدورُهم.

<sup>= ((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (٣٠٣/١٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٢٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۹۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٥٧)، ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) ((المدردات)).

قال الشنقيطي: (وأصلُ الشَّفاعةِ مُشتَقَّةٌ مِن الشَّفعِ، والشَّفعُ ضِدُّ الوترِ، وإنَّما قيل للشَّفيعِ: شفيعٌ؛ لأنَّ صاحِبَ الحاجةِ كان فردًا في حاجتِه، فلمَّا جاء إلى مَن يَشفَعُ له شَفَعَه، فصارا اثنينِ في حاجته). ((العذب النمير)) (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۸٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۰٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۳۱)، ((تفسير البغوي)) (۶/ ۲۰۹)، ((تفسير المعقوي)) (۱۰ / ۳۰۳).



ثمَّ يُبيِّنُ تعالى أَنَّ الحُكمَ الحقَّ في هذا اليومِ مَرجِعُه إليه وحْدَه، فيقولُ: واللهُ يَحكُمُ بيْنَ عِبادِه بالعَدلِ التَّامِّ. والَّذينَ يَدْعوهم المُشرِكونَ مِن دُونِ اللهِ لا يَحكُمونَ بشَيءٍ، إنَّ اللهَ هو السَّميعُ البَصيرُ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞﴾.

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآذِفَةِ ﴾.

أي: وخَوِّفِ النَّاسَ<sup>(۱)</sup> -يا مُحمَّدُ- وحَدِّرْهم مِن يَومِ القيامةِ وما فيه مِن أهوال<sup>(۲)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ أَقْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ \* لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴾ [النجم: ٥٨،٥٧].

﴿إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴾.

أي: حينَ تَبلُغُ قُلُوبُ العِبادِ حَناجِرَهم؛ مِن شِدَّةِ خَوفِهم، فعَلقَت فيها، فلا تَخرُجُ مِن أبدانِهم فيَموتوا، ولا تَرجِعُ إلى مَواضِعِها، قد امتلاَتْ خَوفًا وغَمَّا

<sup>(</sup>۱) ممَّن اختارَ المعنَى المذْكورَ: ابنُ عطيَّةَ، والشَّوكانيُّ، والشَّنقيطي، وعبارةُ ابنِ عطيَّةَ (العالَم)، وعبارةُ الشَّوكاني (العِباد). يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٥٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٥٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ٤٢٢).

وقال ابن جرير: (وأَنْذِرْ يا محمَّدُ مُشْرِكي قَومِكَ). ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٢٠٠).

وممَّن اختار أنَّ المُرادَ: أهلُ مكَّةَ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والواحديُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧٠٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۰۲)، ((تفسير السعدي)) (۵/ ۳۰۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۳/۲٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨٠).



ورُعبًا، فلا يَقدِرونَ على الكَلام(١١).

﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾.

أي: ليس للَّذين ظَلَموا أَنفُسَهم بالشِّركِ يومَ القيامةِ قَريبٌ أو صاحِبٌ مُحِبُّ مُعنَّ يَشفَعُ لَهم عندَ الله؛ فيُجابَ فيما مُشفِقٌ يَشفَعُ لَهم عندَ الله؛ فيُجابَ فيما سألَ، وتُقبَلَ شَفاعتُه فيهم (٢).

كما قال تعالى حاكيًا عن أهلِ النَّارِ قَولَهم: ﴿ فَمَالَنَا مِن شَفِعِينَ \* وَلَا صَدِيقٍ مَمِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٠١،١٠٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلَّيْوَمَ هَهُنَا حَمِيمٌ ﴾ [الحاقة: ٣٥].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۱/۲۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۱/۵)، ((تفسير ابن كثير)) ( (الفسير ابن عاشور)) (۱۱۲/۲٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨١، ٣٨٢).

وقيل: إنَّ المرادَ بكونِ القلوبِ لَدى الحناجرِ: بيانُ شِدَّةِ الهَولِ، وفظاعةِ الأمرِ؛ وعليه فالآيةُ كقولِه تعالَى: ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَيَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِرَ وَتَظْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا \* هُنَالِكَ ٱبتُكِى ٱلْمُؤْمِنُونَ كقولِه تعالَى: ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَدُ وَيَلَعَتُ ٱلْقُلُوبُ الْحَنكاجِرَ وَتَظْنُونَ بِٱللَّهِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وهذه الحالُ قيل: إنَّها عامَّةٌ للمؤمنينَ وللكافِرين، لكنْ لا يَلْحَقُ المؤمنينَ شَرٌّ مِن ذلك اليَومِ. واختار ذلك ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة غافر)) (ص: ١٨٢).

وقيل: قولُه: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ تَخصيصٌ لِقَولِه سُبحانَه: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْالْأَلِمِونَ هُمُ الْآَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴾، فدلً على أنَّ الفَزَعَ إنَّما هو للكُفَّارِ، فالظَّالِمون همُ الآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴾، فدلًا على البيان)) للقصاب الكافِرونَ في هذا الموضِعِ. واختاره القَصَّابُ. يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۰۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰ / ۳۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۷ / ۱۱۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲ / ۱۱۶).

قال الماوَرْدي: (﴿ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ أي: يُجابُ إلى الشَّفاعةِ، وسُمِّيت الإجابةُ طاعةً؛ لموافَقتِها إرادةَ المُجاب). ((تفسير الماوردي)) (٥/ ١٤٩).



وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا \* يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ
يَوْمِيذِم بِبَنِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ - وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِى تُقْوِيهِ \* وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴾
[المعارج: ١٠ - ١٤].

﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهِ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَ بإنذارِه يومَ الآزفةِ، وما يَعرِضُ فيه مِن شِدَّةِ الكَرْبِ والغَمِّ، وأَنَّ الظَّالمَ لا يَجِدُ مَن يَحمِيه مِن ذلك، ولا مَن يَشفَعُ له؛ ذكر اطِّلاعَه تعالى على جَميعِ ما يَصدُرُ مِن العبدِ، وأنَّه مُجازًى بما عَمِلَ؛ لِيَكونَ على حذرٍ مِن ذلك اليومِ إذا علمَ أنَّ اللهَ مُطَّلِعٌ على أعمالِه (۱).

وأيضًا بعدَ أَنْ أَيْأُسَهم اللهُ تعالى مِن شَفيع يَسعَى لهم في عدَم المُؤاخَذة بِنُنوبِهم؛ أَيأْسَهم مِن أَن يَتوهَموا أَنَّهم يَستَطيعونَ إخفاءَ شَيءٍ مِن نَيَّاتِهم، أو أَدنَى حَركاتِ أعمالِهم على ربِّهم (٢).

وأيضًا لَمَّا كانت الشَّفاعةُ إنَّما تَقَعُ وتَنفَعُ بشَرطِ بَراءةِ المشفوعِ له مِن الذَّنْبِ؛ إمَّا بالاعترافِ بما نُسِبَ إليه والإقلاعِ عنه، وإمَّا بالاعتذارِ عنه، وكان ذلك إنَّما يجري عندَ المخلوقينَ على الظَّاهِرِ؛ ولذلك كانوا رُبَّما وقع لهم الغَلَطُ فيمَن لو عَلِموا باطِنَه لَما قَبلوا الشَّفاعة فيه - عَلَّل تعالى ما تقدَّمَ بعِلْمِه أنَّ المشفوعَ له ليس بأهل لِقَبولِ الشَّفاعةِ فيه؛ لإحاطةِ عِلْمِه، فقال (٣):

﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٣٢).



# أي: يَعلَمُ اللهُ خيانةَ الأعين (١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۳)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (( (تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٥).

والخائنةُ: مصدرٌ كالخيانةِ، أو اسمُ فاعلِ فيكونُ مِن بابِ إضافةِ الصِّفةِ لمَوصوفِها، أي: الأعْيُنَ الخائنةَ، أو تكونُ صِفةً لِمَوصوفِ محذُوفِ دَلَّ عليه الأعينُ، أي: يَعلَمُ نظرةَ الأعينِ الخائنةِ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٦/٢٤)، ((تفسير ابن عشمين)) (ص: ١٨٥).

قال ابنُ الجوزي: (للمُفسِّرينَ فيها أربعةُ أقوال؛ أحدُها: أنَّه الرَّجُلُ يكونُ في القَومِ، فتَمُرُّ به المرأةُ فيريهم أنَّه يَغُضُّ بَصَرَه، فإذا رأى منهم غَفلةً لَحَظَ إليها، فإنْ خاف أن يَفطنوا له غَضَّ بصَرَه. قاله ابنُ عبَّاسٍ. والثَّاني: أنَّه نظَرُ العَينِ إلى ما نُهيَ عنه. قاله مُجاهِدٌ. والثَّالثُ: الغَمزُ بالعَينِ قيما لا يُحِبُّه اللهُ ولا يَرضاه. والرَّابعُ: بالعَينِ. قاله الضَّحَاكُ والسُّدِيُّ. قال قَتادةُ: هو الغَمزُ بالعَينِ فيما لا يُحِبُّه اللهُ ولا يَرضاه. والرَّابعُ: النَّظرةُ بعدَ النَّظرة). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٣).

ممَّن اختار أنَّ خائنة الأعيُنِ هي مُسارَقتُها النَّظرَ إلى ما لا يحلُّ: الواحديُّ، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والخازن، والعُليمي، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٩٤٣)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١١)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٠)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٠)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ١٠)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧).

وممَّن اختار أنَّها الغمزةُ فيما لا يحلُّ بالعَينِ، والنَّظرةُ في المعصيةِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧٠٩).

وممَّن اختار أنَّها: النَّظرُ إلى المُحرَّماتِ: الكرمانيُّ، وهو ظاهرُ اختيارِ الشِّنقيطيِّ. يُنظر: ((تفسير الكرماني)) (٢/ ٢٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٩٠٥).

قال ابن عاشور: (ومعنى: ﴿ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾: خيانة النَّظُر، أي: مُسارَقَةَ النَّظرِ لشيء بحضرةِ مَن لا يُحِبُّ النَّظرَ إليه... والمرادُ بـ ﴿ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾: النَّظرةُ المقصودُ منها إشعارُ المنَّظورِ إليه بما يَسوءُ غيرَه الحاضرَ؛ استهزاءً به، أو إغراءً به). ((تفسير ابن عاشور)) (١١٦/٢٤).

وقال ابن عطيَّة: (وهذه الآيةُ عبارةٌ عن عِلمِ الله تعالى بجميع الخَفيَّاتِ، فمِن ذلك كسرُ الجفونِ والغمزُ بالعَينِ أو النَّظرةُ الَّتي تُفهِمُ معنَّى، أو يُريدُ بها صاحبُها معنًى، ومِن هذا قولُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حينَ جاءه عبدُ الله بنُ أبي سَرْحِ لِيُسْلِمَ بعدَ رِدَّتِه بشَفاعةِ عُثمانَ، فتَلَكَّا عليه رسولُ =



كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

وقال سُبحانَه: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ رِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَكَى لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصَنَعُونَ ﴾ [النور: ٣٠].

﴿ وَمَا تُخُفِي ٱلصَّدُورُ ﴾.

مُناسَبتُها لما قَبْلَها:

لَمَّا ذكرَ أخفى أفعالِ الظَّاهِرِ؛ أَتْبَعَه أخفَى ما في الباطِنِ، فقال(١):

﴿ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴾.

أي: ويَعلَمُ اللهُ ما تَنطوي عليه صُدورُهم مِنَ الضَّمائِر(٢).

﴿ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۦ لَا يَقَضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيعُ الْبَصِيعُ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ ﴾.

= الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثمَّ بايَعه، ثمَّ قال عليه السَّلامُ لأصحابِه: هلَّا قام إليه رجُلٌ حينَ تلكَّأتُ عليه فضرَب عُنُقَه؟ فقالوا: يا رسولَ الله، ألا أَوْمَأْتَ إلينا؟ فقال عليه السَّلامُ: ما يَنبغي لِنبيِّ أن تكونَ له خائنةُ الأعيُنِ [أبو داود (٢٦٨٣، ٢٥٥٩)، والنسائي (٢٦٧٤)]). ((تفسير ابن عطية)) (٤/٥٥٣).

وقال الألوسي: (﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ أي: النَّظرةَ الخائنةَ؛ كالنَّظرةِ إلى غيرِ المَحْرَمِ، واستِراقِ النَّظرِ إليه، وغيرِ ذلك). ((تفسير الألوسي)) (٣١٣/١٢).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٣٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۱٦).

قولُه تعالى: ﴿ وَمَا تَخُفِى الصَّدُورُ ﴾ فيه ثلاثةُ تأويلات؛ أحدُها: الوَسوسةُ، قاله السُّدِّيُّ. الثَّاني: ما يُسِرُّه ما تُضمِرُه عندَما ترى امرأةً إذا أنت قدرْتَ عليها أتَزْني بها أم لا، قاله ابنُ عبَّاسٍ. الثَّالثُ: ما يُسِرُّه الإنسانُ مِن أمانة أو خيانة. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ١٥٠).



أي: واللهُ يَحكُمُ بيْنَ عِبادِه بالعَدلِ التَّامِّ، ومِن ذلك مُجازاتُه لكُلِّ مَن غَضَّ بَصَرَه وأخفَى الخَيرَ، أو خانت عَينُه وأضمَرَ الشَّرَّ(١).

كما قال الله تعالى: ﴿لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَعُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴾ [النجم: ٣١].

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقَضُونَ إِشَيْءٍ ﴾.

أي: والَّذين يَدْعوهم المُشرِكونَ مِن دُونِ اللهِ لا يَحكُمونَ بشَيءٍ؛ فهم لا يَعلَمونَ شَيئًا، ولا يَملِكونَ شَيئًا، ولا يَقدِرونَ على شَيءٍ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَ اللَّهِ مَنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَاللَّهِ مَعُواْ مَا السّتَجَابُواْ لَكُورً مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآ اَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُورً وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُورً وَيُومَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٢، ١٤].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾

أي: إِنَّ اللهَ هو السَّميعُ لكُلِّ صَوتٍ، البَصيرُ بكُلِّ شَيءٍ (٣).

الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قال عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْاَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلطَّدِلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ \* يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴾ قال

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۰۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰ / ۳۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۸ / ۱۳۸)، ((تفسير الشوكاني)) (٤ / ٥٥٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۰٤)، ((تفسير القرطبي)) (۲۰ / ۳۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۰ / ۱۳۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۵).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰٪ ۳۰٪)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۵).



في أوَّلِ هاتَينِ الآيتَينِ: ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ ٱلْآذِفَةِ ﴾، ثمَّ وصَفَها بهذه الأوصافِ المقتَضيةِ للاستِعدادِ لذلك اليوم العَظيم؛ لاشتِمالِها على التَّرغيبِ والتَّرهيبِ(۱).

٢- يَنبغي للدَّاعيةِ أَنْ يكونَ مُخَوِّفًا أحيانًا، ومُبَشِّرًا أحيانًا؛ مِن أَجْلِ أَنْ يُحَرِّكَ القلوبَ، ويَنبغي في الإنذارِ أَنْ يُذَكِّرَ الدَّاعيةُ النَّاسَ أحوالَ يومِ القيامةِ وأهوالَها؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ ﴾ (١)، أي: أنذِرْهم يومَ القيامةِ، بمعنى: خَوِّفْهم إيَّاه، وهدِّدْهم بما فيه مِن الأهوالِ العِظامِ؛ لِيَستعِدُّوا لذلك في الدُّنيا بالإيمانِ والطاعة (١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخُفِى ٱلصَّدُورُ ﴾ يُخبِرُ تعالَى عن عِلْمِه التَّامِّ المُحيطِ بجميعِ الأشياءِ؛ جليلِها وحقيرِها، صغيرِها وكبيرِها، دقيقِها ولطيفِها؛ لِيَحذَرَ النَّاسُ عِلْمَه فيهم، فيسْتَحْيوا مِن اللهِ حَقَّ الحَياءِ، ويَتَّقوه حَقَّ تَقُواه، ويُراقِبوه مُراقبة مَن يَعلَمُ أَنَّه يَراه؛ فإنَّه تعالَى يَعلَمُ العَينَ الخائنة وإنْ أبدَتْ أمانةً، ويَعلَمُ ما تَنطوي عليه خبايا الصُّدورِ مِن الضَّمائر والسَّرائرِ(٤).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيُنِ ﴾ فيه ذَمُّ النَّظَرِ إلى ما لا يَجوزُ (٥)، والزَّجْرُ عن ذلك، وتهديدُ مَن لم يَمتثِلُه، ولم يَغُضَّ بَصَرَه عن الحرام، فقد أمر الله تعالى بغضِّ البصرِ فقال: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠]، وقال: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/٩٠٥).



٥- كلُّ عمَلِ لا يحِلُّ فهو خيانةٌ، وإن كان بأدنَى إشارةٍ، وقد نبَّه الله على هذا بقولِه: ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾، وهي مُسارَقةُ النَّظرُ إلى ما لا يحلُّ، والإشارةُ بطَرْفِ العَينِ فيما يَحرُمُ، فحقُّ على المسلمِ أن يَحذَرَ مِن الخيانةِ دقيقِها وجليلها، وخصوصًا ما اتَّصل بالنَّاسِ منها، ويَتنبَّهَ مِن أقلِّ كلمةٍ، وأدنى إشارةٍ توقِعُه في خطرها(۱).

٦ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ﴾ يُوجِبُ عَظيمَ الخَوفِ؛ لأنَّ الحاكِمَ إذا كان عالِمًا بجَميعِ الأحوالِ، لا يَقضي إلَّا بالحَقِّ فيما دَقَّ وجَلَّ؛ خافه الخَلْقُ غايةً (٢).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ لا حُجَّة للمُعتَزِلةِ بهذه الآيةِ على نَفْيِ الشَّفاعةِ عن المُذنبينَ؛ فإنَّ الله تعالى نفَى أن يَحصُلَ للظَّالِمينَ شَفيعٌ يُطاعُ، وهذا لا يدُلُّ على نفْيِ الشَّفيع، كقولِك: (ما عندي كتابٌ يُباعُ)، فهذا يَقتضي نفْيَ الكِتابِ؛ فهذا يَنفي أنَّ لهم شَفيعًا فهذا يَقتضي نفْيَ الكِتابِ؛ فهذا يَنفي أنَّ لهم شَفيعًا يُطيعُه اللهُ تعالى؛ لأنَّه ليس في الوُجودِ أحدٌ أعلى حالًا مِن اللهِ تعالى حتَّى يقالَ إنَّ اللهَ يُطيعُه هُما مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَى الونس: ٣].

وأيضًا فلَفظُ الظَّالِمينَ إمَّا أن يُفيدَ الاستِغراقَ، وإمَّا ألَّا يُفيدَ: فإنْ أفاد الاستِغراقَ كان المرادُ مِن الظَّالِمينَ مَجموعَهم وجُملتَهم، ويَدخُلُ في مجموعِ هذا الكلامِ الكُفَّارُ، وهذا المجموعُ ليس له شفيعٌ؛ لأنَّ بَعضَ هذا المجموعِ هم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٨).



الكُفَّارُ، وليس لهم شَفيعٌ؛ فحينَئذٍ لا يكونُ لهذا المجموعِ شَفيعٌ، وإنْ لم يُفِدِ الاستِغراقَ كان المرادُ مِن الظَّالِمينَ بَعضَ مَن كان مَوصوفًا بهذه الصِّفةِ، فبعضُ الموصوفينَ بهذه الصِّفةِ ممَّنْ ليس لهم شفيعٌ هم الكفَّارُ.

وأيضًا فإنَّ المرادَ بالظَّالِمينَ في هذه الآيةِ هاهنا الكُفَّارُ؛ لأَنَّها ورَدَت في زَجرِ الكُفَّارِ، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان:١٣]؛ فوجَب أن يكونَ مُختَصَّا بهم، فلا شَفاعةَ في حَقِّ الكُفَّار (١).

فإنْ قال قائِلٌ: الظُّلمُ أعَمُّ مِن الكُفرِ، فكيف فَسَّرتُم الظُّلمَ هنا بالكُفرِ؟

قُلْنا: لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِلُمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ولأنَّ ما دونَ الكُفرِ مِن المعاصي تُمكِنُ فيه الشَّفاعةُ؛ فإنَّ الشَّفاعةَ ثابِتةٌ لأهلِ الكبائرِ مِن هذه الأُمَّة (٢).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ تحذيرُ هؤلاء الكُفَّارِ مِن ذلك اليوم؛ فإنَّهم في الدُّنيا يَجِدونَ مَن يُناصِرُهم ويُواليهم، ويُساعِدُهم ويُعاونُهم، ولكنْ في الآخرة لا يَجدونَ شَيئًا مِن ذلك (٣).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَ لَا يَقَضُونَ بِشَيْءٍ ﴾ فيه جوازُ المقارَنةِ بيْنَ شيئينِ لا يَشترِكانِ في المعنى؛ مِن أَجْلِ إقامةِ الحُجَّةِ، فما قال سبحانه: (لا يَقضون بالحقِّ)، إنَّمَا قال: ﴿ لَا يَقَضُونَ بِشَيْءٍ ﴾، يعني: ليس لهم أيُّ سُلطة (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۷/ ۵۰۳)، ((تفسير الشربيني)) (۵/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٣٤١).



#### بَلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمُ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ مُعترِضٌ بيْن جُملةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْخِسَابِ ﴾ [غافر: ١٧] وجُملةِ ﴿ يَعُلَمُ خَآبِنَةَ الْأَعْيُنِ ﴾ [غافر: ١٩]، والمناسبةُ أنَّ ذِكرَ الحسابِ به يَقْتضي التَّذكيرَ بالاستِعدادِ ليوم الحِساب، وهو يومُ الآزفةِ (١٠).

- والآزفةُ في قولِه: ﴿ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ ﴾ صِفةٌ لِمَحذوفٍ، تَقديرُه: يومَ السَّاعةِ الآزفةِ، أو الطَّامةِ الآزفةِ، ونحوَ هذا(٢).

- وقولُه: ﴿إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴾ يجوزُ أَنْ يكونَ ذلك في يومِ القِيامةِ حَقيقةً، ويَبْقُون أحياءً معَ ذلك، بخلافِ حالةِ الدُّنيا؛ فإنَّ مَنِ انتقَلَ قلْبُه إلى حَنْجرتِه مات، ويجوزُ أَنْ يكونَ ذلك كِنايةً عمَّا يَبْلُغون إليه مِن شِدَّة الجزَع (٣).

- وإنَّما جمَعَ الكاظِمَ جمْعَ السَّلامةِ فقال: ﴿ كَظِمِينَ ﴾؛ لأنَّه وَصَفَ القُلوبَ بِالكَظْم الَّذي هو مِن أفعالِ العُقلاءِ (٤٠).

- قولُه: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ التَّعريفُ في (الظَّالِمين) للاستغراق؛ لِيَعُمَّ كلَّ ظالمٍ، أي: مُشرِكٍ، فيَشملَ الظَّالِمينَ المُنْذَرين، ومَن مضَى مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤ / ١١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٥)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٦)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٧١).



أمثالِهم، فيَكونَ بمَنزلةِ التَّذييلِ؛ ولذلك فليس ذِكرُ الظَّالِمينَ مِن الإظهارِ في مَقام الإضمارِ (١١).

- وقيل: إِنْ كانت الضَّمائرُ للكُفَّارِ -وهو الظَّاهرُ- كان وَضْعُ (الظَّالِمين) مَوضِعَ ضَميرِهم؛ للدَّلالةِ على اختِصاصِ ذلك بهم، وللتَّسجيلِ عليهم بالظُّلم، وأَنَّ العَذابَ لِظُلْمِهم (٢).

- ووَصْفُ ﴿ شَفِيعٍ ﴾ بجُملة ﴿ يُطَاعُ ﴾ وَصْفُ كاشفٌ ؛ إذ ليس المرادُ أنَّ لهم شُفعاءَ لا تُطاعُ شَفاعتُهم ؛ لِظُهور قِلَّة جَدْوى ذلك، ولكنْ لَمَّا كان شأنُ مَن يَتعرَّضُ للشَّفاعة أنْ يَثِقَ بطاعة المشفوع عندَه له جيء بهذا الوصْف. وأتبع ﴿ شَفِيعٍ ﴾ بوَصْفِ ﴿ يُطَاعُ ﴾ ؛ لتكلزُمهما عُرْفًا ؛ فهو مِن إيرادِ نفْي وأتبع ﴿ شَفِيعٍ ﴾ بوصوف وأيطاع ﴾ ؛ لتكلزُمهما عُرْفًا ؛ فهو مِن الرادِ نفْي الصِّفة اللَّازمة للموصوف ، والمقصود : نفْيُ الموصوف بضَرْبٍ مِن الكناية والمَوصوف ، أي : لا شَفيع أي الشَّفيع إذا لم يُطع فليس بشفيع ، فنفَى الصَّفة والمَوصوف ، أي : لا شَفيع فيطاع ، والله لا يَجتَرِئُ أحدُ على الشَّفاعة عِندَه والمَوصوف ، أي : لا شَفيع عندَه إلَّا مَن يُطاعُ (").

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴾

- يجوزُ أَنْ تكونَ جُملةُ ﴿ يَعُلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ ﴾ خَبرًا عن مُبتدأً مَحذوف، هو ضَميرٌ عائدٌ إلى اسم الجَلالةِ مِن قولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [غافر:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٤٨٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٢).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٨)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٥٨/١٣)،
 ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن عاشور))
 ((عار) ١١٥)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٧٠).



١٧]، ومجموعُ الظَّاهرِ والمقدَّرِ استِئنافٌ؛ للمُبالَغةِ في الإنذارِ؛ لأنَّهم إذا ذُكِّروا بأنَّ اللهَ يَعلَمُ الخَفايا، كان إنذارًا بالغًا يَقْتضي الحذَرَ مِن كلِّ اعتقادٍ أو عمَلِ نَهاهم الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه.

ويجوزُ أَنْ تكونَ خبَرًا ثانيًا عن اسمِ (إنَّ) في قولِه: ﴿إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [غافر: ١٧]، وما بيْنَهما اعتِراضٌ على كِلَا التَّقديرين (١١).

- وقيل: هو خبَرُ آخَرُ لقولِه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ ﴾ [غافر: ١٣]؛ للدَّلالةِ على أنَّه ما مِن خَفِيٍّ إلَّا وهو مُتعلَّقُ العِلم والجزاءِ(٢).

- فإنْ قيل: لم لا يُجعَلُ قولُه: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ عِلَّةً لقولِه: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾، كما في قولِه تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا فِي قولِه تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا فِي قولِه تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا فِي قولِه تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا فَي قُولِهِ عَالَى اللهِ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [البقرة: ٥٥ ٢]، فكأنّه قيل: ما للظَّالِمينَ مِن شَفيع؛ لِمَا يَعلَمُ اللهُ منهم الخِيانة سِرَّا وعلانيةً، ظاهرًا وباطنًا؟

والجوابُ: أنَّه إذا جُعِل مِن الأخبارِ المستقِلَّةِ بالدَّلالةِ لإثباتِ وَصفِ العِلمِ، وَلا وَيَتَصلُ به حديثُ العدْلِ والقضاءِ الحقِّ، ويكونُ تَخلُّصًا إلى ذَمِّ آلهتِهم، ولا يَفوتُ تَعليلُ نفْي الشَّفاعةِ أيضًا على سَبيلِ الإدماجِ (٣)؛ لاقتِرانِه به - كان أحسَنَ مِن تَعليقِه بنفْي الشَّفاعةِ وحْدَه (٤).

- و ﴿ خَآ إِنَةَ ٱلْأَعَيُنِ ﴾ مَصدرٌ مُضافٌ إلى فاعِلِه؛ فالخائنةُ مَصدرٌ على وزْنِ اسمِ الفاعلِ، مِثلُ العافيةِ للمُعافاةِ، والعاقبةِ، والكاذبةِ. ويجوزُ إبقاءُ ﴿ خَآ إِنَةَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تعریفه (ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٤٩١).



على ظاهر اسم الفاعل؛ فيكونُ صِفةً لموصوفٍ مَحذوف دلَّ عليه ﴿ ٱلْأَعْيُنِ ﴾، أي: يَعلَمُ نَظرةَ الأعيُنِ الخائنةِ (١)، فجعَل النَّظرَ بمنزلةِ شَيءٍ يُسرَقُ مِن المنظورِ إليه، ولذا عبِّر فيه بالاستراقِ. وقيل: هو وصْفٌ مُضافٌ إلى موصوفِه (٢).

- ولَمَّا كان السِّياقُ هنا للإبلاغِ في أنَّ عِلْمَه تعالى مُحيطٌ بكُلِّ كُلِّيٍّ وجُزئيًّ، فكان مِنَ المعلومِ أنَّ الحالَ يَقتَضي جمْعَ الكَثرةِ، وأنَّه ما عَدَل عنه إلى جمع القِلَّةِ إلَّا للإشارةِ إلى أنَّ عِلْمَه تعالى بالكَثيرِ كعِلْمِه بالقَليلِ، الكُلُّ عليه هَيِّنٌ، فالكثيرُ عِندَه في ذلك قَليلٌ؛ فلذا قال: ﴿ ٱلْأَعَيْنِ ﴾ (٣).

- و(مَا تُخْفِي الصُّدُورُ) هي النَّيَّاتُ والعزائمُ الَّتي يُضمِرُها صاحبُها في نفْسِه (٤)، وعبَّر عن القلوب بالصدور؛ لأنَّها مواضعُ القلوب (٥).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَاللَّهُ يَقَضِى بِاللَّحَقِّ وَاللَّهِ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ بِشَى ۗ عَالَي اللَّهُ عَلَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

- قولُه: ﴿ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ﴾ ، أي: والَّذي هذه صِفاتُه وأحوالُه لا يَقْضي إلَّا بالحقِّ والعدْل؛ لاستغنائِه عن الظُّلْمِ، وآلهتُكم لا يَقْضون بشَيء ؛ فهذا تَهكُّمٌ بالأصنام وقدْحٌ فيهم ؛ لأنَّ ما لا يُوصَفُ بالقُدرة لا يُقال فيه: يَقْضي، أو لا يَقْضي (٢) ، فلم يَقُلْ سبحانه: (لا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٢).



يَقضونَ بالباطلِ)، بل قال: ﴿ لَا يَقضُونَ شِتَى ۚ ﴾ ليَشملَ الباطلَ وغيرَ الباطلِ، يقضونَ يعني: ليس لهم قضاءٌ إطلاقًا؛ لأنهم مَرْبوبون مَملوكونَ، فلا يَقضونَ بشيءٍ (۱). و(شيء) نكرةٌ في سياقِ النَّفي، فتَعُمُّ كلَّ شَيءٍ؛ فدلَّ على أنَّ هذه الأصنامَ لا تنفعُ عابديها إطلاقًا (۲).

- وكان مُقْتضى الظّاهِ أَنْ يُؤتَى بِجُملةِ ﴿ يَقْضِى بِالْحَقِّ ﴾ مَعطوفة بالواوِ على جُملةِ ﴿ يَعُلَمُ خَآبِنَةَ الْأَعْيُنِ ﴾ [غافر: ١٩]، فيُقال: (ويَقْضي بالحقِّ)، ولكنْ عُدِلَ عن ذلك فقال: ﴿ وَاللّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ ﴾؛ لِما في الاسم العَلَم للهِ تعالى مِن الإشعار بما يَقْتضيهِ المُسمَّى به مِن صِفاتِ الكمالِ، الّتي منها العدْلُ في القضاء، ولِيَحصُلَ مِن تَقديمِ المُسنَدِ إليه على المُسنَدِ الفِعليِّ تَقَوِّي المعنى، أي: أَنَّ ذلك مِن القضاء بالحقِّ، والجُملةُ مِن تَمامِ الغرَضِ الذي سيقَت إليه جملةُ ﴿ يَعُلَمُ خَآبِنَةَ الْأَعْيُنِ ﴾ [غافر: ١٩]، وكِلْتاهما ناظرة الله قوله: ﴿ مَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ جَيمٍ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [غافر: ١٩]، أي: إنَّ ذلك مِن القضاء بالحقِّ العالمَة الله على المُستَدِ الله عنى المُستَدِ الله على المُستَدِ الفَعلي المُستَدِ الفَعلي المُستَدِ الله على المُستَدِ الله على المُستَدِ الله على المُستَدِ الفَعلي المُستَدِ الفَعلي المُستَدِ الله على المُستَدِ الفَعلي المُستَدِ الله على المُستَدِ الله الطَلْلِمِينَ مِنْ حَلِيهِ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [غافر: ١٩]، أي: إنَّ ذلك مِن القضاء بالحقِّ (١٩)، أي: إنَّ ذلك مِن القضاء بالحقِّ (٣).

- وجُملة ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ بِشَيْءٍ ﴾ ناظرةٌ إلى جُملة ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [غافر: ١٨]؛ فبَعْدَ أَنْ نُفي عن أصنامهم الشَّفاعة، نُفي عنها القضاءُ بشَيءٍ ما بالحقِّ أو بالباطلِ؛ وذلك إظهارٌ لِعَجْزِها. ولا تَحسبَنَّ جُملة ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ بِشَيءٍ ﴾ مَسوقةً ضَميمةً إلى جُملة ﴿ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ ﴾؛ لِيُفيدَ مَجموعُ الجُملتينِ قصْرَ القضاءِ بالحقِّ على اللهِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٧).



تعالى قَصرَ قلْبِ (۱)، أي: دونَ الأصنام؛ لأنَّ المنفيَّ عن آلهتِهم أعمُّ مِن المُشبَتِ للهِ تعالى، وليس مِثلُ ذلك ممَّا يُضادُّ صِيغةَ القصْرِ؛ فكفَى في إفادتِه تقديمُ المُسنَدِ إليه على الخبرِ الفِعليِّ بحَمْلِه على إرادةِ الاختصاصِ في قولِه: ﴿وَاللّهُ يَقَضِى بِاللّهَ عَلَى الْحَبرِ الفِعليِّ بحَمْلِه على إرادةِ الاختصاصِ في قولِه: ﴿وَاللّهُ يَقَضِى بِاللّهَ يَقَنِى بَالْحَقِ ﴾؛ فالمرادُ مِن قولِه: ﴿وَاللّهَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ للآلهيَّةِ، وهذه يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ﴾ التَّذكيرُ بعَجْزِ الَّذين يَدْعونهم، وأنَّهم غيرُ أهلٍ للإلهيَّة، وهذه طريقةٌ في إثباتِ صِفةٍ لموصوفٍ، ثمَّ تعقيبُ ذلك بإظهارِ نقيضِه فيما يُعَدُّ مُساويًا له (۱).

- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ بِشَيْءٍ ﴾ على قراءة ﴿ تَدْعُونَ ﴾ بالتَّاءِ (٣)، فيكون فيها التِفاتُ؛ لِقَرْعِ أسماعِ المشركينَ بذلك. أو على إضمارِ (قُل)، أي: قُلْ لهم يا محمَّدُ (٤).

- وجُملةُ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ مُقرِّرةٌ لِجُمَلِ ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ﴾ [غافر: ١٩، ٢٠]؛ فتَوسيطُ ضَميرِ الفصْلِ مُفيدٌ للقصْرِ، وهو تَعريضٌ بأنَّ آلهتَهم لا تَسمَعُ ولا

<sup>(</sup>١) قصرُ القلبِ: هو أَنْ يَقلِبَ المتكلِّمُ فيه حُكمَ السامعِ؛ كقولِك: ما شاعرٌ إلَّا زيدٌ، لِمَن يعتقِدُ أَنَّ شاعرًا في قبيلةٍ معيَّنةٍ أو طرَفٍ معيَّنٍ، لكنَّه يقولُ: ما زيدٌ هناك بشاعرٍ. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٨٨).

ويُنظر ما تقدم (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٨،١١٧).

<sup>(</sup>٣) قرأ نافعٌ وابنُ عامرِ بالتَّاءِ، والباقون بالياءِ. يُنظر: ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (٦/ ١٠٢)، ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/٢٤).





تُبصِرُ، فكيف يَنسِبون إليها الإلهيَّة؟! وإثباتُ المُبالَغةِ في السَّمعِ والبصَرِ للهِ تَعلى يُقرِّرُ معنى ﴿ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ ﴾، وتأْكيدُ الجُملةِ بحرْفِ التَّأْكيدِ تَحقيقٌ للقَصْر (١).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٥٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (١١٨/ ٢٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٨/٩).





#### الآيتان (۲۱-۲۱)

﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُواْ هُمَ اللَّهُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُو بِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهُ مَنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِللَّهُ مِنَ اللَّهُ إِللَّهُ مَن اللَّهُ إِللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ مَن اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِللَّهُ مَن اللَّهُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللللللللللْمُ الللللللللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الل

### غُريبُ الكُلمات:

﴿ وَءَاثَارًا ﴾: أي: ما تُرِكَ في الأرضِ مِنَ البِناياتِ والمَعالِمِ والحُصونِ، وأثرُ الشِّيءِ: حُصولُ ما يدُلُّ على وُجودِه، وأصلُ (أثر): يدُلُّ على رَسم الشَّيءِ الباقي (١).

﴿ وَاقِ ﴾: أي: حافِظٍ ونافع، والوِقايةُ: حِفظُ الشَّيءِ مِمَّا يُؤذيه ويَضُرُّه، وأصلُ (وقي): يدُلُّ على دَفع شَيءٍ عن شَيءٍ (٢).

### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالَى: أوَلَم يَسِرْ أولئك المُشرِكونَ من قُريشٍ في الأرضِ، فيَنظُروا مُعتَبِرينَ كيف كانتْ نهايةُ مَن قَبلَهم مِنَ الأُمَمِ الماضِيةِ؛ كانوا أشَدَّ قُوَّةً مِنهم، وأعظَمَ آثارًا في الأرضِ مِنهم، فعاقبَهمُ اللهُ بذُنوبِهم فأهلكَهم، ولم يكُنْ لهم مَن يقيهم مِنَ اللهِ تعالَى.

ثُمَّ يَذَكُرُ تعالَى عِلَّةَ أَخْذِه إِيَّاهِم، وذُنوبَهِمُ الَّتِي ارْتَكَبوها، فيقولُ: ذلك العَذابُ لأَنَّهم كانتْ تأتيهم رسُلُهم بالبَيِّناتِ على توحيدِ اللهِ وصِدقِ رُسُلِه، فكَفَروا،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۷۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۵۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۱/۳۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٥٠).





فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِعَدَابِهِ فأهلكهم؛ إنَّ اللهَ قَويٌّ شَديدُ العِقاب.

## تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ أُولَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللهُ ﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا خَوَّفَ اللهُ تعالى الكُفَّارَ بعَذابِ الآخِرةِ؛ أردَفَه ببَيانِ تَخويفِهم بأحوالِ الدُّنيا().

وأيضًا لَمَّا وعَظَهمُ اللهُ سُبحانَه بصادِقِ الأخبارِ عن قَومِ نُوحٍ ومَن تَبِعَهم، وختَمَه بالإنذارِ بما يقَعُ في دارِ القَرارِ للظَّالِمينَ؛ أَتْبَعَه الوَعظَ والتَّخويفَ بالمُشاهَدةِ مِن تتَبُّع الدِّيارِ والاعتبار(٢).

﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

أي: أَوَلَم يَسِرْ أَولَئكَ المُشرِكونَ مِن كُفَّارِ قُرَيشٍ في الأرضِ، فيَنظُروا مُعتَبِرينَ نهاية أَمْرِ مَن كان قَبلَهم مِنَ الأُمَم الماضيةِ (٣)؟

﴿ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: كان كُفَّارُ الأُمَمِ الماضيةِ أشَدَّ قوَّةً مِن كُفَّارِ قُريشٍ، وأعظَمَ آثارًا في الأرضِ نهم (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٠٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ ، ٣٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٣٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۵)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) = (٧/ ١٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٥).



كما قال تعالَى: ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكَ ثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَاتِ ﴾ [الروم: ٩].

﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُّو بِهِمْ ﴾.

أي: فلمْ تَنفَعْهم شِدَّةُ قُوَّتِهم ولا آثارُهم في الأرضِ؛ حيثُ عاقَبَهمُ اللهُ فأهلَكَهم بسَبب ذُنوبِهم (١).

﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ﴾.

أي: ولم يَكُنْ لهم حِينَ جاءَهم عذابُ اللهِ أحدٌ يَقيهم منه، ويدفعُه عنهم (٢).

﴿ ذَالِكَ بِأَنَهُمُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللَّهُ إِنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ وَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّالَ

= قال ابنُ تيميَّةَ: (القُوَّةُ تَعُمُّ قُوَّةَ الإدراكِ النَّظريَّةَ، وقُوَّةَ الحَركةِ العَمَليَّةَ، وقال في الآيةِ الأُخرى: ﴿ كَانُواْ أَكُمُّ مِأْشَدَّقُوَةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [غافر: ٨٢]، فأخبَرَ بفَضلِهم في الكَمِّ والكَيفِ، وأنَّهُم أشَدُّ في أنفُسهم، وفي آثارهم في الأرض). ((مجموع الفتاوي)) (٩/ ٤٠).

قال الماورديُّ: (قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿كَانُواْ هُمَّ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ فيه وجهان: أحدهما: يعني بطشًا، قاله يحيى. الثاني: قدرةً، قاله ابنُ عيسى). ((تفسير الماوردي)) (٥/ ١٥٠).

وقال السعديُّ: (كانوا أشدَّ قوةً مِن هؤلاء في العَدَدِ والعُدَدِ وكِبَرِ الأجسامِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٥).

والآثارُ في الأَرض؛ قيل: هي الأبنيةُ والمساكنُ وسائِرُ العِماراتِ. وقيل: هي المباني والمآثرُ والصَّيتُ الدُّنياوي. وقيل: حُصونُهم وقصورُهم وعساكِرُهم. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) ((/ ١٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٠٥)، ((تفسير الرازي)) (/ ٢٧) (().

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۵، ۳۰۵)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۳۸ / ۱۲۰)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٥٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۲۲۰).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۵)، ((الوسيط)) للواحدي (۶/ ۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۱۲۱).





## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ سُبحانَه أَخْذَهم؛ ذكر سببَه بما حاصِلُه أنَّ الاستِهانة بالرَّسولِ استهانةٌ بمن أرسَله (١).

# ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ﴾.

أي: إنَّمَا نَزَل ذلك العَذَابُ بهم؛ لأنَّهم كانتْ تأتيهم رسُلُهم بالدَّلالاتِ الواضِحاتِ على تَوحيدِ اللهِ وصِدقِ رُسُلِه، فكفَروا، وجَحَدوا توحيدَ اللهِ، وكَذَّبوا رسُلَه؛ فعاقَبَهم اللهُ بعَذَابِه فأهلكَهم (٢).

# ﴿إِنَّهُ وَوِئُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ ذو قُوَّةٍ عَظيمةٍ؛ فلا يُعجِزُه شَيءٌ، ولا يَقهَرُه شَيءٌ سُبحانَه، وعِقابُه شَديدٌ على مَن يَستَحِقُّه (٣).

كما قال تعالَى: ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٥٢].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

قال اللهُ تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبَلُهِ مُ اللهِ مُ العَاقِلَ مَن اعتبَرَ بغيره؛ فإنَّ الذين مضَوْا مِنَ الكُفَّارِ كانوا أشَدَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/٢٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۰ ، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٨)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٣٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سوة غافر)) (ص: ٢١١ – ٢١١).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۱/۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۳۸/۷)، ((تفسير الشوكاني)) (۶/ ۵۹/۵).



قُوَّةً مِن هؤ لاء الحاضرينَ مِنَ الكُفَّارِ، وأقْوى آثارًا في الأرضِ مِنهم، فلمَّا كَذَّبوا رُسُلَهم أهلكَهمُ اللهُ بضُروبِ الهلاكِ مُعَجِّلًا، حتى إنَّ هؤلاء الحاضرينَ مِنَ الكُفَّارِ يُسَاهِدونَ تلك الآثارَ؛ فحَذَّرهمُ اللهُ تعالَى مِن مِثلِ ذلك بهذا القول، وبَيَّنَ بقوله: يُشاهِدونَ تلك الآثارَ؛ فحَذَّرهمُ اللهُ تعالَى مِن مِثلِ ذلك بهذا القول، وبَيَّنَ بقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ ٱللّهِ مِن وَاقِ ﴾ [غافر: ٢١] أنَّه لَمَّا نَزَل العذابُ بهم عِندَ أُخذِه تعالَى لهم لم يَجِدوا مَن يُعينُهم ويُخَلِّصُهم، ثمَّ بَيَّن أنَّ ذلك نَزَل بهم؛ لأَجْلِ أنَّهم كَفَروا وكَذَّبوا الرُّسل، فحَذَّر قومَ الرَّسول مِن مِثله، وخَتَم الكلامَ بقولِه: ﴿ إِنَّهُ مَن مُثلِه وَخَتَم الكَلامَ بقولِه: ﴿ إِنَّهُ مَن مُثلِه وَنَا لِهُ مِن اللَّهُ فَي التَّحذير والتَّخويفِ (۱).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

ا - في قُولِه تعالى: ﴿ أُولَمُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أنَّ السَّيرَ في أرضِ المُكَذِّبِين، وتَبَيُّنَ ما أحَلَّ اللهُ بهم مِنَ النَّكالِ، إذا كان على سَبيلِ العِبرةِ بما جرَى لهم مِنَ الهَلاكِ؛ فلا بأسَ به، وبناءً على ذلك نعرِفُ أنَّ الذين يَذهَبونَ الآنَ إلى دِيارِ ثمودَ للاطللاعِ على قُوتِهم والاعتبارِ بصَنعَتِهم: هُمْ على خَطاً عَظيمٍ؛ لأنَّهم لم يَسيروا في الأرضِ السَّيرَ الذي أمرَ الله بصَنعَتِهم: هُمْ على خَطاً عظيمٍ؛ لأنَّهم لم يَسيروا في الأرضِ السَّيرَ الذي أمرَ الله به، بل ساروا في الأرضِ السَّيرَ الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فقد قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((لا تَدْخُلوا على هؤلاءِ القَومِ المُعَذَّبِينَ، إلَّا أَنْ يُصِيبَكُم مِثلُ ما إلَّا أَنْ تَكُونُوا باكِينَ فلا تَدْخُلوا عليهم؛ أَنْ يُصِيبَكُم مِثلُ ما أصابَهُم))

٢- قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ نَبَّه على آثارِهم؛ لأنَّ آثارَهم لم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٢٠٦،٢٠٥).

والحديثُ أخرجه البُخاريُّ (٤٣٣)، ومُسلِم (٢٩٨٠) من حديثِ عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما.



يَندَرِسْ بَعضُها إلى هذا الزَّمانِ، وقد مضَى عليها أُلوفٌ مِنَ السِّنينَ، وأمَّا المتأخِّرونَ فَتنطَمِسُ آثارُهم في أقَلَّ مِن قَرنِ (١٠).

٣- في قُولِه تعالَى: ﴿ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُو بِهِمْ قَوةً في الأَبْدانِ، وقوة بِذُنُو بِهِمْ قَوّتُهم هذه مِن أَخْذِ اللهِ لهم، في الصِّناعة، وقوة في الآثار؛ ومع هذا لم تمنَعْهم قوَّتُهم هذه مِن أَخْذِ اللهِ لهم، في الصِّناعة، وقوة في الآثار؛ ومع هذا لم تمنَعْهم قوَّتُهم هذه مِن أَخْذِ اللهِ لهم، في الصِّناعة، ولا مُومَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللّهِ مِن وَاقِ ﴾ فلا يقي دونَ ما أرادَ اللهُ؛ لا قصورٌ ولا مدافعُ، ولا طائراتُ ولا أيُّ شيء، فإذا أرادَ بقومٍ سُوءًا فلا مَرَدَّ له، قال تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فلا مَرَدَّ له، قال تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فلا مَرَدَّ له، قال تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فلا مَرَدَّ له، قال تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَرَادَ ٱلللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فلا مَرَدَّ له، قال تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَرَادَ ٱلللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فلا مَرَدَّ له، قال تعالى: ﴿ وَإِذَآ الرَّا لَا عَلَا مَرَدَّ لَا هُ مَرَدَّ لَا لَا مَرَدَّ لَا مَرَدَّ لَا مُرَدِّ اللهُ مَرَدَّ لَهُ مُ اللهُ مَرَدَّ لَهُ مَرَدً لَهُ اللهُ مُرَدِّ لَهُ اللهُ مُرَدِّ اللهُ عَالَوْ اللهُ مَرَدَّ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُرَدِّ اللهُ اللهُ لَا مُرَدِّ لَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُؤَالِ اللهُ المُؤَالمُ اللهُ اللهُ

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَهُمُ كَانَتَ أَنْتِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ ﴾ فيه إثباتُ عَدْلِ
 اللهِ عزَّ وجلَّ، وأنَّه لا يُؤاخِذُ أحدًا بدونِ ذنْب (٣).

٥- في قُولِه تعالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَأْتِيمٍ مَّ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ إِثْبَاتُ الأسبابِها، وهذا يدُلُّ على اللّه إثباتُ الأسبابِها، وهذا يدُلُّ على تمام حِكمةِ اللهِ، وأنَّه عزَّ وجلَّ لم يَفعَلْ شيئًا عَبَثًا، ولا لِمُجَرَّدِ المشيئة، خِلافًا لَمَن قال مِن الجَبريَّةِ وغيرهم: إنَّ الله تعالى يَفعَلُ ما يَشاءُ لِمُجَرَّدِ المشيئة، وليس لحِكمة، وأنكروا حِكمة الله! فيُقالُ لهم: الحِكمةُ هي غايةُ الحُكم، أي: أنَّ الحكمة أكبَرُ ما يدُلُّ على البُعدِ عن السَّفَةِ واللَّعِب، والحِكمةُ التي يَشرَعُ اللهُ الشَّرائعَ مِن أَجْلِها لا تعودُ إلى نَفسِها إلَّا مِن حيثُ الكَمالُ فقط، أمَّا المَصلحةُ فالذي يَنتَفِعُ بها هم الخَلقُ، أمَّا اللهُ عزَّ وجلَّ فإنَّ حِكمتَه لا تعودُ إليه بشيءٍ سِوى فالذي يَنتَفِعُ بها هم الخَلقُ، أمَّا اللهُ عزَّ وجلَّ فإنَّ حِكمتَه لا تعودُ إليه بشيءٍ سِوى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:٢٠٧، ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:٢١٣).



بيان كَمال صفاته عزَّ وجَلَّ (١).

# بَلاغةُ الآيتين:

١- قولُه تعالَى: ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱللَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبَّمُ مَّ قَوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُو بِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنَ قَبَّلُهِ مِن كَانُواْ هُمْ أَللَّهُ بِذُنُو بِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴾ هذا انتقالُ مِن إنذارِهم بعذابِ الآخِرةِ على كُفْرِهم، إلى مَوعظتِهم وتَحذيرِهم مِن أَنْ يَحُلَّ بهم عذابُ الدُّنيا قبْلَ عَذابِ الآخِرةِ كما حَلَّ بأُمَمٍ أَمثالِهم (٢).

- والواوُ في ﴿ أُولَمُ ﴾ عاطفةٌ جُملة : ﴿ أُولَمُ يَسِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴾ على جُمْلة : ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ ... ﴾ إلخ [غافر: ١٨]. والاستفهامُ تقريريُّ، والتَّقريرُ مُوجَّهُ للَّذين ساروا مِن قُريشٍ ونَظَروا آثارَ الأُمَمِ الذين أبادَهم اللهُ جَزاءَ تَكذيبِهم رُسلَهم؛ فهُمْ شاهَدوا ذلك في رِحلتيْهم رِحلةِ الشِّتاءِ ورِحلةِ الصَّيفِ، وإنَّهم حَدَّثوا بما شاهَدوه مَن تَضُمُّهم نَوادِيهم ومَجالِسُهم؛ فقد صار مَعلومًا للجميع، فبهذا الاعتبارِ أُسنِدَ الفِعلُ المقرَّرُ به إلى ضَميرِ الجمْعِ على الجُملة (٣). أو تكونُ الهمزةُ للاستِفهامِ الإنكاريُّ؛ أنكرَ عليهم عَدَمَ الاعتبارِ بأحوالِ غَيرِهم، والواوُ عاطفةٌ على مُقدَّرٍ يَقْتضيهِ المقامُ، أي: عَدَمَ الاعتبارِ بأحوالِ غَيرِهم، والواوُ عاطفةٌ على مُقدَّرٍ يَقْتضيهِ المقامُ، أي: أَغَفُلُوا ولم يَسيروا (١٠).

- وجُملةُ: ﴿ كَانُواْ هُمُ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ... ﴾ مُستأنفةٌ استئنافًا بَيانيًّا؛ لِتَفصيلِ الإجمالِ الذي في قولِه: ﴿ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾؛ لأنَّ العِبرةَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٧٣).





بالتَّفريع بعْدَها بقولِه: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾(١).

- وضَميرُ الفصْلِ (هُمْ) في جُملةِ ﴿ كَانُواْ هُمَ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ... ﴾؛ لِتَوكيدِ الحُكْمِ وتَقويتِه، وليسَ مُرادًا به قَصرُ المُسْنَدِ على المُسْنَدِ إليه؛ إذْ ليسَ للقَصْرِ معنًى هنا(٢).

- والفاءُ في ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ لِتَفريعِ الأُخْذِ على كَونِهم أَشَدَّ قَوَّةً مِن قُريشٍ ؟ لأَنَّ القَوَّةَ أُرِيدَ بها هنا الكِنايةُ عن الإباءِ مِن الحَقِّ والنُّفورِ مِن الدَّعوةِ ؟ فالتَّقديرُ: فأعْرَضوا، أو فكَفَروا فأخَذَهم اللهُ، والأَخْذُ: الاستِئصالُ والإهلاكُ ؟ كُنِّي عن العِقاب بالأُخْذِ (٣).

- قولُه: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴾ (مِن) الأُولى مُتعلِّقةٌ بلَفظِ ﴿ وَاقِ ﴾، قُدِّمَ الجارُّ والمجرورُ؛ للاهتمامِ بالمجرورِ، و(مِن) الثَّانيةُ صِلةٌ؛ لِتَأْكيدِ النَّفيِ بحرْفِ (ما) (٤٠).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ ذَالِكَ إِأَنَهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ
 اللَّهُ ۚ إِنَّهُ, قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

- قولُه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَانَت تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَتِ ﴾ (ذلك) إشارةٌ إلى المذكور، وهو أَخْذُ الله إيَّاهم بذُنوبِهم، والباءُ للسَّببيَّةِ، أي: ذلك الأخْذُ بسَببِ أَنَّهم كانتْ تأْتِيهم رُسلُهم بالبيِّناتِ فكَفَروا بهم، وفي هذا تَفصيلُ للإجمالِ الذي في قولِه: ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾، والجُملةُ بعْدَ (أَنَّ) المفتوحةِ في الذي في قولِه:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٢١).



تأويلِ مَصدرٍ؛ فالتَّقديرُ: ذلك بسَببِ تَحقُّق مَجيءِ الرُّسلِ إليهم فكُفْرِهم بهم (١١).

- وأفاد المضارعُ في قوله: ﴿ تَأْتِيمٍ ﴾ تَجدُّد الإتيانِ مرَّةً بعْدَ مرَّةٍ لِمَجموعِ تلك الأُمَم، أي: يأتي لكلِّ أُمَّةٍ منهم رسولُ؛ فجَمْعُ الضَّميرِ في ﴿ تَأْتِيمٍ مُ رُسُلُهُم ﴾ وجمْعُ الضَّميرِ في ﴿ تَأْتِيمٍ مُ رُسُلُهُم ﴾ وجمْعُ الرَّسلِ في قوله: ﴿ رُسُلُهُم ﴾ مِن مُقابَلةِ الجمْعِ بالجمْعِ؛ فالمعنى: أنَّ كلَّ أُمَّةٍ منهم أتاها رسولُ. ولم يُؤتَ بالمضارِعِ في قوله: ﴿ فَكَفَرُواْ ﴾ ؛ لأنَّ كُفْرَ أُولئك الأُمَمِ واحِدٌ، وهو الإشراكُ، وتكذيبُ الرُّسلِ (٢).

- وكُرِّرَ قولُه: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ﴾ بعْدَ أَنْ تَقدَّمَ نَظيرُه في قولِه: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهُ إِيَّاهِم بكُفْرِهِم برُسلِهِم، وِنُهُومِهُم اللهُ إِيَّاهِم بكُفْرِهِم برُسلِهِم، وتَهويلًا على المنذرينَ بهم أَنْ يُساؤوهم في عاقبتهم كما ساوَوْهُم في أَسْبابِها (٣).

- وجُملةُ ﴿إِنَّهُ, قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ تَعليلٌ وتَبْيينٌ لأَخْذِ اللهِ إيَّاهم، وكيفيَّتِه، وسُرعةِ أَخْذِه المُستفادةِ مِن فاءِ التَّعقيبِ؛ فالقويُّ لا يُعجِزُه شَيءٌ، فلا يُعطِّلُ مُرادَه ولا يَتريَّثُ، و ﴿ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ بَيانٌ لذلك الأُخْذِ على حَدِّ قولِه تعالَى: ﴿ فَأَخَذَنَاهُمُ أَخَذَ عَرِيزٍ مُّقَنَدِرٍ ﴾ [القمر: ٤٢].

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ بجمْعِ الضَّميرِ ﴿ بِأَنَهُمُ ﴾، وقال في سُورةِ (التَّغابُن): ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۲۷۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲ / ۲۱)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (۸/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢١/ ٢٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٧٤).





كَانَت تَأْنِهِم رُسُلُهُم بِٱلْمِيَنَتِ ﴾ [التغابن: ٦] بإفرادِه ﴿ بِأَنَّهُ ﴾؛ وذلك مُوافقةٌ هنا لِما قبْلَه في قولِه: ﴿ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوّةً ﴾ إلى آخِرِه، وأفْرَدَه هناك؛ لأنَّه ضَميرُ الشَّأْنِ زيدَ توصُّلًا إلى دُخولِ «أنَّ» على «كان»(١).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۲۱۹، ۲۲۰)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٤١٠)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٠١).





#### الآيات (۲۷-۲۳)

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَاينِتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَابُ ﴿ فَا فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ اللَّذِينَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَهُ وَالسَّحَمُولُ فِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ﴿ وَقَالَ عَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْمُواْ فِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ﴿ وَقَالَ فَوَاللَّهُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۚ إِنِي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي فِرَعُونُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ أَلَىٰ بِرَبِي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ وَيَرْفِ الْفُسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ وَلَيْدَى إِنِّ عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ وَيَوْمِ الْفُسَادِ ﴿ إِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوسَىٰ وَلَيْدَعُ عَذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُمُ مِن كُلِّ مُتَكَبِرٍ لَا يُعْلَىٰ مُسَالِ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَىٰ وَيَقِيمُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ مُسَالًا مِنْ كُلِّ مُعْمَلًا مِن عُلْمُ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عُلِي اللَّهُ مُلْكُولُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْتُلْمُ اللَّهُ ا

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَسُلَطَنِ ﴾: أي: حُجَّةٍ وبُرهانٍ، وأصْلُ السُّلطانِ: القوَّةُ والقهرُ، مِن التَّسلُّطِ؛ ولذلك سُمِّى السُّلطانُ سُلطانًا(١).

﴿ وَٱسۡ تَحۡيُواْ فِسَآءَهُمْ ﴾: أي: استَبقُوهنَّ أحياءً، والاستحياءُ: الإبقاءُ حَيًّا، واستَفعَلَ فيه بمعنى أفعَلَ، وأصلُ (حيي): يذُلُّ على خِلافِ الموتِ(٢).

﴿ ذَرُونِ ﴾: أي: اتْرُكوني، ودَعُوني، يُقالُ: فلانٌ يَذَرُ الشيءَ، أي: يَرْميه لِقلَّةِ اعتداده به (٣).

﴿ عُذْتُ ﴾: أي: التَجَأْتُ واعتَصَمْتُ واستَجَرْتُ، وأصلُ العَوذِ: الالتِجاءُ إلى

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣ / ٩٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲۷، ۲۲۷، ۷۲۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۳۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۰۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٢٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ٥٧٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٨٩).





الغَير، والتعَلُّقُ به(١).

### المعنى الإجماليِّ:

يَذَكُرُ اللهُ تعالَى جانبًا مِن قِصَّةِ موسى عليه السلامُ معَ فرعونَ، مُسَلِّيًا لنبيِّه صلَّى اللَّه عليه وسَلَّم، بذِكرِ نموذج مِن أحوالِ المكذِّبينَ بالرُّسلِ، فيقولُ: ولقَدْ أرسَلْنا موسى بمُعجزاتنا وبحُجَّة ظاهِرة مُوضِّحة للحَقِّ، إلى فرعَونَ، ووزيرِه هامانَ، وقارونَ، فقالوا: إنَّ موسى ساحِرٌ كَذَّابٌ! فلمَّا جاءَهم موسى بالحَقِّ مِن عند اللهِ قالوا: اقتُلوا أبناءَ الَّذين آمنوا معَ موسى، واستَبقُوا نِساءَهم أحياءً. وما كَيدُهم هذا إلَّا كَيدُ باطلٌ زائلٌ!

وقال فِرعَونُ: اتْرُكوني أقتُلْ موسى، ولْيَدْعُ رَبَّه فيَمنَعَه مِنِّي؛ إنِّي أخافُ -لو تركْتُ موسى- أن يُغَيِّرَ دِينكم بسِحْرِه، أو أنْ يُظهِرَ في أرضِ مِصرَ الفسادَ! وقال موسى: إنِّي أستَجيرُ وأعتَصِمُ برَبِّي ورَبِّكم مِن كُلِّ مُتكبِّرٍ لاَ يُؤمِنُ بيَوم القِيامةِ.

### تَفسيرُ الآياتِ:

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَ اوَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ٣٠٠ ﴾.

### مناسبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا سلَّى اللهُ تعالى رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذِكرِ الكُفَّارِ الذين كذَّبوا الأنبياءَ قَبْلَه، وبمُشاهَدةِ آثارِهم؛ سلَّاه أيضًا بذِكرِ موسَى عليه السَّلامُ، وأنَّه معَ قوَّةٍ مُعجِزاتِه بعَثَه إلى فِرعَونَ وهامانَ وقارونَ، فكَذَّبوه، وقالوا: هو ساحِرٌ كذَّابُ(٢)!

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَ اوَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ٣٠٠ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۶/ ۱۸۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۹۶)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٠٦).



أي: ولقد أرسَلْنا موسى بمُعجِزاتِنا، وبحُجَّةٍ ظاهِرةٍ مُظهِرةٍ للحَقِّ(١).

كما قال تعالَى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ مِيِّنَاتِ ﴾ [الإسراء: ١٠١].

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَدَمُنَ وَقَدُونَ فَقَالُواْ سَدِحُرُ كَذَّابُ اللهِ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَدُمُنَ وَقَدُونَ فَقَالُواْ سَدِحُرُ كَذَّابُ اللهِ اللهِ

أي: إلى فِرعَونَ مَلِكِ مِصرَ، ووَزيرِه هامانَ، وقارونَ الذي كان مِن قَومٍ مُوسَى فبغَى عليهم؛ فقالوا عن مُوسَى: هو ساحِرٌ فيما يُرينا مِن آياتٍ، كذَّابٌ في زَعْمِه

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۰۱/۲۰۰، ۳۰۷)، ((تفسير القرطبي)) (۳۰۱/۲۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۰۹/۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۲۱۲–۲۲۰).

ممَّن قال: إنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ وَاكْتِنَا ﴾: المعجزاتُ: السمعاني، والبيضاوي، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٧٣).

وممَّن قال: المرادُ بها الآياتُ التسعُ؛ أي: المذكورةُ في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ نِسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ ﴾ [الإسراء: ١٠١]: السمر قندي، والقرطبي، والنسفي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٠٦)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢٠٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٥٩).

وممن قال: إنَّ المرادَ بالسلطانِ: الحجةُ: مقاتل بن سليمان، والزجاج، والسمرقندي، ومكي، والسمعاني، والقرطبي، والبيضاوي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٠١)، ((الهداية (معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٣٧٠)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٠٢)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٠/ ١٤٩)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٤)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ١٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٤)، ((تفسير الألوسي)) (١٢) (٣١٥).

قال البقاعيُّ: (﴿ وَسُلَطَنِ ﴾ أي: أمر قاهِر عَظيم جِدًّا، لا جِيلةَ لهم في مُدافَعةِ شَيءٍ منه ﴿ مُنه وَلك الأمرُ وَلك الأمرُ اللهِ عَلَيه أَنَّه ظاهِرٌ جِدًّا، وذلك الأمرُ هو الذي كان يمنَعُ فِرعَونَ مِن الوُصولِ إلى أذاه مع ما له مِن القُوَّةِ والسُّلطانِ). ((نظم الدرر)) ( ( ٤٨/١٧).





أنَّ الله َأرسَله إلينا(١).

كما قال تعالَى: ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَةِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَةِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانُواْ سَيِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَعِجْبُوا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُم ۗ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴾ [ص: ٤].

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اُقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمَّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَلِ ۞﴾.

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ فِيكَاءَهُمْ ﴾.

أي: فلمَّا جاءَهم مُوسى بالحقِّ مِن عِندِ اللهِ، لم يُذِعنوا له، وقالوا: اقتُلوا أبناءَ الذين آمَنوا مع مُوسى، واستَبْقُوا نِساءَهم أحياءً (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۷، ۳۰۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۲/ ۱۲۲، ۱۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳). قال ابنُ كثير: (هذا أمرٌ ثان مِن فِرعَونَ بقَتلِ ذُكورِ بني إسرائيلَ؛ أمَّا الأوَّلُ: فكان لأَجْلِ الاحترازِ مِن وُجودِ موسى، أو لإذلالِ هذا الشَّعبِ وتَقليلِ عَدَدِهم، أو لِمَجموعِ الأَمْرَينِ. وأمَّا الأمرُ اللهُ الثَّاني: فلِلعلَّةِ الثَّانية: لإهانةِ هذا الشَّعبِ، ولكي يَتشاءَموا بمُوسى عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۹).

ممَّن اختار أنَّ الأمرَ بالقتلِ مِن فرعونَ: مقاتلُ بنُ سليمان، والماتريدي، ومكي، والسمعاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧١٠)، ((تفسير الماتريدي)) (٩/ ٢٠)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٥/ ٦٤١٠)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٥).

وممَّن قال: إنَّ المرادَ بقوله: ﴿ قَالُواْ ﴾: فرعونُ وقومُه: الثعلبي، والبغوي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) = (٨/ ٢٧٢)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢٠٩).



كما قال تعالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَنِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَبَحَىٰكُمْ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ لَبَنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ لَبَنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِينَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِينَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِينَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِينَاءً كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِينَاءً كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِينَاءً كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِينَاءً كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فَيْلِكُمْ فَيْ فَالْمِنْ فَيْ فَالْمِنْ فَيْلِكُمْ فَيْلِيمُ اللهِ وَيُعْتَمُ فَيْلِيمُ اللهِ وَيُعْتَمُ فَيْلِيمُ اللهِ وَيُعْتَمُ فَيْلِمُ اللهِ عَلَيْمُ فَيْ وَلَيْمُ فَيْ وَلَوْنَ فَيْلِكُمْ مِنْ وَيَعْتَمُ مُ وَلَيْمُ فَيْ وَلَا مُوسَىٰ لِلْمُ اللّهِ فَيْمُ وَلَا مُعْمَالِهُ فَي وَلِيمُ وَلَا مُوسَىٰ لِعَوْمِهِ وَالْمُوسَانِ وَيُعْتَمِّ فَيْ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلَا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَالْمُوسَانِ وَيُعْتَمُ وَلَا مُوسَىٰ لِعَوْمِهِ وَالْمُعْمُ وَلَا مُوسَىٰ لِمُعْتَمُ وَلَا مُوسَانِهُ وَلَيْدُمُ وَلِيمُ وَلَا مُوسَىٰ لِمُعْتَمِدُ وَلَا مُعْمَالًا وَاللّهُ مِنْ وَلِهُ وَلَا لَهُ فَيْمُ وَلِمِهُ وَاللّهُ وَلَا مُوالْمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ مِنْ وَلَقَالِمُ فَرْمُونَ وَلَالْمُ مُنْ وَلِيمُ وَلَيْمُ وَلَا مُولِقُولُ وَلِي وَلَيْكُمُ مُ وَلِيمُ وَلَونَ فَيْ وَلِكُمْ مُولِمُ وَلَالِكُمُ مِنْ وَلِيمُ وَلَالِهُ مِنْ وَلَالْمُ مُولِمُ وَلَالِهُ فَالْمُولُولُ وَلَالْمُ مُنْ وَلِلْمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَالِمُ وَالْمُولِمُ وَلَالِمُ وَالْمُولِمُ وَلَالْمُ مُنْ مُنْ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمِلْمُ وَلَالْمُ وَالْمُولِمُ وَلِلْمُ وَلَالِهُ مُعْلِمُ وَلَالْمُ وَالْمُولِمُ وَلِلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُولِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ مُنْ مُنْ مُولِمُ وَلِمُ مُنْ مُولِمُ لِلْمُ وَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ وَلَالْمُ مُولِمُ وَلَالِمُ مُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَلَالِمُولِمُ وَلَالْمُ مُولِمُ لِلْمُولِمُ وَلَالْمُ مُولِمُ لِلْمُولِمُ وَلَالْمُولِمُ لِلْمُولِمُ وَلِمُ لِلَالِمُ مُولِمُ لِلْمُولِمُ لِلْمُ وَلِمُ لَلْمُولِمُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِمُ لَلْمُ مُولِمُ لِلْمُ لِمُولُولُولُ لِلْمُولِمُ لَلْمُولِمُ لِلْمُولِمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ مُلْمُ لِلْمُلْمُ ل

﴿ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴾.

أي: كادُوا هذه المَكِيدةَ زاعِمينَ أَنَّهم إذا قَتَلوا أَبناءَهم واستَحْيَوا نِساءَهم، لم يَقْوَوا، وبَقُوا تحتَ عُبُوديَّتِهم؛ فما كيْدُهم هذا إلَّا كَيدٌ باطِلٌ مُضمَحِلُّ؛ فلا يَتمُّ لهم ما قَصَدوه به(١).

كما قال الله سُبحانَه: ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنَ كَيْدِٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [الأنفال: ١٨]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾ [غافر: ٣٧].

وقال سُبحانَه عن أصحابِ الفيلِ: ﴿ أَلَمْ بَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ﴾ [الفيل: ٢].

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُطْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ ثَالَهُ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

أنَّه لَمَّا أَخبَرَ اللهُ تعالَى بفِعلِ فِرعَونَ بمَن تابَعَ موسى عليه السَّلامُ؛ أخبَرَ عن

<sup>=</sup> وقال ابنُ عطية وأبو حيان: إنَّ المرادَ: فرعونُ، وهامانُ، وقارونُ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱٥/ ۳۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۲ / ۱۲۲، ۱۲۲).





# فِعلِه معه بما عُلِمَ به أنَّه عاجزٌ؛ فقال(١):

﴿ وَقَالَ فِ رَعَوْثُ ذَرُونِي ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدُعُ رَبَّهُ ۗ ﴾.

أي: وقال فِرعَونُ: دَعوني أقتُلْ مُوسى، ولْيَدْعُ رَبَّه الذي يَزعُمُ أَنَّه أَرسَلَه إلينا؛ فيَمنَعَه منِّي (٢)!

قيل: إنّما قال فرعونُ: ﴿ ذَرُونِ آقَتُلُ مُوسَىٰ ﴾؛ لأنّهم كانوا يكُفُّونَه عن قتلِه، ويمنعونَه منه، وممن اختار هذا المعنى: السّمرقندي، والواحدي، والبغوي، وابنُ الجوزي، والرَّسعني، والخازن، وجلال الدين المحلي، والعليمي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/7)، ((الوسيط)) للواحدي (3/9)، ((تفسير البغوي)) (3/7)، ((تفسير البوزي)) (3/7)، ((تفسير الرسعني)) (3/7)، ((تفسير الحازن)) (3/7)، ((تفسير العليمي)) (3/7)، ((تفسير الشوكاني)) (3/7).

قيل: إنَّما منَعوه عن قتله؛ لأنَّه كان فيهم مَن يعتقِدُ بقلبه أنَّه كان صادِقًا، وقيل: كان في خاصة قوم فرعونَ مَن يمنعُه مِن قتله خوفًا مِن الهلاك، وقيل: قالوا: لا تقتُلُه؛ فإنَّه هو ساحرٌ ضعيفٌ، فلا يقدرُ أنْ يغلبَ سحرَنا، وإن قتلته قالت العامَّةُ: كان محقًّا صادقًا، وعجزوا عن جوابه فقتلوه. وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ١٥١)، ((تفسير الرازي)) (٧٢/٢٧).

وقال السمر قندي: (وذلك أنَّ قومَه كانوا يقولونَ: أرجئُه وأخاه، ولا تقتُلُه حتَّى لا يُفسدوا عليك الملكَ. فقال لهم فرعونُ: ﴿ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ ﴾؛ فإنَّي أعلمُ أنَّ صلاحَ مُلكي في قتله). ((تفسير الملكَ. فقال لهم فرعونُ: ﴿ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ ﴾؛ السمر قندي)) (٢٩ /٣).

وقيل: إنَّ فرعونَ كانَ قد استيقنَ أنَّ موسَى عليه السلامُ نبيٌّ، وأنَّ ما جاء به آياتٌ باهرةٌ، وما هو بسحر ولكنْ كان يخافُ إنْ همَّ بقتله أنْ يُعاجَلَ بالهلاكِ، وكانَ قولُه هذا تمويهًا على قومه، وإيهامًا أنَّهم هم الكافُّونَ له عن قتلِه، وممن اختار هذا المعنى: الزمخشري، والنسفي، وأبو السعود، والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٠)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٢٠٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٧)، ((تفسير الألوسي)) (٢/ ٢١٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/٥٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/۲۰۱)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۲۳۰)، ((تفسير ابن كثير))
 (۷/ ۱۳۹)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٦٠).



## ﴿إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾.

أي: قال فِرعَونُ مُعَلِّلًا إرادتَه قَتْلَ موسى: إنِّي أخافُ -لو ترَكْتُ مُوسى- أن يُغَيِّرَ دِينكم الذي أنتُم عليه بسِحْره (١٠)!

﴿ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾.

أي: أو أنْ يُظهرَ مُوسى في أرض مِصرَ الفَسادَ(٢).

= وقال ابنُ عطية: (الظاهرُ مِن أمرِ فرعونَ أنَّه لما بهَرتْ آياتُ موسَى عليه السلامُ انهدَّ ركنُه، واضْطَربتْ معتقداتُ أصحابِه، ولم يفقِدْ منهم مَن يجاذبُه الخلافَ في أمرِه، وذلك بيِّنٌ مِن غيرِ ما موضعٍ مِن قصتِهما، وفي هذه الآية على ذلك دليلان: أحدهما: قولُه: ﴿ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ فليسَتْ هذه مِن ألفاظ الجبابرةِ المتمكَّنينَ مِن إنفاذِ أوامرِهم. والدليلُ الثاني: مقالةُ المؤمنِ وما صدَع به، وأنَّ مكاشفتَه لفرعونَ أكثرُ مِن مساترته، وحكمَه بنُبوَّة موسَى أظهرُ مِن توريتِه في أمرِه. وأمَّا فرعونُ فإنَّما لجأ إلى المخرقة والاضطرابِ والتَّعاطي، ومِن ذلك قولُه: ﴿ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَكَمُ مُنَ مَن يَعْ اللّهُ عَن رَبِّ موسَى، ثمَّ رجَع إلى قومِه يُريهم النَّصيحةَ والحماية لهم فقال: ﴿ إِنِّ أَبَالِي عن ربِّ موسَى، ثمَّ رجَع إلى قومِه يُريهم النَّصيحة والحماية لهم فقال: ﴿ إِنِّ أَبَالِي عن ربِّ موسَى، ثمَّ رجَع إلى قومِه يُريهم النَّصيحة والحماية لهم فقال: ﴿ إِنِّ أَبَالِي عن ربِّ موسَى، ثمَّ رجَع إلى قومِه يُريهم النَّصيحة والحماية لهم فقال: ﴿ إِنِّ أَخَانُ أَن يُبَرِّلُ دِينَكُمُ مُ اللّه المِنْ المنافِي المَعْرِيم النَّعْلِيم النَّعْلِيم واللّه المنافِيم النَّعْلِيم النَّعْلِيم النَّعْلِيم واللّه الله المنافِيم النَّعْلِيم النَّعْلِيم واللّه الله المنافِق الله فقال: ﴿ إِنِّ أَخَانُ أَن يُبَرِّلُ وَينَكُمُ مُنْ اللّهُ اللّه الله اللّه الله المُعْلِيم النَّعْلِيم النَّعْلِيم النَّعْلِيم اللّه المُعْلِيم النَّعْلِيم اللّه الله المؤلِق اللّه الله الله الله الله الله الله المؤلِق الله الله المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق الله الله الله المؤلِق الله الله الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق الله اله المؤلِق الله المؤلِق ال

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۸/۲۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۱۲۰).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰، ۳۰۹، ۳۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰، ۳۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۲، ۱۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۰ ۱۲۰). قال الواحديُّ: (معنى «أو» وقوعُ أحدِ الشَّيئينِ، المعنى: أخافُ أن يُبدِّلَ دِينَكم، وإنْ لم يُبدِّلُه أو قَعَ فيه الفَسادَ). ((الوسيط)) (۶/۶).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالأرضِ هنا: أرضُ مِصرَ: مقاتل بن سليمان، وابن جرير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧١١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣١٠).

قال ابن عاشور: (الأرضُ: هي المعهودةُ عِندَهم، وهي مملكةُ فِرعَونَ). ((تفسير ابن عاشور)) ((٢٤/ ١٢٥).

وقيل: المرادُ بقَولِ فِرعَونَ: ﴿ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾: هو إظهارُ موسى عبادةَ رَبَّه، وتغييرُ دِينِهم وتبديلُه. ومِمَّن قال بذلك في الجُملة: ابن جرير، والثعلبي، البَغوي، والرَّسْعني، والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۱)، ((تفسير الثعلبي)) (۸/ ۲۷۲)، ((تفسير =



# ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ 🖤 ﴾.

أي: وقال موسى: إنِّي أستَجيرُ وأعتَصِمُ برَبِّي ورَبِّكم مِن كُلِّ مُتكبِّرٍ مُتعاظِمٍ عن الحَقِّ، لا يُؤمِنُ بيَومِ القِيامةِ الَّذي يحاسِبُ اللهُ فيه عِبادَه، ويُجازيهم على أعمالهم (۱).

= البغوي)) (٤/ ١١٠)، ((تفسير الرسعني)) (٦/ ٦٠٦)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ٧٢). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٥).

قال قتادة: (والفسادُ عندَه أَنْ يُعمَلَ بطاعة اللهِ). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣١٠).

وقيل: هو أَنْ يُفَتِّلَ أَبِناءَكم ويَستحْيِيَ نساءَكم، كما فعَلْتُم بقَومِه يفعَلُ بكم. قاله مقاتل بن سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧١١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ جُريجٍ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٧/ ٢٨٤). وقيل: المرادُ أنَّه يَقَعُ بينَ النَّاسِ خِلافٌ بسبَّ موسى. ومِمَّن قال بهذا: القرطبي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٢٠٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٦٠).

وقيل: الفسادُ: هو ما يُفسدُ دُنياهم مِن التحارُبِ والتهارُجِ، وممَّن اختار هذا المعنى: الزمخشري، والبيضاوي، والنَّسَفي، وأبو حيان، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١٦١/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/٥٥)، ((تفسير النسفي)) (٣/٧٠٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٤).

وقيل: المرادُ: فَسادُ المعايِشِ؛ فإنَّه إذا غَلَب قَوِيَ على مَن سِواه، فسَفَك الدِّماءَ وسَبَى النُّرِيَّةَ، وانتهَبَ الأموالَ؛ ففَسَدت الدُّنيا مع فسادِ الدِّينِ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٥١).

قال ابنُ جُزَيِّ: (يَعني: فَسادَ أَحْو الِهم في الدُّنْيا). ((تفسير ابن جُزَيِّ)) (٢/ ٢٣٠).

وقال الرازيُّ: (المَقصودُ من هذا الكَلامِ بيانُ السَّببِ الموجِبِ لقَتلِه، وهو أنَّ وُجودَه يُوجِبُ إمَّا فَسادَ الدِّينِ أو فَسادَ الدُّينِ أو فَسادَ الدُّينِ أَمَّا فَسادُ الدِّينِ؛ فلأنَّ القومَ اعتَقَدوا أنَّ الدِّينَ الصَّحيحَ هو الَّذي كانوا عليه، فلمَّا كان موسى ساعيًا في إفْسادِه كان في اعْتِقادِهم أنَّه ساع في إفْسادِ الدِّينِ الحقِّ، وأمَّا فَسادُ الدُّينِ الحقِّ، وأمَّا فَسادُ الدُّينِ الحقِّ، وإثارةِ فَسادُ الدُّنيا؛ فهو أنَّه لا بدَّ وأنْ يجتَمعَ عليه قومٌ، ويَصيرَ ذلك سَببًا لوُقوعِ الخُصوماتِ، وإثارةِ الفتن). ((تفسير الرازي)) (٧٢/ ٧١٥).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٠٥)، ((تفسير ابن =



كما قال الله تعالَى حاكيًا قُولَ موسى: ﴿ وَإِنِّى عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ﴾ [الدخان: ٢٠].

وعن أبي مُوسَى الأشعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا خاف قَومًا قال: ((اللهُمَّ إنَّا نَجِعَلُك في نُحورهم، ونَعوذُ بك مِن شُرورِهم))(١).

#### الغَوائدُ التربويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَإِنِي عُذْتُ بِرَقِ وَرَبِّكُم ﴾ يدُلُّ على أنَّ الطَّريقَ المؤكَّدَ المُعتبَرَ
 في دَفعِ الشُّرورِ والآفاتِ عن النَّفسِ: الاعتِمادُ على اللهِ، والتوكُّلُ على عِصمةِ اللهِ تعالَى (٢).

٢ - في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم ﴾ جاء بذِكرِ الرَّبِّ

= كثير)) (٧/ ١٣٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٥٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٦ ١٢١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨٣).

قيل: هذا الخِطابُ من موسى لفرعَونَ ومَلَئِه. ومِمَّن قال بهذا القول: ابن جرير، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ٢٣٦). وقيل: هذا الخِطابُ مِن موسى لِقَومِه بني إسرائيلَ. ومِمَّن قال بهذا القول: الزمخشري، والبيضاوي، وأبو السعود، والألوسي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٤)، ((تفسير الألوسي)) (١٦/ ٢٤١).

(۱) أخرجه أبو داود (۱۰۳۷)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (۸۶۳۱)، وأحمد (۱۹۷۲۰). صحَّحه ابن حبان في ((الصحيح)) (۶۷۲۵)، والحاكمُ على شرط الشيخينِ في ((المستدرك)) (۲۲۲۹)، وصحَّح إسنادَه النووي في ((المجموع)) (۶۱/۳۹)، والعراقي في ((تخريج الإحياء)) (۱/۲۲۹)، وقال ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (۱۲۷): (حسنٌ غريبٌ). وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (۱۵۳۷)، وحَسَّنه شُعَيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (۱۹۷۲۰).

(٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٠٧).



مُضافًا إلى ضَميرِ نفْسِه مُبتداً به، ثمَّ إلى ضَميرِ قوْمِه ﴿ بِرَتِي وَرَبِّ كُم ﴾ على عادة الأنبياءِ عليهم السَّلامُ مِن البَداءة بأنفُسِهم في الدُّعاء، وإشارة إلى أنَّ الاجتماع على الدُّعاء واتِّفاق الأرواحِ على التَّوجُّه والطَّلبِ؛ أبلَغُ في إنجاحِ الحاجاتِ؛ ولذلك شُرِعَت الجماعة في الصَّلواتِ. وصِفة الرُّبوبيَّة المشْعرة بالحِفظ والتَّربية للتَّوسُّلِ بها إلى اللهِ تعالَى خُصوصيَّةُ عَظيمةٌ في إنجاحِ المطالبِ؛ لِما فيها مِن التَّعلُّفِ، والانضيافِ إلى اللهِ تعالَى بأخصِّ أنواعِ التَّقرُّبِ، على فيها مِن التَّملُّقِ والتَّعلُّفِ، والانضيافِ إلى اللهِ تعالَى بأخصِّ أنواعِ التَّقرُّبِ، على أنَّه أتى بها مُتحقِّقًا بالتَّعلُّقِ بها مِن حيث أَطْلَقَها فِرعونُ في قولِه: ﴿ وَلَيَدَعُ رَبّهُ وَ الاستهزاءِ، فاستَظهَرَ بتَعلُّقِه بها وثِقتِه بها على عَصْسِ ما ظَنَّه فِرعونُ (١٠).

٣- قال تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّ عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم ﴾ قدْ أراد مُوسى عليه السَّلامُ بتَشريكِه قوْمَه معه في إضافة الرَّبِّ أَنْ يُشارِكوه في هذا الخيْرِ؛ إذ كَمالُ إيمانِ العبْدِ أَنْ يُحِبَّ لأخيهِ ما يُحِبُّ لنفْسِه، وبهذا يَتخلَّقُ العبدُ بالوَدوديَّةِ، وليس في العبادِ أوَدُّ لهم مِن الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي (٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٧/ ٢٧٩، ٢٨٠).



العبْدَ يقولُ: إِنَّ اللهَ سُبحانه هو الذي رَبَّاني، وإلى دَرَجاتِ الخيْرِ رَقَّاني، ومِن الآفاتِ وَقَّاني، وأعطاني نِعَمًا لا حدَّ لها ولا حصْرَ، فلمَّا كان المؤلى ليْس إلَّا اللهَ وجَبَ ألَّا يَرجِعَ العاقلُ في دفْع كلِّ الآفاتِ إلَّا إلى حِفظِ اللهِ تعالَى (۱).

٥- قولُه: ﴿ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ﴾ الاستقراءُ يدُلُّ على أنَّه كلَّما كان الرَّجلُ أعظَمَ استكبارًا عن عبادة الله استكبارًا عن عبادة الله المحبوب الذي هو المقصودُ عن عبادة الله ازدادَ فقرُه وحاجتُه إلى المرادِ المحبوبِ الذي هو المقصودُ ، مَقصودُ القلْبِ بالقصْدِ الأوَّلِ، فيكونُ مُشرِكًا بما استَعبَدَه مِن ذلك، ولنْ يَستغنيَ القلْبُ عن بالقصْدِ الأوَّلِ، فيكونُ مُشرِكًا بما استَعبَدَه مِن ذلك، ولنْ يَستغنيَ القلْبُ عن جَميعِ المخلوقاتِ إلَّا بأنْ يكونَ اللهُ هو مَوْلاهُ الذي لا يَعبُدُ إلَّا إيَّاه، ولا يَستعينُ إلَّا به، ولا يَتوكَّلُ إلَّا عليه، ولا يَقرَحُ إلَّا بما يُحبُّه ويَرْضاه، ولا يكرَهُ إلَّا ما يُبغضُه الرَّبُّ ويكرَهُه، ولا يُوالي إلَّا من والاهُ الله، ولا يُعلي إلَّا لله، ولا يَمنَعُ إلَّا لله، فكلَّما يُحبُّ إلَّا لله، ولا يُعظي إلَّا لله، ولا يَمنَعُ إلَّا لله، فكلَّما عُبوديَّتُه واستِغْناؤه عن المخلوقاتِ، وبكَمالِ عُبوديَّتِه للهِ يُبرِّئُه مِن الكِبر والشِّركِ (٢).

٦- قولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ
 بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ لَعلَّك تَعلَمُ وتَفهَمُ مِن دُعاءِ مُوسى هذا في مُقابَلةِ قوْلِ فِرعونَ،
 وهو يَعلَمُ أنَّه مَحفوظٌ منه -لقولِه تعالى: ﴿ قَالَ لَا تَخَافَأٌ إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ
 وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٢٤]- أنَّ العبْدَ لا يَنْبغي له أنْ يَغفُل عن ذِكْرِ اللهِ تعالَى عندَ كلِّ قَليل وكثير، واللَّجاءِ إليه في كلِّ خطب حقير وجَليل (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٠٨،٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٩٧/١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي (٧/ ٢٨٠).





# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قَولِه تعالَى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَاينتِنَا ﴾ أنَّ الله سبحانه وتعالَى لا يُرسِلُ رَسولًا إلَّا بآية بَيِّنةٍ تَدُلُّ على صِدقِه، وقدْ أكَّدَ ذلك الحديثُ الثَّابتُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((ما مِن الأنبياءِ مِن نبيٍّ إلَّا قد أُعطِيَ مِن الآياتِ ما مثلُه آمَنَ عليه البَشَرُ))(١).

٢- في قُولِه تعالَى: ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ وَقَدَرُونَ ﴾ أَنَّ الزُّعماءَ يقومونَ مَقامَ الأَثْباعِ؛ لأَنَّ الرِّسالةَ ليستْ إلى هؤ لاءِ الثَّلاثةِ فقط، بلْ إلى آلِ فِرعونَ كلِّهم، لكِنَّ الأسيادَ يقومونَ مَقامَ الأَثباع (٢).

٣- في قولِه تعالَى: ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ ﴾ أَنَّ العُتاةَ المُعانِدينَ للرُّسُلِ تتنَوَّعُ أَسبابُ عِنادِهم ومُعارضتهم للرُّسُلِ؛ قد تكونُ السُّلطة، وقد تكونُ اللرُّسُلِ؛ قد تكونُ السُّلطة، وقد تكونُ الوزارة، وقد يكونُ المالَ، وقد تكونُ القُوَّةَ البَدنيَّة؛ ففي هذه الآية ثلاثةُ أسبابٍ: المُلْكُ. والثَّاني: الوزارةُ. والثَّالثُ: المالُ. وفي عادٍ القُوَّةُ البَدنيَّةُ، قالوا: ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً ﴾ (٣) [فصلت: ١٥].

٤ - في قَولِه تعالَى: ﴿ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَابُ ﴾ أنَّ ما قالوه في رَدِّ الدَّعوةِ مُجرَّدُ دَعوى؛ لأنَّهم لم يُقيموا على دَعواهم أيَّ دليلٍ، بل قالوا: «ساحِرٌ كذَّابُ»، وهذا يَلجَأُ إليه الضُّعَفاءُ العاجِزونَ؛ إذا عَجَزوا عن مُدافعةِ الحُجَّةِ بالحُجَّةِ ذَهَبوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:٢٢١).

والحديث أخرجه البخاريُّ (٧٢٧٤)، ومسلم (١٥٢) مطوَّلًا، واللفظُ له، مِن حديث أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



إلى السَّبِّ والشَّتم، وما أشبهَ ذلك(١)!

٥- في قَولِه تعالَى: ﴿ قَالُواْ اُقَتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, ﴾ أَنَّ اللهَ تعالَى قدْ يُسَلِّطُ أعداءَه على المؤمِنينَ امتِحانًا وابتِلاءً، والواقعُ كذلك، وقد يكونُ الإنسانُ كُلَّما اشتدَّ إيمانُه اشتَدَّ إيذاءُ أعداء اللهِ له (٢).

٦- قُولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَلِ ﴾ ، أي: إلَّا في مُجانَبةٍ للسَّدادِ المُوصِلِ إلى الظَّفَرِ والفَوزِ ، وكذا أفعالُ الفَجَرةِ مع أولياءِ اللهِ ؛ ما حَفَر أَحَدٌ منهم لأَحَدِ منهم حُفرةَ مَكر إلَّا أَرْكَسَه اللهُ فيها (٣).

٧- قولُه: ﴿ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَلِ ﴾ فيه البُشرى التَّامَّةُ للمُؤمنينَ بأنَّ الكُفَّارَ مهْما كادوا فإنَّ كيْدَهم ضائعٌ وهالكُ، لنْ يَنفَعَهم، ولنْ يَسْتفيدوا منه شيئًا، وإنِ استَفادوا فإنَّما يَسْتفيدون فائدةً مُؤقَّتةً؛ ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٤) [الأعراف: ١٢٨].

٨- في قولِه: ﴿ وَلَيَدُعُ رَبَّهُ ﴾ [غافر: ٢٦] خوْفُ الكفَّارِ مِن سِلاحِ المؤمنينَ بالدُّعاءِ، وإنْ كان المقصودُ التَّحدِّي، لكنْ لا شَكَّ أَنَّه قدْ فَهِم أَنَّ الدُّعاءَ سِلاحٌ لمُوسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٥٠).

9 - في قولِه: ﴿ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ أنَّ الموجِبَ للإقدامِ على إيذاءِ النَّاسِ أمرانِ؛ أحدُهما: كوْنُ الإنسانِ مُتكبِّرًا قاسيَ القلْبِ، والثَّاني: كونُه مُنكِرًا للبعثِ والقيامةِ؛ وذلك لأنَّ المُتكبِّرَ القاسيَ قدْ يَحمِلُه طبْعُه على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص ٢٣٥).



إيذاءِ النَّاسِ، إلَّا أَنَّه إذا كان مُقِرًّا بالبعثِ والحسابِ صار خوْفُه مِن الحسابِ مانعًا له مِن الجرْيِ على مُوجِبِ تَكبُّرِه، فإذا لم يَحصُلْ عنده الإيمانُ بالبعثِ والقيامةِ كانت الطَّبيعةُ داعيةً له إلى الإيذاء، والمانعُ –وهو الخوْفُ مِن السُّؤالِ والحسابِ زائلًا، فلا جَرَمَ والحسابِ زائلًا، فلا جَرَمَ تَحصُلُ القَسْوةُ والإيذاءُ (۱).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَ اوَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴾ الواوُ استئنافيَّة،
 والجُملةُ مُستأنَفةٌ مَسوقةٌ للشُّروع في قِصَّةِ مُوسى عليه السَّلامُ مع فِرعونَ (٢).

- وفيه تسليةٌ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهذه القِصَّةُ تَزِيدُ على ما أُجمِلَ مِن قَصصِ أُمَمٍ أُخرى أَنَّ فيها عبرتَينِ: عِبرةً بكيدِ المكذِّبينَ وعِنادِهم ثمَّ هَلاكِهم، وعِبرةً بصَبْرِ المؤمنينَ وثَباتِهم ثم نَصْرِهم، وفي كِلْتا العِبرتينِ وَعيدٌ لِقُريشٍ أَنْ يَحُلَّ بهم ما حَلَّ بفِرْعونَ وقومِه مِن نِقْماتِ اللهِ، ووَعدُ للمؤمنينَ بالظَّفرِ والنَّصْرِ وحُسْن العاقبةِ (٣).

- وعُطِفَ قولُه: ﴿ وَسُلَطَن ِ مُبِينٍ ﴾ على ﴿ بِعَايَنِنَا ﴾؛ لِتَغايُرِ الوَصفَينِ، أو لإِفرادِ بعضِ المُعجزاتِ كالعَصا؛ تَفْخيمًا لِشأَنِه (٤).

وقيل: إنَّ الآياتِ سُلطانٌ وحُجَّةٌ للرُّسُلِ على مَن أُرسِلوا إليهم، وعلى هذا فيكونُ عَطفُ «سلطان» على «آيات» مِن بابِ عَطْفِ الشَّيءِ على نَفسِه؛ لبيانِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٢/٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٣).



فائِدتِه وثَمَرتِه؛ فالآياتُ هي السُّلطانُ، ويُستفادُ مِن الآيةِ كذلك أنَّ الآياتِ لا بُدَّ أَنْ تكونَ مُبينةً مُظهرةً للحَقِّ (١).

٢ - قَولُه تعالَى: ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَابُ ﴾ نصَّ على هامانَ وقارونَ؛ لِمَكانتِهما في الكُفر، ولأنَّهما أشهَرُ أتْباع فِرعَونَ (٢).

- قولُه: ﴿ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَابُ ﴾ لم يقولوا: سَحَّارٌ، كما قالوا: ﴿ كَأَبُ ﴾؛ لأنَّهم كانوا يَزعُمون أنَّه ساحرٌ، وأنَّ سَحَرَتَهم أَسْحَرُ منه، كما قالوا: ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٣٧] (٣)، ولئلًّا يَتوهَّمَ أَحَدٌ أنَّه يمدَحُه بالبَراعةِ في عِلم السِّحرِ، فتتحَرَّكَ الهِمَمُ للإقبالِ عليه للاستِفادةِ منه (٤).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ
 مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ فِسَآءَهُمُ ۚ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾

- قولُه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾، أي: أظهرَ لهم الآياتِ الحقَّ، أي: الواضحة، فأطلَقَ ﴿ جَآءَهُم ﴾ على ظُهورِ الحقِّ (٥).

- وقولُه: ﴿ مِنْ عِندِنَا ﴾ وَصفٌ للحقِّ؛ لإفادةِ أنَّه حقُّ خارقٌ للعادةِ لا يكونُ إلَّا مِن تَسخير اللهِ وتأييدِه، وهو آياتُ نُبوَّتِه التِّسعُ (١).

- ووَجهُ وُقوعِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا ﴾ بعْدَ قولِه: ﴿ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَالِيَاتِكَ ﴾ [غافر: ٢٣] مع اتِّحادِ مُفادِ الجُملتينِ؛ فإنَّ مُفادَ جُملةِ ﴿ جَآءَهُم ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٩ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٨/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٤٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).



مُساوٍ لِمُفادِ جُملةِ ﴿أَرْسَلْنَا ﴾، ومُفادَ قولِه: ﴿بِاللَحِقِ ﴾ مُساوِ لِمُفادِ قولِه: ﴿بِاللَحِقِ ﴾ مُساوِ لِمُفادِ قولِه: ﴿بِعَايَكِتِنَا وَسُلَطَانِ مُبِينٍ ﴾ [غافر: ٣٣]-: أنَّ الأوَّلَ للتَّنويهِ برسالةِ مُوسى وعَظَمةِ مَوقِفِه أمامَ أعظَم مُلوكِ الأرضِ يَومئذٍ، وأمَّا قولُه: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِاللَّحِقِ ﴾ فهو بَيانُ لِدَعوتِه إيَّاهم وما نشَأَ عنها، وتقديرُ الكلام: أرسَلْنا مُوسى بآياتِنا إلى فِرْعونَ، فلمَّا جاءهُم بالحقِّ، فسُلِكَت في هذا النَّظْمِ طَريقةُ الإطنابِ؛ للتَّنويهِ والتَّشريفِ، وجُملةُ ﴿فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَابُ ﴾ مُعترِضةٌ الإطنابِ؛ للتَّنويهِ والتَّشريفِ، وجُملةُ ﴿فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَابُ ﴾ مُعترِضةٌ (۱).

- قولُه: ﴿ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَلِ ﴾ اعتراضٌ جِيءَ به في تَضاعيفِ ما حُكِيَ عنهم مِن الأباطيلِ؛ للمُسارعةِ إلى بَيانِ بُطلانِ ما أَظْهَروه مِن الإبراقِ والإرعادِ واضمِحْلالِه بالمرَّةِ (٢).

- وأيضًا في قوله: ﴿ وَمَا كَنَدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ سُمِّيَ هذا الرَّائِيُ كَيدًا؛ لأَنَّهم تَشاوَروا فيه فيما بيْنهم دونَ أَنْ يَعلَمَ بذلك مُوسى والذين آمنوا معه، وأنَّهم أَضْمَروه ولم يُعْلِنوه، ثُمَّ شَغَلَهم عن إنفاذه ما حَلَّ بهم مِن المصائب التي ذُكِرت في سُورةِ (الأعراف): ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

- واللَّامُ في ﴿ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ للعهْدِ، والإظهارُ في مَوضعِ الإضمارِ فلمْ يقُلْ: (وما كيدُهم)؛ لِذمِّهم بالكُفْرِ، والإشعارِ بعِلَّةِ الحُكم وتَعميمِه، أو تكونُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٢، ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٣، ١٢٤).



للجِنْس، وهم داخِلون فيه دُخولًا أَوَّليًّا(۱)؛ فتدبَّرْ هذه النُّكتة التي يَكثُرُ مُرورُها في كِتابِ اللهِ تعالَى: إذا كان السِّياقُ في قِصَّةٍ مُعَيَّنةٍ أو على شَيءٍ مُعَيَّن، وأرادَ اللهُ أن يحكُم على ذلك المُعَيَّن بحُكم لا يختَصُّ به، ذكرَ الحُكْمَ وعلَّقَه على اللهُ أن يحكُم على ذلك المُعَيَّن بحُكم لا يختَصُّ به، ذكرَ الحُكْمَ وعلَّقَه على الوصفِ العامِّ؛ لِيكونَ أعمَّ، وتندرجَ فيه الصُّورةُ التي سِيقَ الكلامُ لأجْلِها، وليَندفعَ الإيهامُ باختصاصِ الحُكمِ بذلك المعَيَّن؛ فلهذا لم يَقُلْ: (وما كيدُهم إلَّا في ضَلالٍ)، بل قال: ﴿ وَمَا كَيدُهم إلَّا في ضَلالٍ)، بل قال: ﴿ وَمَا كَيدُهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ )، بل قال: ﴿ وَمَا كَيدُهم إلَّا في ضَلالٍ )، بل قال: ﴿ وَمَا كَيدُهم إلَّا في ضَلالٍ )، بل قال: ﴿ وَمَا كَيدُهم إلَّا في ضَلالٍ )، بل قال: ﴿ وَمَا كِيدُهم إلَّا في ضَلالٍ )، بل قال: ﴿ وَمَا كِيدُهم إلَّا في ضَلالٍ )، بل قال: ﴿ وَمَا كِيدُهم إلَّا في ضَلالٍ )، بل قال: ﴿ وَمَا كِيدُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيٓ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِ ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾

و معنى ﴿ ذَرُونِ ﴾ إعْلاَمُهم بعَزْمِه بضَرْبٍ مِن إظْهارِ مَيلِه لذلك، وانتظارِه الموافَقة عليه، بحيث يُمثِّلُ حالَه وحالَ المخاطبينَ بحالِ مَن يُريدُ فِعلَ شَيَع فَيُصَدُّ عنه، فلِرَغبتِه فيه يقولُ لِمَن يَصُدُّه: دَعْني أفعلْ كذا؛ لأنَّ ذلك التَّركيبَ مَمَّا يُخاطَبُ به الممانعُ والملائمُ، ثمَّ استُعْملَ هذا في التَّعبيرِ عن الرَّغبةِ ولم يكُنْ ثَمةَ مُعارِضٌ أو مُمانِعٌ، وهو استِعمالٌ شائعٌ في هذا وما يُرادِفُه، مِثلُ: يكُنْ ثَمةَ مُعارِضٌ أو مُمانِعٌ، وهو استِعمالٌ شائعٌ في هذا وما يُرادِفُه، مِثلُ: دَعْني وخلِّني، وذلك يَستتبعُ كِنايةً عن خَطرِ ذلك العملِ وصُعوبة تَحصيله؛ لأنَّ مِثلَه ممَّا يَمنَعُ المستَشارُ مُستشيرَه مِن الإقدامِ عليه، وكان قولُه: ﴿ ذَرُونِ لَا قَتُلُ مُوسَى ﴾ تَمويها على قومِه، وإيهامًا أنَّهم هم الذين يَكُفُّونه، وما كان يَكُفُّهُ إلَّا ما في نفسه مِن هُولِ الفَزَعِ – وذلك على قولٍ –؛ ولذلك عطف عليه: يَكُفُّهُ إلَّا ما في نفسه مِن هُولِ الفَزَعِ – وذلك على قولٍ –؛ ولذلك عطف عليه: يَكُفُّهُ إلَّا ما في نفسه مِن هُولِ الفَزَعِ – وذلك على قولٍ بو الذلك عطف عليه: يَكُفُّه إلَّا ما في نفسه مِن هُولِ الفَرَعِ عذابَ اللهِ، وتحدَّاهم بالآياتِ التِّسعِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٦)، ويُنظر أيضًا: ((القواعد الحسان لتفسير القرآن)) للسعدي (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٠)، ((تفسير أبي السعود)) =



- ولامُ الأمْرِ في ﴿ وَلَيَدَّعُ رَبِّهُ وَ مُستعمَلةٌ في التَّسويةِ ، وإظهارِ التَّجلُّدِ ، وعدَمِ الاكتراثِ بدُعاءِ مُوسى ربَّه. وقيل: المقصودُ بالأمْر هنا التَّعجيزُ ، بزَعْمِه (١١).

- وجُملةُ ﴿إِنِّ ٱلْخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾ تعليلٌ للعزْمِ على قتْلِ مُوسى، والإضافةُ في قولِه: ﴿ دِينَكُمْ ﴾ تعريضٌ بأنَّهم أُولى بالذَّبِّ عن الدِّينِ، وإنْ كان هو دِينَه أيضًا، لكنَّه تَجرَّدَ في مُشاوَرتِهم عن أَنْ يكونَ فيه مُراعاةٌ لِحَظِّ نفْسِه، كما قالوا همْ: ﴿ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ الهَتَك ﴾ [الأعراف: الله همْ: ﴿ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ الهَتَك ﴾ [الأعراف: ١٢٧]؛ وذلك كلُّه إلهابٌ وتَحضيضٌ (٢).

- قولُه: ﴿ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ معنى إظهارِ مُوسى الفَسادَ عِندَهم أَنَّه يَتسبَّبُ في ظُهورِه بدَعوتِه إلى تَغييرِ ما همْ عليه مِن الدِّيانةِ والعوائدِ، وعُبِّرَ بالإظهارِ عن الفُشُوِّ والانتشار (٣).

- ولَمَّا كان حُبُّ النَّاسِ لأديانِهم فَوقَ حُبِّهم لأموالِهم، لا جَرَمَ بدأ فِرعَونُ بذِكرِ الدِّين(٤٠٠.

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى ۚ إِنِّى عُذْتُ بِرَنِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ قيل: هذا حكايةُ كَلامٍ صَدَرَ مِن مُوسى في غَيرِ حَضْرةِ فِرعونَ؛ لأنَّ مُوسَى لم يكُنْ ممَّن يَضُمُّه مَلاُ استشارةِ فِرْعونَ حين قال لِقَومِه: ﴿ ذَرُونِيَ

<sup>= (</sup>٧/ ٢٧٣، ٢٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٢١، ١٢٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٥)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٠٧).



أَقَّتُلُ مُوسَىٰ ﴾ [غافر: ٢٦]، ولكنَّ مُوسى لَمَّا بلَغَه ما قالَه فِرعونُ في مَلَئِه، قال مُوسى في قُومِه: ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُم ﴾؛ ولذلك حُكِيَ فِعلُ قولِه مَعطوفًا بالواوِ؛ لأنَّ ذلك القولَ لم يقَعْ في مُحاوَرة مع مَقالِ فِرعونَ، بخِلافِ الأقوالِ المحكيَّة في سُورة (الشُّعراء) مِن قولِه: ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾، إلى قولِه: ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾، إلى قولِه: ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ اِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ ﴾ (١١ [الشعراء: ١٨ - ٣١].

- قولُه: ﴿إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ صدَّرَ الكلامَ بـ (إنَّ) تأْكيدًا، وإظْهارًا لِمَزيدِ الاعتناءِ بمَضمونِه، وفرْطِ الرَّغبةِ فيه، وإشْعارًا أنَّ السَّببَ المؤكِّد في دفْعِ الشَّرِّ هو العِياذُ باللهِ (٢). وأيضًا تأكيدُ الخبرِ بحرْفِ (إنَّ) مُتوجِّهُ إلى لازِمِ الخبرِ؛ وهو أنَّ الله ضمِنَ له السَّلامة، وأكَّدَ ذلك؛ لِتنزيلِ بعْضِ قومِه -أو جُلِّهم - مَنزلة مَن يَتردَّدُ في ذلك لِما رَأى مِن إشفاقِهم عليه (٣).

- وكذلك في قوله: ﴿إِنِّ عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُم ﴾ خَصَّ اسمَ الرَّبِ؛ لأنَّ المطلوبَ هو الحِفظُ والتَّربيةُ، وأضافه إليه وإليهم؛ حثًّا لهم على مُوافَقتِه؛ لما في تَظاهُرِ الأرواحِ مِن استِجلابِ الإجابةِ. وللإيماءِ إلى أنَّ عليهم ألَّا يَجْزَعوا مِن مُناوأةِ فِرْعونَ لهم، وأنَّ عليهم أنْ يَعوذوا باللهِ مِن كلِّ ما يُفْظِعُهم؛ ففيه إيماءٌ إلى تَوجيهِ العَوذِ به؛ لأنَّ العبْدَ يَعوذُ بمَولاهُ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٥، ٥٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ١٢٧).



- وقولُه: ﴿ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ﴾ يَشْمَلُ فِرْعُونَ وغيرَه مِن الجَبابرةِ، ولكنَّه قال ذلك على طَريقِ التَّعريضِ؛ فكان أبلغَ، وجُعِلَت صِفةً ﴿ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ مُغنيةً عن صِفةِ الكُفْرِ أو الإشراكِ؛ لأنَّها تَتضمَّنُ الإشراكَ وزيادةً؛ لأنَّه إذا اجتمَعَ في الرَّجلِ التَّجبُّرُ والتَّكذيبُ بالجزاءِ، قَلَّت مُبالاتُه بعواقبِ أعمالِه؛ فكمَلَتْ فيه أسبابُ القسْوةِ والجُرأةِ على اللهِ وعِبادِه، ولم يَترُكُ عَظيمةً إلَّا ارْتكبَها(۱). وقيل: لم يَذكُرْ فِرعَونَ في هذا الدُّعاء؛ لأنَّه كان قد سَبَق له حَقُّ تَربيةٍ على موسى مِن بَعضِ الوُجوهِ، فترَك التَّعيينَ رِعايةً لذلك الحَقِّ (۱).

- قولُه: ﴿ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ يَعْني يوْمَ القِيامةِ، وعدَلَ عن (يوْم القيامةِ) إلى (يوْم القيامةِ)، إذا قِيل الى (يوْم الحسابِ)؛ لأنَّ الحسابِ أشدُّ خوْفًا مِن (يوْم القيامةِ)، إذا قِيل للإنسانِ: إنَّك سوْفَ تُحاسَبُ على ما عَمِلْتَ مِن خيْرٍ وشَرِّ؛ فإنَّه سوْفُ يَخافُ ويَوجَلُ، ويَستقيمُ؛ فيَرتدِعُ عن المعاصي، ويقومُ بالأوامرِ (٣).

- ومِن بَلاغةِ القُرآنِ أَنَّ اللهَ سُبحانه وتعالَى يُكرِّرُ ذِكرَ قِصَّةِ مُوسى، ويَبسُطُها تارةً، ويَختصِرُها تارةً، ويُنوِّعُها؛ فقدْ جَمَعت بيْن الكثرةِ والتَّنويعِ مِن حيث الأسلوبُ والتَّنويعُ مِن حيث البسْطُ والاختصارُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عاش في قومٍ مُشركين أوَّلَ الرِّسالةِ، وفي قوْمٍ يَهودَ بعْدَ الهجرةِ، ولهذا جاءت السُّورُ المكِّيَّةُ يُذكرُ فيها قِصَّةُ مُوسى ببسْطٍ واختصارِ تارةً؛ لأجْلِ أَنْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص ٢٣٧).





يَتهيَّأُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمجادَلةِ اليهودِ الذين سَتكونُ الهجرةُ إلى بلدٍ همْ ساكنونَ فيه، ولهذا لا تَجِدُ قِصَّةَ نَبيٍّ مِثلَ قِصَّةِ مُوسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ لا في تَنوُّعِها، ولا في تَكرارِها، ولا في أُسلوبِها(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص ٢٢٠).





#### الآيتان (۲۸-۲۸)

#### غريبُ الكلمات:

﴿ مُسۡرِفُ ﴾: السَّرَفُ: تجاوزُ الحدِّفي كلِّ فِعلٍ يَفعَلُه الإِنسانُ، وأصلُ (سرف): تعدِّى الحَدِّ().

﴿ بَأْسِ ٱللَّهِ ﴾: أي: عذابِه، وأصْلُ (بأس): الشِّدَّةُ وما شابَهها (٢).

#### المعنَى الإجماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالَى: وقال رَجُلٌ مُؤمِنٌ مِن قَومٍ فِرعَونَ يُسِرُّ إيمانَه باللهِ: أتَقتُلُونَ موسى مِن أَجْلِ قَولِه: رَبِّي اللهُ، وقد جاءَكم بالدَّلائِلِ الواضِحةِ مِن رَبِّكم؟! وإنْ كان كاذبًا في دَعواه فكذَّبتُموه يُصِبْكم كان كاذبًا في دَعواه فكذَّبتُموه يُصِبْكم بعضُ ما يَعِدُكم ويُهدِّدُكم به مِنَ العُقوباتِ، إنَّ اللهَ لا يَهدي مَن هو مُتجاوِزٌ للحد، كذَّاتُ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٥٣)، ((التبيان)) لابن الهائم ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٠٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٥١/ ٣١٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۲۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۲۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۰۸)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۰۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۱۰)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۵۲).



يا قَومِ لكم الغَلَبَةُ والسُّلطانُ اليومَ في أرضِ مِصرَ؛ فمَن يَدفَعُ عنَّا عذابَ اللهِ إِنْ حَلَّ بِنا؟! قال فِرعَونُ: ما أُشيرُ عليكم إلَّا بما أعتقدُه، وأرَى أنَّه هو الحقُّ والصوابُ، وما أدعوكم إلَّا إلى طريق الحَقِّ والسَّدادِ!

#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَنَهُ وَ أَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِقُ كَذَابُ ۗ ﴿ ﴾ .

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالَى لَمَّا حكى عن موسى عليه السَّلامُ أَنَّه ما زاد في دَفْعِ مَكْرِ فِرعَونَ وشَرِّه على الاستِعاذة بالله؛ بيَّنَ أَنَّه تعالَى قيَّضَ إنسانًا آخَرَ غيرَ موسى حتى ذَبَّ عنه على الاستِعاذة بالله؛ بيَّنَ أَنَّه تعالَى قيَّضَ إنسانًا آخَرَ غيرَ موسى حتى ذَبَّ عنه على أحسَنِ الوُجوهِ، وبالغَ في تَسكينِ تلك الفِتنةِ، واجتهد في إزالةِ ذلك الشَّرِّ(۱).

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَ أَلْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي ٱللَّهُ ﴾.

أي: وقال رجُلٌ مُؤمِنٌ مِن قَومِ فِرعَونَ يُخفي عنهم إيمانَه باللهِ وبنُبُوَّةِ موسى: كيفَ تستَحِلُّون قَتْلَ موسَى مِن أَجْلِ قَولِه: رَبِّيَ اللهُ ؟! فاقبَلوا قَولَه أو ارفُضوه؛ فإنَّه لا ذنْبَ له يَستحقُّ به القتلَ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۱۱، ۳۱۲)، ((تفسير القرطبي)) (۳۰/ ۳۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۲۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨٣، ٣٨٤).



عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، قال: ((سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عَمرِو عن أَشَدٌ ما صنَعَ المُشرِكونَ برَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: رأيتُ عُقبةَ بنَ أبي مُعَيط جاء إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُصلِّي، فوضَعَ رداءَه في عُنْقِه فخَنَقَه به خَنقًا شديدًا، فجاء أبو بكر حتَّى دفَعَه عنه، فقال: ﴿ أَنْقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّكِ اللهُ وَقَدُ جَآءَكُمْ بِأَلْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ إلى اللهُ عَلَيه وسرَّرَ بَرِكُمْ ﴾ إلى اللهُ عَلَيه وسرَّرَ بَرِكُمْ اللهُ إلى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ إلى اللهُ عليه عنه، فقال: ﴿ أَنْقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّكِ اللهُ وَقَدُ جَآءَكُمْ بِأَلْبَيِنَتِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ إلى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

﴿ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ﴾.

أي: ولم يكُنْ قولُه أيضًا مجرَّدًا عن البيِّناتِ؛ فقد جاءَكم بالدَّلائِلِ الواضِحاتِ، فلم تَستحِلُّونَ قَتْلَه (٢)؟!

﴿ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، ﴾.

أي: وإنْ كان موسى كاذِبًا في دعواه فإنَّما يَعودُ ضَرَرُ كَذِبِه عليه، وليسَ عليكم في ذلِك ضَرَرٌ (٣).

﴿ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ﴾.

أي: وإنْ كان موسى صادِقًا في دعواه فكنَّبتُموه، فلا بُدَّ أن يُصيبَكم بَعضُ ما يَعِدُكم ويَتهدَّدُكم به مِن العُقوباتِ؛ فلا حاجةَ لكم -إذَنْ- إلى قَتْلِه (٤)!

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٦٧٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱٤۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۹۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۲٤۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ٢٤١).



### ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ لا يَهدي للحَقِّ مَن هو مُظهِرٌ للفَسادِ، مُتجاوِزٌ للحَدِّ، مُفتَرٍ للكَذِبِ('). ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَأ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللهِ .

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ مُؤمِنَ آلِ فِرعَونَ لَمَّا أقام أنواعَ الدَّلائِلِ على أَنَّه لا يجوزُ الإقدامُ على قَتلِ موسى؛ خوَّفَهم في ذلك بعَذابِ اللهِ(٢).

وأيضًا لَمَّا توسَّمَ نُهوضَ حُجَّتِه بيْنَهم، وأنَّها داخَلَت نُفوسَهم، أَمِن بأْسَهم، وانتهزَ فُرصةَ انكسارِ قُلوبِهم، فصارَحَهم بمقصودِه مِن الإيمانِ بمُوسى؛ على سَننِ الخُطباءِ وأهْلِ الجدَلِ بعْدَ تَقريرِ المقدِّماتِ والحُجَجِ أَنْ يَهْجُموا على الغرَض المقصودِ، فوعَظَهم بهذه الموعظةِ (٣).

<sup>=</sup> وممَّن قال بأنَّ المرادَ بـ ﴿ يَعِدُكُمْ ﴾: العذابُ الذي توعَّدهم به موسى عليه السَّلامُ: مقاتل بن سليمان، وابن جرير، وابن كثير، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة، ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧١١).

وقيل: المرادُ العُمومُ؛ فهو يَشمَلُ ما وعَدَهم مِن الخيرِ إِنْ وافَقوه، وما وعدَهم مِنَ الشَّرِّ إِنْ خالَفوه. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۱۳/۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (۳۰۸/۱۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۷).

قال الشوكانيُّ: (هذا مِن تمام كلام الرَّجُلِ المؤمِنِ، وهو احتجاجٌ آخَرُ ذو وَجهَينِ: أحدُهما: أنَّه لو كان مُسرِفًا كذَّابًا لَما هداه اللهُ إلى البيِّناتِ، ولا أيَّده بالمُعجزاتِ. وثانيهما: أنَّه إذا كان كذلك خذَله اللهُ وأهلكَه، فلا حاجة لكم إلى قَتْلِه). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢١٥). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٤١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٢٤٢-٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣١ - ١٣٢).



﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: يا قَومِ لكم الغَلَبةُ والسُّلطانُ اليومَ في أرضِ مِصرَ، والعُلُوُّ على أهلِها(١). ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ﴾.

أي: فَمَن يَدفَعُ عنَّا عذابَ اللهِ إِنْ حَلَّ بنا؟! فَقُوَّتُنا لَنْ تَنفَعَنا شَيئًا إِنْ جاءَتْنا عُقوبةُ اللهِ (٢).

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ ﴾.

أي: قال فِرعَونُ: ما أُشيرُ عليكم ولا أقولُ لكم إلَّا ما أعتقدُه، وأرَى أنَّه هو الحَقُّ والصَّوابُ، فلا أُظهرُ لكم شيئًا خِلافَ ما أُبطنُه (٣)!

﴿ وَمَا ٓ أَهَٰدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾.

أي: وما أدْعوكم إلَّا إلى طَريق الحَقِّ والسَّدادِ(١٠)!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۱٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) ((رتفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: (۷/ ۲۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۵۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ۲٤۸ – ۲٤۹).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۱٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۷).

قال القُرطبي: (﴿ فَمَن يَضُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ أي: مِن عذابِ اللهِ ؛ تحذيرًا لهم مِن نِقَمِه إِنْ كان موسى صادقًا، فذكّر وحذَّر، فعلم فِرعَونُ ظُهورَ حُجَّتِه، فقال: ﴿ مَاۤ أُرِيكُمُ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ ﴾) ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٢٥٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي ((تفسير القرطبي)) (٥٥/ ٥٥١).

- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣١٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣/ ٥٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٣/ ١٣٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين سورة غافر)) (ص: ٢٤٩).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۳۱۶)، ((تفسير القرطبي)) (۱٥/ ۳۱۰)، ((تفسير ابن =



# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- في قُولِه: ﴿ وَإِن يَكُ كَذِبُكُ كَذِبُكُ مَ الْحَصِمِ فَيمَا يُؤَلِّهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا ﴾ مُراعاةُ الخَصمِ فيما يُؤَلِّهُه ويُقَرِّبُه؛ لأنَّه بداً بما كانوا يَعتقِدونَ، وهو كَذِبُ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فبداً بالكَذِبِ قبلَ أَنْ يَبدأَ بالصِّدقِ؛ مِن أَجْلِ تأليفِهم؛ ولم يَبدأُ بالصِّدقِ السَّلامُ، فبدأَ بالكَذِبِ قبلَ أَنْ يَبدأَ بالصِّدقِ الاستِكفافِ -أي: طلَبِ الكَفِّ عن موسى الذي هو أحدُ الاحتِمالينِ (١١)، تلطُّفًا في الاستِكفافِ -أي: طلَبِ الكَفِّ عن موسى عليه السَّلامُ -، واستِنزالًا عن الأذَى، فلمْ يكُنْ ذلك لشَكِّ منه في رسالتِه وصِدقِه (١٠).

٢- في قولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِّدِى مَنْ هُوَ مُسۡرِفٌ كَذَّابُ ﴾، وقولِه: ﴿كَذَابُ ﴾، وقولِه: ﴿كَذَابُ ﴾، وقولِه: ﴿كَذَابُ ﴾ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسۡرِفُ مُرَّتَابُ ﴾ [غافر: ٣٤] إشارةٌ إلى أنَّ الإصرارَ على المعاصي، والكذب، والارتيابَ في الدِّين قدْ يكونُ سببًا لسَدِّ أبوابِ الهِدايةِ عن العَبد، بخلافِ الطَّاعةِ فإنَّها تَفتَحُ بابَ الهُدَى؛ لأنَّها شُكرٌ، وقدْ قال تعالَى: ﴿لَإِن شَكَرُ مُوانِها تعريضُ شَكَرُ مُهُ وَلَي كَرُهُما، وفي كُفرانِها تعريضُ شَكَرُ مُهَا مُودَى كُفرانِها تعريضُ لها للزَّوالِ، وذلك إنَّما أوردَه مؤمنُ آلِ فرعونَ على سَبيلِ النَّصيحةِ لهم والتَّحذيرِ، وهو مِن الحِكَم البالِغةِ، وفيه أنَّ مِن أحوالِ الصِّدِيقِينَ النُّطقَ بالحِكمةِ (٣٠).

٣- قولُه: ﴿ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْمَوْمَ ﴾ فيه حُسْنُ احترازِ هذا الرَّجُلِ المؤمنِ؛ فقال:
 ﴿ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْمَوْمَ ﴾ يعني: وأمَّا في المستقبلِ فقد يَزُولُ مُلْكُكم؛ لكنِ اشكروا

<sup>=</sup> كثير)) (٧/ ١٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٢٥٠).

قال الشنقيطيُّ: (كان غَرَضُ فِرعَونَ بهذا الكَذِبِ التَّدليسَ والتَّمويهَ؛ لِيَظُنَّ جَهَلةُ قَومِه أَنَّ معه الحَقَّ). ((أضواء البيان)) (٦/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي (٤/ ١٠٢).



النّعمة الحاضِرة، وذِكْرُ حُسْنِ خَطابة هذا الرَّجُلِ أو احترازاته أو ما أشبه ذلك؛ ليس معناه الإخبارَ عن قِصَّة مَضَتْ وتاريخ مَضَى! لا، وإنّما مِن أَجْلِ أَخْذِ العِبرةِ والسَّيْرِ عليها؛ لأنّ الثّناء على هذا الرَّجُلِ بخِطابِه ومُعالجتِه للأُمورِ يعني الحَثّ على اتّباع طريقِه (۱).

3 - قولُه: ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ فيه التَّلَطُّفُ بالخِطابِ عتى يُشعِرَ الإنسانَ المخاطَب وكأنَّه هو أوَّلُ مَن يُرادُ بهذا الأمرِ أو بهذا الخِطابِ؛ فقال: ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ ولم يَقُلْ: فمَن يَنصرُكم مِن بأسِ اللهِ فقال: ﴿ فَمَن يَنصرُكم مِن بأسِ اللهِ إِنْ جَاءَكم! كلَّ هذا مِن بابِ التَّنزُّلِ مع هؤلاء؛ وإشعارِهم بأنَّه واحدٌ منهم (٢)، فأدرَجَ نَفْسَه فيهم عندَ ذِكرِ الشَّرِّ بعدَ إفرادِه لهم بالمُلْك؛ إبعادًا للتُّهمة (٣)، وتَطْييبًا لِقُلوبِهم، وإيذانًا بأنَّه مُناصِحٌ لهم، ساع في تَحصيلِ ما يُجْديهم، ودَفْعِ ما يُرْدِيهم سَعْيَه في حَقِّ نَفْسِه؛ لِيتأثَّرُوا بنُصْحِه، ولِيُريَهم أنَّه يأبَى لِقَومِه ما يَأْباه لِنَفسِه، وأنَّ المصيبةَ إنْ حلَّتُ لا تُصِيبُ بعْضَهم دونَ بعض (٤).

٥- في قوله: ﴿ يَقَوِّمِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ [غافر: ٢٩] إشارةٌ إلى أنَّ مِن شأنِ الصِّدِّيقينَ التَّذكرةَ بالنِّعمِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/٧٥).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٦)، ((تفسير أبي حيان))
 (٩/ ٢٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٢).

ذَكَر ابنُ عثيمين أنَّه قد يُقالُ: إنَّ في هذا إشارةً إلى أنَّ العذابَ إذا نَزَلَ يَعُمُّ الصالحَ والفاسدَ؛ ويكونُ قولُه: ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ ابَأْسِ اللَّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ يُرادُ به حقيقتُه، أي: أنَّه هو سيُصيبُه ما أصابَهم، وشاهِدُه قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاتَّ قُواْفِتَ نَةً لَا نَصُيبَ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَآصَكَةً ﴾ [الأنفال: ٢٥]، ثم قال: (وهذا ليس ببعيد). يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٢٥٥).



وأنَّها يَنبغي أنْ تُعرَفَ وتُشكَرَ، ولا تُكفَرَ؛ لتدومَ، أو لتُحمدَ عواقِبُها، والتحذيرَ مِن الاغترار بالمُلكِ، والحولِ والقوَّةِ، والظهورِ والغَلبةِ حَذرًا مِن غِبِّ ذلك(١).

7- في خطابِ مُؤمِنِ آلِ فِرعونَ: أَنَّ مِن شأنِ الصِّدِّيقِينَ النَّصيحةَ، والنُّصرةَ للدِّينِ والحقِّ، ولأولياءِ اللهِ تعالَى، والأَمْرَ بالمعروفِ والنهي عن المُنكرِ، والأَخْذ بيدِ المظلومِ، والتَّلطُّف في الإنكارِ على الظالمِ إذا كان ذا شَوكةٍ وغَلبةٍ، والتأثُّق في الاحتيالِ للتخليصِ منه، ومُناظرته في أثناء ذلك على ألْطَفِ الوُجوهِ وأَوْضَحِها في بَيانِ الحقِّ والإلزام(٢).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِفِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَأَنَقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِي اللهِ عَه أَنَّ الله يُقيِّضُ لعِبادِه الصَّالحينَ حُماةً عِندَ الشَّدائدِ(٣).

7 - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَنَهُ وَ اللهِ عَلَى خَوازُ إِخفاءِ الإِيمانِ إِذَا خَافَ الإِنسانُ عَلَى نَفْسِه؛ لِقَولِه: ﴿ يَكُنُهُ إِيمَنَهُ وَ ﴾ وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الإِنسانُ لا يَستطيعُ أَن يَعيشَ مُؤمِنًا إِلَّا بِالكِتمانِ؛ فَإِنَّه في دِينِ ولكِنْ إِذَا كَانَ الإِنسانُ لا يَستطيعُ أَن يَعيشَ مُؤمِنًا إِلَّا بِالكِتمانِ؛ فَإِنَّه في دِينِ الإِسلامِ تَجِبُ عليه الهِجرةُ، ولكِنْ بشَرطِ أَنْ يكونَ قادِرًا عليها، فَإِنْ كَانَ عاجِزًا فَإِنَّ اللهَ تعالَى قال: ﴿ إِلَّا ٱلمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهُدُونَ سَبِيلًا \* فَأُولَيْكِ عَلَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللّهُ عَفُوزًا ﴾ [النساء: وَلاَ يَهُولُوا عَنْهُرًا ﴾ [النساء: ٩٨ ٩٨ ، ٩٩ ].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي (١٠١/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:٢٤٣).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤُمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَنهُ وَ أَنَّهُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ ... ﴾ فيه استدراجُ المُخاطَب؛ وذلك أنّه لَمَّا رأى فرعون قد عزمَ على قتلِ موسى، والقومَ على تكذيبه؛ أراد الانتصارَ له بطريق يُخفي عليهم بها أنّه مِن أَتْباعِه، فجاءَهم مِن طَريقِ النُّصِ والمُلاطَفةِ ، فقال: ﴿ أَنَقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّ اللّهُ ﴾ ولم يذكُر اسمَه، بلْ قال: ﴿ وَجُلًا أَن يَقُولُ رَدِّ اللّهُ ﴾ ، ولم يقُلْ: ﴿ وَجُلًا مُؤمنًا باللهِ )، أو (هو نَبيُّ الله)؛ إذ لو قال شيئًا مِن ذلك لعَلِموا أنّه مِن أَتْباعِه، وأنّه يَرعُمُ أنّه بها بعد ذلك، فقدَّمَ قولَه: ﴿ وَإِن يَكُ كَذِبًا ﴾ ؛ مُوافَقةً لِرَايهم فيه، ثمَّ تلاه بقولِه: ﴿ وَإِن يَكُ صَادِقًا ﴾ ، ولو قال: هو صادقٌ في كُلِّ ما يَعدُكُم لعَلِموا أنّه مِن أَتْباعِه، وأنّه يَرعُمُ أنّه نبيٌّ ، وأنّه يُصَدِّقُه؛ فإنّ الأنبياء لا تُخِلُ بشيء ممّا يقولونه؛ ثمَّ أَتْبَعه بكلام يُفهَمُ منه أنّه ليس بمُصَدِّقٍ ، وهو قولُه: ﴿ إِنَ لَكُ اللّه مِن أَتْبَعه بكلام يُفهَمُ منه أنّه ليس بمُصَدِّقٍ ، وهو قولُه: ﴿ إِنَ لَكُ اللّه لَكُونَ مَنْ هُوَ مُسۡرِفُ كُذَابُ ﴾ (١).

٤ - قولُه: ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّكَ ٱللَّهُ ﴾ فيه الإنكارُ على مَن عَمِلَ عملًا بدونِ سَببٍ يَقتضيه؛ وقولُ الإنسان: ﴿ رَدِّكَ ٱللَّهُ ﴾ ليس سَببًا للقتْل! بلْ على الأقلِّ يُتْرَكُ وشأنَه، أمَّا أَنْ يُقْتَلَ لهذا السَّببِ، فإنَّ هذا مُنْكَرُّ، ولا يجوزُ إقرارُه (٢).

٥- قَولُه: ﴿ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلّذِى يَعِدُكُمْ ﴾ فيه سُؤالٌ: يَسبِقُ إلى الذِّهنِ في هذه الآيةِ تَوهُّمُ المنافاةِ بيْنَ الشَّرطِ والجزاءِ في البَعضِ؛ لأَنَّ المناسِبَ لاشتراطِ الصِّدقِ هو أَنْ يُصيبَهم جَميعُ الذي يَعِدُهم لا بَعضُه، مع أَنَّه المناسِبَ لاشتراطِ الصِّدقِ هو أَنْ يُصيبَهم جَميعُ الذي يَعِدُهم لا بَعضُه، مع أَنَّه تعالَى لم يَقُل: (وإن يكُ صادقًا يُصبْكم كلُّ الذي يَعدُكم)!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٢٤٤).



#### الجواب مِن وُجوهٍ:

الوَجهُ الأوَّلُ: أنَّ المرادَ بالبَعضِ الذي يُصيبُهم هو: البَعضُ العاجِلُ الذي هو عذابُ الدُّنيا؛ لأَنَّهم أَشَدُّ خَوفًا مِن العذابِ العاجِلِ، ولأَنَّهم أقرَبُ إلى التَّصديقِ بعذابِ الدُّنيا منهم بعذابِ الآخِرةِ (۱۱)، وتكونُ (بعض) باقيةً على مَعناها؛ لأنَّه وعَدَهم على كُفْرِهم الهلاكَ في الدُّنيا، والعذابَ في الآخرةِ؛ فهلاكُهم في الدُّنيا بعضُ ما وعَدَهم به (۲).

الوَجهُ النَّاني: أَنَّ المعنى: إِنْ يكُ صادِقًا فلا أَقَلَّ مِن أَن يُصيبَكم بعضُ الذي يَعِدُكم، وعلى هذا فالنُّكتةُ هي المُبالَغةُ في التَّحذير؛ لأَنَّه إذا حَذَّرهم مِن إصابةِ البَعضِ أفاد أنَّه مُهلِكٌ مَخُوفٌ، فما بالُ الكُلِّ؟! وفيه إظهارٌ لكَمالِ الإنصافِ، وعدَم التعصُّبِ؛ ولذا قدَّم احتِمالَ كَونِه كاذِبًا.

الوَجهُ الثَّالِثُ: أَنَّ لَفظةَ (البعض) يُرادُ بها الكُلُّ؛ وعليه فمعنَى ﴿ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ﴾: كُلُّ الذي يَعِدُكم (٣).

الوَجهُ الرَّابعُ: أَنَّ المعنى: وإنْ تَبَيَّنَ لكم صِدقُه يُصِبْكم بعضُ ما توعَّدَكم به، أي: تُصِبْكم بوارِقُه، فتَعلَموا صِدقَه فتَتَبِعوه، وهذا وَجهُ التَّعبيرِ بـ (بعض) دونَ أن يقولَ: (يُصِبْكم الَّذي يَعِدُكم به)(3).

الوَجهُ الخامس: أنَّه أَثبَتَ أنَّه صادِقٌ في جَميعِ ما يَعِدُ، ولكنَّه أَرْدَفَه ﴿ يُصِبِّكُم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (٩/ ٢٠٢-٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٢، ١٦٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٤)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٠١،٥٠٠)، ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (٩/ ٢٠٢-٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٠).



بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ﴾؛ لِيَهضِمَه بعضَ حَقِّه في ظاهِرِ الكلامِ، فيُريهم أنَّه ليس بكلام مَن أعطاه حَقَّه وافيًا، فضلًا أنْ يَتعصَّبَ له، أو فضلًا عن أنْ يَذُبَّ عنه (١).

7 - قَولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابُ ﴾ فيه أنَّ الذي وَصْفُه السَّرَفُ والكَذِبُ لا يَنفَكُ عنهما: لا يَهديه اللهُ، ولا يُوفَقُه للخيرِ؛ لأنَّه رَدَّ الحَقَّ بعْدَ أنْ وَصَل إليه وعَرَفه، فجزاؤُه أن يُعاقِبه اللهُ بأنْ يمنَعَه الهُدى، كما قال تعالَى: ﴿فَلَمَّا وَصَل إليه وعَرَفه، فجزاؤُه أن يُعاقِبه اللهُ بأنْ يمنَعَه الهُدى، كما قال تعالَى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]، ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَمُ يُومِنُوا بِهِ عَلَى الْقَوْمُ أَلِي اللهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الطَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١١٠]، ﴿ وَاللّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الطَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

٧- قَولُه: ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ أدخَلَ قومَه في الخطابِ فناداهم؛ ليستهويهم إلى تعضيده أمامَ فرعونَ، فلا يَجِدَ فرعونُ بُدًّا مِن الانصياعِ إلى اتِّفاقِهم وتَظاهُرِهم، وأيضًا فإنَّ تشريكَ قَومِه في الموعِظةِ أدخَلُ في باب النَّصيحةِ (٣).

٨- قَولُه: ﴿ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ المقصودُ: تخويفُ فِرعَونَ مِن زَوالِ مُلكِه، ولكِنَّه جَعَل المُلكَ لقَومِه؛ لِتَجنَّبِ مُواجَهة فِرعَونَ بفَرضِ زَوالِ مُلكِه (١٤)، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ المُلكَ إنْ لم يَخُطْه صاحبُه بالعدلِ والإنصافِ، والكفِّ عن الجَور والانكفافِ، فهو

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۱۳۳)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۳/ ۵۰۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۲۰۲/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



مُتعرِّضٌ لزوالِ مُلكِه، بلْ لنزولِ هُلْكِه (١).

9 – قال تعالَى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهَدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّسَادِ ﴾ تفطَّنَ فِرْعونُ إلى أنَّه المعرَّضُ به في خطابِ الرَّجلِ المؤمِنِ قومَه، فقاطَعه كلامَه، وبيَّن سبَبَ عَزْمِه على قتْلِ مُوسى عليه السَّلامُ؛ بأنَّه ما عرَضَ عليه مذك إلَّا لأنَّه لا يَرى نفْعًا إلَّا في قتْلِ مُوسى، ولا يَستصوبُ غيرَ ذلك، ويَرى ذلك هو سَبيلَ الرَّشادِ، وكأنَّه أراد ألَّا يَترُكَ لِنَصيحةِ مُؤمنِهم مَدْخلًا إلى نُفوسِ مَلَيْه؛ خِيفة أنْ يَتأثُروا بنُصْحِه، فلا يُساعِدوا فِرْعونَ على قتْل مُوسى (٢).

### بَلاغةُ الآيتين:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِاللَّبِيِّنَتِ مِن رَّبِكُمُ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذُبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابُ ﴾
 كذابُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابُ ﴾

- قولُه: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُدُ إِيمَننَهُ مَ ... ﴾ قيل: عَطْفُ قولِ هذا الرَّجلِ يَقْتضي أَنَّه قال قولَه هذا في غيرِ مَجلِسِ شُورى فِرعونَ ولَا نَّه لو كان قولُه جاريًا مَجرَى المحاوَرة مع فِرعونَ في مَجلِسِ استشارتِه، أو كان أجابَ به عن قولِ فِرْعونَ: ﴿ ذَرُونِي ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ [غافر: ٢٦]؛ لكانتْ حِكايةُ قُولِه بدونِ عطْفٍ على طَريقةِ المُحاوراتِ (٣٠).

- وقال: ﴿ أَنَقُتُلُونَ رَجُلًا ﴾ أتى بـ ﴿ رَجُلًا ﴾ النَّكرةِ؛ إبهامًا للأمْرِ، وشِدَّةً في إخفائِه، وإبعادًا للتُّهمةِ عن نفْسِه؛ لئلًّا يظُنَّ أحدٌ أنَّه كان يَعرفُ مُوسى، وأنَّه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي (٧/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٢٨، ١٢٧).



يُدافِعُ عنه عن مَعرفةٍ (١).

- وأرادَ بقولِه: ﴿ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا ... ﴾ إلى آخِرِه أَنْ يَسْعى لحِفْظِ مُوسى مِن القَتْلِ بفَتح بابِ المجادَلةِ في شأنِه؛ لِتَشكيكِ فِرْعونَ في تَكذيبِه بمُوسى (٢).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّ اللهُ ﴾ استفهامُ إنكارِ وتَبكيت لهم، أي: يَقبُحُ بكم أَنْ تَقتُلوا رجُلًا لأَنَّه يقولُ: ربِّي اللهُ، أي: ولم يُجبِرْكم على أَنْ تُؤمنوا به، ولكنَّه قال لكم قولًا، فاقْبَلوه أو ارْفُضوه، فهذا يُحبِرْكم على أَنْ تُؤمنوا به، ولكنَّه قال لكم قولًا، فاقْبَلوه أو ارْفُضوه، فهذا مَحمَلُ قولِه: ﴿ أَن يَقُولَ رَدِّ اللهُ ﴾ الذي يَدلُّ على حصرِ الرُّبوبيَّةِ في اللهِ سُيحانه (٣).

- وقولُه: ﴿ أَن يَقُولَ رَدِّ الله ﴾ مَجرورٌ بلامِ التَّعليلِ المُقدَّرةِ، والتقديرُ: لِأَنْ يقولَ. وذكرَ اسمَ (الله)؛ لأنَّه الذي ذكرَه مُوسى ولم يكُنْ مِن أسماءِ آلهةِ القِبْطِ (١٠).

- قولُه: ﴿ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِكُمْ ﴾ ارْتقاءٌ في الحجاج بعْدَ أنِ استأنْسَ في خطابِ قومِه بالكلام الموجَّه، فارْتَقى إلى التَّصريح بتصديقِ مُوسى بعلَّة أنَّه جاء بالبيِّناتِ، أي: الحُجَجِ الواضحة بصِدْقِه، وإلى التَّصريح بأنَّ الذي سمَّاه اللهُ في قولِه: ﴿ أَن يَقُولَ رَقِّ اللهُ ﴾ هو ربُّ المخاطبينَ فقال: ﴿ مِن رَبِّكُمْ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢١٩)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- قولُه: ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِنَتِ مِن رَّبِكُمُ أَوإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ الّذِى يَعِدُكُمْ ... ﴾ الآية، كلامٌ مُنصفٌ؛ فقد استَدْرَجَهم هذا الرَّجلُ المؤمِنُ باستشهاده على صدْقِ مُوسى عليه السَّلامُ مِن عِندِ مَن تُنسَبُ إليه الرُّبوبيَّةُ ببيناتٍ عدَّةٍ لا ببينة واحدة، وأتى بها مَعرِفة؛ ليُليِّنَ بذلك جماحهم (٢)، ويكسِرَ مِن سَوْرتِهم أي: سَطوتِهم واعتدائِهم -، ثم أخَذَهم بالاحتجاج بطريق التَّقسيم، فقال: لا يَخْلُو أَنْ يكونَ صادقًا أو كاذبًا؛ فإنْ يَكُ كاذبًا فضرَرُ كذِبِه عائدٌ عليه، أو صادقًا فأنتم مُستهْدَفُون لإصابتكم ببَعضِ ما يَعدُكم به، وهذا فيه مُبالَغةٌ في التَّعضُدِ، وإظهارٌ للإنصافِ وعدم التَّعصُّبِ. وكذلك قدَّمَ الكاذبَ على الصَّادقِ لهذا الغرض، وزيادةً في التَّباعُدِ عن ظنَّهم به الانتصارَ لِمُوسى، فأرادَ أَنْ يَظهَرَ في مَظهَر المَهتَمِّ بأَمْر قَومِه ابتداءً (٣).

- وجُملةُ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابُ ﴾ يجوزُ أنَّها مِن قولِ مُؤمنِ آلِ فِرْعونَ، فالمقصودُ منها تَعليلُ قولِه: ﴿ وَإِن يَكُ كَذِبُا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ . وَإِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥٦/٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) الجَموحُ مِن الرِّجال: الذي يَركَبُ هواه فلا يُمكِن رَدُّه. وَيُقَالُ: جَمَحَ وطَمَحَ: إذا أَسْرَع ولَمْ يَرُدَّ وجهَه شيءٌ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (١/ ٣٦٠)، ((لسان العرب)) لابن منظور (٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥٦/٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٩٨/ ٤٩٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٢، ٣٥٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٥٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٠)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٨٠).



يكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلّذِى يَعِدُكُمْ ﴿ أَي: لأَنَّ اللهَ لا يُقِرُّه على كذِبِه ؛ فإنْ كان كاذبًا على اللهِ ، فلا يَلبَثُ أَنْ يَفتضِحَ أَمْرُه أَو يُهلِكَه ؛ لأَنَّ اللهَ لا يُمهِلُ الكاذب عليه ، ولأنَّه إذا جاءَكم بخوارق العادات فقدْ تبيَّنَ صِدْقُه ؛ لأَنَّ اللهَ لا يَخرِقُ العادة بعْدَ تَحدِّي المتحدِّي بها إلَّا لِيَجعَلَها أمارةً على أنَّه مُرسَلٌ منه ؛ لأَنَّ تصديق الكاذب مُحالٌ على اللهِ تعالى. ويجوزُ أَنْ تكونَ جُملةً مُعترِضةً بيْن كلاميْ مُؤمنِ آل فرعونَ ليستْ مِن حِكايةِ كلامِه، وإنَّما هي قولٌ مِن جانبِ اللهِ في قُرآنِه ، يُقصَدُ منها تَزكيةُ هذا الرَّجُلِ المؤمِن ؛ إذ هداهُ اللهُ للحقِّ ، وأنَّه تقِيُّ صادقٌ ؛ فيكونُ نفْيُ الهداية عن المسرِفِ الكذَّابِ كِنايةً عن تقوى هذا الرَّجلِ وصِدْقِه ؛ لأَنَّه نطَقَ عن هدًى ، واللهُ لا يُعْطي الهدَى مَن عن تقوى هذا الرَّجلِ وصِدْقِه ؛ لأَنَّه نطَقَ عن هدًى ، واللهُ لا يُعْطي الهدَى مَن هو مُسرِفٌ كذَّابُ (۱).

- وقولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنَ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابُ ﴾ فيه إشارةٌ إلى عُلوِّ شأْنِ مُوسى عليه السَّلامُ، وأنَّ مَن اصطفاهُ اللهُ للنُّبوَّةِ لا يُمكِنُ أَنْ يقَعَ منه إسرافٌ ولا كذبٌ، وفيه تَعريضٌ بفِرْعونَ؛ إذ هو غايةُ الإسرافِ على نفْسِه بقتْلِ أبناءِ المؤمنينَ، وفي غايةِ الكذِبِ؛ إذ ادَّعى الإلهيَّةَ والرُّبوبيَّةَ، ومَن هذا شأْنُه لا يَهْديه اللهُ (٢).

- والمسْرِفُ: مُتجاوزُ المعروفِ في شَيءٍ؛ قيل: المُرادُ هنا مُسرِفٌ في الكذِبِ؛ لأنَّ أعظَمَ الكذِبِ أنْ يكونَ على اللهِ. وإذا كان المرادُ الإسرافَ في الكذِبِ، تعيَّنَ أنَّ قولَه: ﴿ كَذَابُ ﴾ عطفُ بَيانٍ وليس خبَرًا ثانيًا؛ إذ ليس ثَمَّةَ إسرافُ هنا غيرَ إسراف الكذب(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٠، ١٣١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣١).



٢ - قولُه تعالَى: ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ
 بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو ٓ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾

- فيه حُسنُ تَرتيب، حيثُ ابتداً بنصْحِ فِرعونَ لأنّه الذي بيدِه الأمْرُ والنّهي، وثنّى بنصيحة الحاضرينَ مِن قَومِه؛ تَحذيرًا لهم مِن مَصائبَ تُصِيبُهم مِن جرّاءِ امتثالِهم أمْرَ فِرْعونَ بقتْلِ مُوسى؛ فإنّ ذلك يُهِمُّهم كما يُهِمُّ فِرْعونَ، ولا يَخْفى ما في نِدائهم بعنوانِ أنّهم قومُه مِن الاستصغاءِ لِنُصْحِه، وتَرقيقِ قُلوبهم لِقَولِه (۱).

- وابتداً الموعظة بقوله: ﴿ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فناداهم بالمُلْكِ الذي هو أعظَمُ مَراتبِ الدُّنيا، ونسَبَ ما يسُرُّهم مِن المُلكِ والظُّهورِ في الأرضِ إليهم خاصَّةً، وهذا خِطابٌ مِن جِهةٍ شَهواتِهم، وفيه تَذكيرُ بنِعمةِ اللهِ عليهم، وتَمهيدُ لِتَخويفهم مِن غضبِ اللهِ، يعني: لا تَغُرَّنَكم عظَمَتُكم ومُلْكُكم؛ فإنَّهما مُعرَّضان للزَّوالِ إنْ غضِبَ اللهِ عليكم (٢).

- و (مَن) في قولِه: ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ للاستِفهامِ الإنكاريِّ عن كلِّ ناصرِ؛ فالمعنَى: فلا نصْرَ لنا مِن بأس اللهِ (٣).

- قولُه: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمُ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُوْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ لكونِ كلامِ فِرْعونَ صدرَ مصدرَ المقاطَعةِ لِكلامِ المؤمِنِ، جاء فِعلُ قَولِ فِرْعونَ مَفصولًا غيرَ مَعطوفٍ، وهي طريقةُ حِكايةِ المقاولاتِ والمحاورةِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٣، ٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ۲۰۶)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۲۷۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۲/۲٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- قولُه: ﴿ وَمَا آَهَٰدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ إضافةُ السَّبيلِ إلى الرَّشادِ معناه أي: ما أَهْدِيكم وأُشِيرُ عليكم إلَّا بعمَلٍ فيه رَشادٌ، وكأنَّه يُعرِّضُ بأنَّ كلامَ مُؤمنِهم سَفاهةُ رأْي، وأتَى بـ (ما - وإلَّا) للحصْرِ والتَّأْكيدِ (۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٣).



#### الآيات (۲۰-۴۰)

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٓ ءَامَنَ يَعَقَوْمِ إِنِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّشْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مَثْلَ دَأْبِ قَوْمِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴿ مَنْ وَيَعَوْمِ إِنِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُورُ وَعَلَمْ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴿ مَنْ وَمَن يُضْلِلِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ يَوْمَ ٱللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ اللّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ مَنَ وَلَكُمْ مِن أَللّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا لَكُمْ مِن ٱللّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا وَلَكُمْ مِن أَللّهِ مِنْ عَلَيْ وَمَن يُضْلِلُ ٱللّهُ مَنْ هُو مُسْرِفُ وَ وَكَاللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ هُو مُسْرِفُ مُثَلِكًا عَلَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن عَبْدِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَسُهُم مَا كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللّهِ وَعِندَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَى كُلّ قَلْبِ مُتَكَامِرٍ جَبَّادٍ وَمَ ﴾ وَعَنْ اللّهُ عَلَى كُلّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ وَمَ اللّهِ عَلَى مُنَالًا عَلَيْ مَا مَاكُولُ كُلُولُ وَلَ عَلْمَ عَلَى كُلّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ وَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ مَعْدِ فَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن هُو مُسُرِفُ وَعِنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَى عَلَا اللّهُ عَلَى عَلَيْلِ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ دَأْبِ ﴾: أي: عادة وشَأْنِ، وأَمْرِ، وفِعلِ، وأصلُ (دأب): يدُلُّ على ملازَمة ودوام، يُقالُ: دأبْتُ في الأمرِ دأبًا: إذا أدمنْتَ العملَ والتَّعبَ فيه (١٠).

﴿ تُولُّونَ ﴾: أي: تهرُبونَ، والتَّولِّي: الإعراضُ بعدَ الإقبالِ (٢).

﴿ مُدَبِرِينَ ﴾: أي: هارِبينَ، والإدبارُ: الذَّهابُ إلى جِهةِ الخَلفِ، وأصلُ (دبر): يدُلُّ على خِلافِ القُبُلِ(٣).

﴿ مُّرْتَابٌ ﴾: أي: شَاكُ، والرَّيبُ: الشَّكُّ (١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۱)، ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ٢٣٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٨٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٢١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٢١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٢٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٢٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٦٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٨)، =



﴿ كَبُرَ مَقَٰتًا ﴾: أي: عَظُمَ بُغضًا، والمَقْتُ: البُغضُ الشَّديدُ لِمنْ تراه تعاطى القَبيحَ (١).

# مُشكِلُ الإعراب:

قُولُه تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَـرِفُ مُّرَتَابُ \* الَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَىٰهُمُّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوأَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾

قُولُه: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ ﴾ فيه أوجُهُ؛ أحدُها: أنَّه في مَحَلِّ نَصِبٍ، بَدَلٌ مِنْ ﴿ مَنْ ﴾ في قُولِه: ﴿ مَنْ هُوَ مُسُرِفُ ﴾ ، وإنَّما جُمِع ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ اعتبارًا بمعنى ﴿ مَنْ ﴾ . الثاني: أنْ يكونَ مُبتدأً ، خبَرُه ﴿ كَبُرَ مَقْتًا ﴾ ، ويكونُ فاعلُ ﴿ كَبُرَ جِدالُهم مَقْتًا . وعلى فاعلُ ﴿ كَبُرَ جِدالُهم مَقْتًا . الثَّالثُ : أنْ يكونَ مُبتدأً ، خبَرُه ﴿ يَطْبَعُ ٱللّهُ ﴾ ، والعائدُ من جُملة الخبرِ على المبتدأ الثَّالثُ : أنْ يكونَ مُبتدأً ، خبَرُه ﴿ يَطْبَعُ ٱللّهُ ﴾ ، والعائدُ من جُملة الخبرِ على المبتدأ محذوف محذوف ، أي: على كُلِّ قلبِ مُتكبِّرٍ منهم، و ﴿ كَذَلِكَ ﴾ خبرُ مُبتدأً مَحذوف النّين. الرَّابعُ: أنْ يكونَ مُبتدأً ، وخبَرُه مَحذوف ، أي: مُعانِدون ونَحوُه . السَّادِسُ: أنْ يكونَ مُبتدأً ، وخبَرُه مَحذوفٌ ، أي: مُعانِدون ونَحوُه . السَّادِسُ: أنْ يكونَ مَنصوبًا على المفعوليَّةِ بإضْمار (أعني) . وقيل: غيرُ ذلك (٢٠) .

<sup>= ((</sup>تفسير الزمخشري)) (۱/ ٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٥ / ٣١٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٩٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٣٧٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٤٧٨)، ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (٣/ ١٠٠٢).



#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: وقال مُؤمِنُ آلِ فِرعَونَ لِقَومِه: يا قَومِ إنِّي أَخافُ عليكم -إنْ قَتَلْتُم موسى - يومًا مِثلَ أيَّامِ الأحزابِ الذين تَحَزَّبوا على رُسُلِهم فأهلكهم اللهُ؟ مِثلَ عادة قوم نُوح وعاد وثَمود، والذين جاؤُوا بَعدَهم؛ حيثُ كَذَّبوا رسُلَهم، فأهلكهم الله، وما يُريدُ اللهُ ظُلمًا لعِبادِه!

ويا قَومٍ إِنِّي أَخَافُ عليكم يومَ القِيامةِ؛ يومَ تَفِرُّون هارِبينَ مِن عَذابِ اللهِ، ما لكم مِنَ اللهِ مَن يَمنَعُكم مِن عَذابه، ومَن يُضِلَّه اللهُ عن الحَقِّ فلا أَحَدَ يَهْديه.

ولقدْ جاء يُوسُفُ إلى أَسْلافِكم مِن قَبلِ موسى بالحُجَجِ الواضِحةِ، فما زِلتُم حَبَعًا لأسلافِكم - في شَكِّ مِمَّا جاءَكم به يوسُفُ، حتى إذا مات يوسُفُ قال أسلافُكم: لن يُرسِلَ اللهُ مِن بَعدِ يوسُفَ رَسولًا غيرَه، مثلَ ذلك الإضلالِ يُضِلُّ اللهُ مَن هو مُسرفٌ على نَفسِه، شاكُّ مُرتابٌ في الحَقِّ!

الذين يُجادِلُونَ في آياتِ اللهِ بغَيرِ دَليلِ أَتاهم، عَظُمَ بُغضُ اللهِ والمؤمِنينَ لهم، كَذَلك يَختِمُ اللهُ على كُلِّ قَلب مُتكبِّر عن الحَقِّ، جَبَّارِ على الخَلقِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓ ءَامَنَ يَنْقُومِ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُم

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ هذا المؤمِنَ لَمَّا رأى ما لَحِقَ فِرعَونَ مِن الخَورِ -أي: الضَّعْف - والخَوفِ، أَتَى بنَوعٍ آخَرَ مِن التَّهديدِ، وخَوَّفَهم أنْ يُصيبَهم ما أصابَ الأُمَمَ السَّابِقةَ مِن التَّهديدِ، وخَوَّفَهم أنْ يُصيبَهم ما أصابَ الأُمَمَ السَّابِقةَ مِن السَّاعِ اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَا سَرَد، ولم استِئصالِ الهَلاكِ حين كَذَّبوا رسُلَهم، وقويت نَفْسُه حتَّى سَرَد عليه ما سَرَد، ولم



يَهَبْ فِرعَونَ (١).

وأيضًا لَمَّا نصَحَ المؤمنُ القومَ بقولِه: ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم وَالْبَيِّنَاتِ ﴾، وأثبَتَ أنَّ موسى عليه السَّلامُ نَبيُّ صادِقٌ ثابتةٌ نُبوَّتُه، واجِبُ البَّاعُه، وما قصَّرَ في النُّصحِ، وما زاد فرعونُ اللَّعينُ على ما بداً أوَّلاً: ﴿ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ ﴾، فحينئذ أيسَ المؤمِنُ واستشْعَرَ الخوف، وأيقَنَ أنَّ حُجَّةِ اللهِ لَزِمَتُهم؛ قال: ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثُلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴾؛ لأنَّه تعالى بعَثَ إليهم الله لَرُسَلُ بالبيناتِ كرسولِكم فلمْ يُؤمِنوا، فدَمَّرَهم اللهُ (٢).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓ ءَامَنَ يَنْقُومِ إِنِّي آَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللَّهِ ٨٠٠

أي: وقال مُؤمِنُ آلِ فِرعَونَ لِقَومِه: يا قَومِ إنِّي أخافُ عليكم -إنْ قتَلْتُم موسى - يومًا يَحُلُّ فيه هلاكُكم مِثلَ أيَّامِ الأُمَمِ التي تَحَزَّبتْ على رُسُلِها، واجتَمَعَتْ على تَكذيبِهم؛ فأهلَكهم اللهُ تعالَى (٣).

﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٣) ﴾.

﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾.

أي: مِثْلَ عادة قَوم نُوحٍ وعادٍ وتَمودَ، والأُمَمِ الذين جاؤُوا بَعْدَهم، كقَوم لُوطٍ وشُعَيبٍ؛ الذين لَزِموا تَكذيبَ رُسُلِهم، فأهلَكَهم اللهُ بعَذابِه (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٥٥٪).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۱٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲/ ۲۲۶). ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۲۳۶).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۱۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٤).



## ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾.

أي: ولا يُريدُ اللهُ أيَّ ظُلمٍ لعِبادِه، وإنَّما أهلَكَ أحزابَ الكُفرِ مِن الأُمَمِ الماضيةِ؛ بسَبَبِ كُفرهم به، ومُخالفتِهم أمْرَه، وتَكذيبِهم رُسُلَه؛ فأهلَكَهم بذُنوبِهم (١).

كما قال اللهُ تعالَى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ \* كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَيُ ثَنِي مِن قَبْلِهِمُ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَيُ ثَنِي مِن قَبْلِهِمُ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِلاَ نَفَال: ٥٠،٥١].

وقال اللهُ تعالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤].

﴿ وَيَنْقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ٣٠٠ ﴾.

مناسبة الآية لما قبلها:

لَمَّا خَوَّفَهم أَنْ يَحُلَّ بهم في الدُّنيا ما حَلَّ بالأحزابِ، خَوَّفَهم أَمْرَ الآخِرةِ(٢).

﴿ وَيَنْقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣٠) .

أي: ويا قَوم إنِّي أخافُ عليكم يومَ القِيامةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۱۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۶۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲٤/ ۱۳۵، ۱۳۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/۳۱، ۳۱۹)، ((تفسير الماتريدي)) (۲۲/۹)، ((تفسير البغوي)) (۱۱۲/٤)، ((تفسير الزمخشري)) (۱۲/۶)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۱۲/۶)، ((تفسير القرطبي)) (۳۱۱، ۳۱۰)، ((تفسير البن کثير)) (۱۲۳/۷۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۲۲).

قال الرازي: (أجمع المفَسِّرون على أنَّ يومَ التَّنادِ يومُ القِيامةِ). ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ١٢٥). وقال الرازي: (أجمع المفَسِّرون على أنَّ يكونَ المرادُ التَّذكيرَ بكلِّ نِداءً في القِيامةِ فيه مَشقَّةٌ على الكُفَّارِ =



# ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ الله الله مُن هَادِ الله مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

أنَّه لَمَّا كانتْ عادةُ المتنادِينَ الإقبالَ؛ وصَفَ ذلك اليومَ بضِدِّ ذلك لشِدَّةِ الأهوال(١).

﴿ يَوْمَ ثُولُونَ مُدْبِرِينَ ﴾.

أي: يومَ تَفِرُّونَ هارِبينَ مِن عَذابِ اللهِ (٢).

﴿ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾.

= والعُصاة). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٥٨).

وقال ابن عاشور: (و ﴿ يَوْمَ النَّنَادِ ﴾ هو يومُ الحِسابِ والحَشرِ، سُمِّي يومَ التَّنادِ؛ لأنَّ الخلقَ يَتنادونَ يومئِذٍ: فمِن مُسْتَشْفِع ومِن مُتَضَرِّع، ومِن مسلِّم ومُهَنَّع، ومِن مُوبِّخٍ ومِن مُعتذِرٍ، ومِن آمِرٍ ومِن مُعلِنٍ بالطَّاعةِ؛ قالَ تعالَى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيمِمْ ﴾ [فصلت: ٤٧]، ﴿ وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هَا وَصَلَت: ٤٧]، ﴿ وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هَا وَالْعَراف: ٥٠] ونحو ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٦) بتصرُّف.

وقال الشوكاني: (المعنَى: يومَ يُنادي بعضُهم بعضًا، أو يُنادي أهلُ النَّارِ أهلَ الجنَّةِ، وأهلُ الجنَّةِ أهلَ النَّارِ، أو يُنادَى فيه كلُّ أُناسٍ بإمامِهم، أهلَ النَّارِ، أو يُنادَى فيه كلُّ أُناسٍ بإمامِهم، ولا مانعَ مِن الحمْل على جميع هذه المعاني). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٦٣).

وقال ابنُ كثير بعدَ أَنْ ذكر عددًا مِن النِّداءاتِ يومَ القيامةِ: (اختار البغويُّ وغيرُه: أَنَّه سُمِّي بذلك لمجموعِ ذلك، وهو قولٌ حسنٌ جيدٌ). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٣). ويُنظر: ((تفسير البغوي)) (١٢/ ٤).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٦٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲۰، ۳۲۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۸/ ۵۵۸)، ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٤٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير الشوكاني)) (ص: ٥٦/ ٥٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۷ / ۱۳۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۲۷۱).



أي: ما لكم مِنَ اللهِ أيُّ مانعِ يَمنَعُكم مِن عَذابِه (١).

كما قال اللهُ تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزّآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم

وقال تعالَى: ﴿ يَوْمُ نُبُلَى ٱلسَّرَآبِرُ \* فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾ [الطارق: ٩، ١٠].

﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾.

أي: ومَن يَخذُلْه اللهُ عن الحَقِّ فلا أحَدَ يَهديه إليه (٢).

كما قال اللهُ تعالَى: ﴿ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَسَلِيلًا ﴾ [النساء: ٨٨].

وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَهُۥ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغَيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٦].

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِ مِّمَا جَآءَكُم بِهِ حَتَّى اللهُ مَنْ هُو مُسُرِفُ إِذَا هَلَكَ قُلْتُكُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُولًا حَكَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُو مُسُرِفُ مُرْتَاكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُولًا حَكَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُو مُسُرِفُ مُسُر

## مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

أَنَّ مُؤمِنَ آلِ فِرعَونَ لَمَّا قال: ﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ [غافر: ٣٣] ذكر لهذا مَثَلًا، وهو أَنَّ يُوسُفَ لَمَّا جاءهم بالبَيِّناتِ الباهِرةِ فأصَرُّ وا على الشَّكِ والشُّبهةِ، ولم يَنتَفِعوا بتلك الدَّلائِلِ، وهذا يذُلُّ على أَنَّ مَن أَضَلَّه اللهُ فما له مِن هادٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۶۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۷/۲٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۱۲)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ۲۱۷)، ((تفسير الشوكاني)) (۶/ ۲۵۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ١٢٥).



وأيضًا لَمَّا كان حاصِلُ ما مضَى مِن حالِهم في أَمْرِ مُوسى عليه السَّلامُ: أَنَّه جاءَهم بالبَيِّناتِ فشَكُُّوا فيها، وخَتَم بتَحذيرِهم مِن عَذابِ الدُّنيا والآخِرةِ؛ عَطَف عليه شَكَّ آبائِهم في مِثل ذلك(١).

وأيضًا لَمَّا تَوسَّمَ فيهم قِلَّةَ جَدوى النُّصحِ لهم، وأنَّهم مُصمِّمون على تَكذيبِ مُوسى؛ ارتَقى في مَوعظتِهم إلى اللَّومِ على ما مَضى، ولِتَذكيرِهم بأنَّهم مِن ذُرِيَّةِ مُوسى؛ ارتَقى في مَوعظتِهم إلى اللَّومِ على ما مَضى، ولِتَذكيرِهم بأنَّهم مِن ذُرِيَّة قَومٍ كذَّبوا يُوسُفَ لَمَّا جاءَهم بالبيِّناتِ؛ فتَكذيبُ المُرشِدين إلى الحقِّ شِنْشِنةٌ (عادةٌ وطبيعةٌ) مَعروفةٌ في أسلافِهم، فتكونُ سَجِيَّةً فيهم (٢).

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾.

أي: قال مُؤمِنُ آلِ فِرعَونَ لِقَومِه: ولقدْ جاء يُوسُفُ إلى أسلافِكم مِن قَبلِ موسى بالحُجَج الواضِحةِ الدَّالَّةِ على تَوحيدِ اللهِ، وصِدقِ نبُوَّتِه (٣).

# ﴿ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَا جَآءَ كُم بِهِ عِ ﴾.

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٦٤).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٨).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲۱)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٩)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٣)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ١١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٧).

قال ابنُ عاشور: (البَيِّناتُ: إخبارُه بما هو مَغِيبٌ عنهم من أحوالِهم بطريقِ الوَحي في تعبير الرُّؤى، وكذلك آيةُ العِصمةِ التي انفرد بها من بينهم، وشَهِدَت له بها امرأةُ العزيز، وشاهِدُ أهلها، حتى قال المَلكُ: ﴿ أَتُنُونِ بِهِ ٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ﴾ [يوسف: ٥٥]، فكانت دلائِلُ نُبُوَّةٍ يُوسُفَ واضِحةً، ولكِنَّهم لم يَستخلِصوا منها استدلالًا يَقتفونَ به أثرَه في صلاحِ آخِرتِهم، وحَرصوا على الانتفاع به في تدبير أمور دُنياهم؛ فأودَعوه خزائِنَ أموالهم، وتدبيرَ مملكتِهم). ((تفسير ابن على الانتفاع به في تدبير أمور دُنياهم؛ فأودَعوه خزائِنَ أموالهم، وتدبيرَ مملكتِهم). ((تفسير ابن عاشور)) (۲٤/ ۱۲۹).

وقال ابن عطية: (البَيِّناتُ التي جاء بها يوسُفُ لم تُعَيَّنَ لنا حتى نَقِفَ على مُعجِزاتهِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٥٩). ويُنظر: ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٢٣١).



أي: فما زِلتُم - تَبَعًا لأسلافِكم - تَشُكُّونَ فيما جاء به يوسُفُ مِن البَيِّناتِ، فلم تُؤمنوا الإيمانَ الواجبَ الخالي من الشَّكِّ(١).

﴿ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا ﴾.

أي: حتَّى إذا مات يُوسُفُ قال أسلافُكم بالظَّنِّ الباطِلِ: لن يُرسِلَ اللهُ مِن بَعدِ يُوسُفَ رَسولًا غَيرَه (٢).

# ﴿ كَنَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴾.

أي: قال مُؤمِنُ آلِ فِرعَونَ لِقَومِه: كما أَضَلَّكم اللهُ حِينَ لم تَقبَلوا ما جاءَكم به يُوسُفُ؛ لإسرافِكم وارتيابِكم، يُضِلُّ اللهُ كُلَّ مَن هو مُسرِفٌ على نَفسِه بالكُفرِ أو الظُّلم أو العِصيانِ، ذو شَكِّ ورِيبةٍ واضطِراب في شأنِ الحَقِّ (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۲۲)، ((تفسير الزمخشري)) (٤ / ١٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٦١ / ١٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۲۷۸).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱٤۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۱٤۰).

قال البقاعيُّ: (هذا ليس إقرارًا منهم برِسالتِه، بل هو ضَمُّ منهم إلى الشَّكِّ في رِسالتِه التَّكذيبَ برِسالةِ مَن بَعدَه، والحَجْرَ على المَلِكِ الأعظَمِ في عِبادِه وبلادِه، والإخبارَ عنه بما يُنافي كمالَه). ((نظم الدرر)) (١٧/ ٢٥).

وقال ابنُ عاشور: (أي: قال أسلافُكم في وَقتِ وفاة يُوسُفَ: لا يَبعَثُ اللهُ في المستقبَلِ أبدًا رَسولًا بعدَ يُوسُفَ، فقد استرَحْنا من الترَدُّد؛ رَسولًا بعدَ يُوسُفَ، فقد استرَحْنا من الترَدُّد؛ فإنَّه لا يَجيءُ مَن يدَّعي الرِّسالةَ عن اللهِ مِن بَعدِه، وهذا قُولٌ جرَى منهم على عادة المعاندين والمقاومين لأهلِ الإصلاحِ والفَضلِ: أنْ يَعترِفوا بفَضلِهم بعد الموتِ تندُّمًا على ما فاتهم من خير كانوا يَدعُونَهم إليه). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٤٠).

(۳) يُنظِّر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۲۲)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٢٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٥ / ٣١٠)، ((تفسير ابن كثير)) ((/ ٢٥٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٥/ ٦٥–٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٧)، =



كما قال تعالَى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَ قِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

وقال الله سُبحانَه: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَمَنْ أَظَائُهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوَّمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الصف: ٧].

﴿ ٱلَّذِينَ يَجُدَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَدَهُمُّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَيِّرٍ جَبَّادٍ ٣٠٠ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّه لَمَّا ظَهَر ظُهورًا لا يحتَمِلُ شَكًّا بما أتى به موسى عليه السّلامُ مِن البَيّناتِ: أَنَّ شَكَّهم في رِسالةِ الآتي: أعظَمُ ضَلالٍ، وَجَزْمَهم في الحُكمِ بنَفي رِسالةِ الآتي: أعظَمُ ضَلالٍ، وأنَّه مِن الجِدالِ الذي لا معنى له إلَّا صرْفُ المحِقِّ عَمَّا هو عليه مِن الحَقِّ إلى ما عليه المجادِلُ مِن الضّلالِ؛ وصل بذلك قولَه على سَبيلِ الاستِنتاجِ ذَمًّا لهم بعبارةٍ تَعُمُّ غَيرَهم (۱):

﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾.

أي: الذين (٢) يُجادِلون بالباطِلِ في آياتِ اللهِ وحُجَجِه التي جاءَتْ بها الرُّسُلُ

<sup>= ((</sup>تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٢٧٩-٢٨٠).

استظهر ابنُ عاشورٍ أَنَّ قولَه: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرَتَابٌ ﴾ إلَى قولِه: ﴿جَبَّارٍ ﴾. كُلُّه مِنْ كلام اللهِ تعالَى. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤//٢٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) قيل: هذا وَصفٌ لِمن سَبَق ذِكرُهم في قَولِه تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ =



بغيرِ دَليل عِندَهم مِنَ اللهِ (١): عَظُمَ بُغضُ اللهِ والمؤمِنينَ لهم ولجِدالِهم (٢).

## ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾.

أي: كما طبَع اللهُ على قُلوبِ هؤلاءِ المجادلينَ (٣) يَختِمُ اللهُ على قَلبِ كُلِّ مُتكَبِّرِ عن الحَقِّ، مُتعاظِم على الخَلقِ، مُبالِغِ في الظُّلم والعُدوانِ (١٠).

= مُّرَتَابُ ﴾. وممَّن قال بهذا: ابن جرير، والسمرقندي، والقرطبي، والبقاعي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/۲۰)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۷۳۸). ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۸).

وقيل: الجُملةُ هنا مُنفَصِلةٌ عمَّا قَبلَها، ولَيستْ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ بدلًا مِن (مَنْ) في قَولِه: ﴿ مَنْ هُوَ مُسُرِفُ مُرْقَابُ ﴾. وممَّن قال بِهذا القول: ابن تَيميَّة. يُنظر: ((الاستقامة)) (١٩/١).

(١) عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: (كلُّ سُلطانٍ في القرآنِ فهو حُجَّةٌ). رواه البخاري في ((صَحيحه)) مُعَلَّقًا (٦/ ٨٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۲۳، ۳۲۳)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۰۵)، ((الاستقامة)) لابن تيمية (۱/ ۱۸، ۲۱، ۲۲)، ((تفسير ابن کثير)) (۷/ ۱۱۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۲۲–۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲–۲۸۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۲۸۰–۲۸۷).

قال القُرطبي: (قيل: هذا مِن كَلامٍ مُؤمِنِ آلِ فِرعَونَ. وقيل: ابتداءُ خِطابٍ مِنَ الله تعالى). ((تفسير القرطبي)) (١٥/٣١٣).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٢٣)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٨)، ((تفسير القرطبي)) (٥١/ ٣١٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٦٤).

قال ابن كثير: (مَن كانت هذه صفتَه، يطبعُ الله على قلبِه، فلا يعرفُ بعدَ ذلك معروفًا، ولا ينكرُ منكرًا؛ ولهذا قال: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَّبِرٍ ﴾ أي: على اتباعِ الحقِّ ﴿ جَبَّادٍ ﴾). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٤).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٤ / ١٤٥، ١٤٥).

قال الفرَّاء: (المعنى في تقدُّم القَلبِ وتأخُّرِه واحِدٌ، واللهُ أعلم. قال: سَمِعتُ بعضَ العَرَبِ: يُرَجِّلُ شَعْرَه يومَ كُلِّ جُمعةٍ، يريدُ: كُلَّ يوم جُمُعةٍ، والمعنى واحِدٌ). ((معاني القرآن)) (٣/ ٩). =



## الغَوائدُ التَّربَويَّتُ:

١ - قال اللهُ تعالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٓ ءَامَنَ يَكَفَوْمِ إِنِيۡ ٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمُ مِّشۡلَ يَوْمِ ٱلْأَحۡزَابِ ﴾
 كرَّر ذلك الرَّجُلُ الذي آمَن دَعوةَ قومِه، غيرَ آيِسٍ مِن هِدايتِهم، كما هي حالةُ الدُّعاةِ إلى اللهِ تعالَى؛ لا يزالون يَدعُونَ إلى رَبِّهم، ولا يَرُدُّهم عن ذلك رادُّ، ولا يَشْيهم عُتُوُّ مَن دَعَوه عن تَكرارِ الدَّعوةِ (١١).

٢- قولُه: ﴿ مِّمْنَلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ \* مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ ﴾ فيه تحذيرُ اللَّاحِقِ أَنْ يُصيبَه ما أصاب السابق، ووجهُ ذلك: أنَّ الله سبحانه وتعالَى سُنتُه في خَلْقِه واحدةٌ، هو لا يُعَذِّبُ هؤلاء لأنَّه يكرهُ أشخاصَهم! بلْ يُعَذِّبُ هؤلاء لأنَّه يكرهُ عملَهم، فإذا وُجِدَ عملُهم في آخرينَ؛ فالكراهةُ حاصلةٌ، وهو كقوله تعالى: ﴿ أَفَامَ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مَّ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَلُها ﴾ يَسِيرُوا في ٱلأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مَّ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَلُها ﴾ يَسِيرُوا في ٱلأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللهُ عَلَيْمٍ مَّ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَلُها ﴾ يَصيبُهم ما أصاب مَن قَبْلَهم؛ فالحاصلُ أنَّ الأممَ لا بُدَّ أَنْ يَتَعِظَ اللاحِقُ بالسابق بناءً على أنَّ سُنَّةَ اللهِ واحدةٌ (٢).

٣- في قُولِه تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ ﴾ أنّه يَنبغي للإنسانِ أنْ يكونَ لديه عِلْمٌ بما سَبَقَ؛ فإنّ التاريخَ عِبَرٌ سواءٌ في هذه المسألةِ الكبيرةِ أو في المسائلِ الصَّغيرةِ؛ اقرأ التاريخَ يَبيّنُ لك ما قَدَّرَه اللهُ على العِبادِ، وأنّ سُنَّةَ اللهِ سُبحانَه

<sup>=</sup> ويُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (٦/ ٢٢٣).

وقال ابن عطية: (ويتَّجِهُ أن يكونَ المرادُ عمومَ قلبِ المتكبرِ الجبَّارِ بالطَّبْعِ، أي: لا ذرةَ فيه مِن إيمان ولا مقاربة، فهي عبارةٌ عن شدةِ إظلامِه). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٥٩).

ومِمَّن رجح أن المراد: الطبع على عمومِ القلوبِ لكلِّ متكبرِ جبارٍ، وليس عمومَ القلبِ الواحدِ: القرطبي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٣١٣/١٥)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٢٩٦-٢٩٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:٢٦٣).



وتعالَى في السَّابقينَ ستكونُ في اللَّاحِقينَ (١).

3- في قَولِه تعالى: ﴿ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أنَّ ما يَكرهُه اللهُ فإنَّ المؤمنينَ يَكرهُونَه، وهذه علامةُ الإيمان، فلتُؤخَذْ قياسًا وميزانَ عَدْل؛ متَى رأَى الإنسانُ مِن نفسِه أنَّه يَكرَهُ ما يَكرهُه اللهُ، ويُحِبُّ ما يُحِبُّه اللهُ فذلك الإيمانُ، دلَّ عليه هذه اللهَ وغيرُها مِن الآياتِ والأحاديثِ، ودلَّ عليها العقلُ أيضًا؛ لأنَّ مِن كَمالِ المحبة محبَّةَ ما يُحبُّه المحبوبُ، وكراهة ما يكرهُه (٢).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

ا - في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٓ ءَامَنَ يَكَوَّرُ إِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُم ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ أنّه لا يجوزُ أنْ يكونَ الظُّلمُ -المنفيُّ عنِ اللهِ - شيئًا ممتنعًا غيرَ مَقدورٍ عليه! يُبَيِّنُ هذا أنّ ذلك العقابَ لم يكنْ ظلمًا! لاستحقاقهم ذلك، وأنّ الله لا يريدُ الظلم، والأمرُ الذي لا يُمكِنُ القُدرةُ عليه لا يَصْلُحُ أنْ يُمدَحَ الممدوحُ بعدم إرادتِه! وإنّما يكونُ المدحُ بتركِ الأفعالِ إذا كان الممدوحُ قادرًا عليها، فعُلِمَ أنّ الله قادرٌ على ما نَزّه نَفْسَه عنه مِن الظلمِ، وأنّه لا يَفعَلُه، وبذلك يصحُّ قولُه في الحديثِ القدسيِّ: ((إني حَرَّمْتُ الظُّلمَ على نفْسِي)) (٣)، وأنّ التحريمَ هو المنعُ؛ وهذا لا يجوزُ أنْ يكونَ فيما هو ممتنعٌ لذاتِه (١٠).

٢- في قُولِه: ﴿ مِّشُلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ \* مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ
 بَعْدِهِمُ ﴾ أنَّ أخبارَ الأنبياءِ مِن عَجائبَ وآياتٍ كانتْ مُنتَشِرةً مُتواتِرةً في العالَم،
 وقد عَلِمَ النَّاسُ أنَّها آياتُ للأنبياءِ وعُقوبةٌ لمُكذِّبيهم؛ ولهذا كانوا يَذكُرونَها عِندَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:٢٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٨/ ١٤٤).



نَظائرها للاعتبار(١).

٣- في قَولِه: ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ أنَّ قومَ نوحٍ
 وعادٍ وثمودَ كانوا أوَّلَ الأحزاب(٢).

3 - قال اللهُ تعالى حِكايةً لِقُولِ مُؤمِنِ آلِ فِرعَونَ: ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَاللّهِ مَنْ بَعَدِهِم ۚ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ وهذا يَقْتضي أنَّ القبطَ كانوا على علم بما حَلَّ بقومٍ نُوحٍ وعادٍ وثَمودَ؛ فأمَّا قَومُ نُوحٍ فكان طُوفانُهم مَشهورًا، وأمَّا عادٌ وثمودُ فلِقُربِ بلادِهم مِن البِلادِ المصريَّةِ، وكان عظيمًا لا يَخفَى على مُجاوِريهم (٣).

٥- في قَولِه: ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ أنَّ اللهَ يَتَّصِفُ بالصِّفاتِ المنفيَّةِ التي يُعَبِّرُ عنها بَعضُ العُلَماءِ بالصِّفاتِ السَّلبيَّةِ؛ لأنَّ النَّفيَ سَلْبُ (٤).

٦- قولُه تعالَى حِكايةً لِقُولِ مُؤمِنِ آلِ فِرعَونَ: ﴿ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ يُومَ النَّ اللَّنَادِ ﴾ زادَ مُؤمِنُ آلِ فِرعَونَ في الوَعظِ والتَّخويفِ، وأفصَحَ عن إيمانِه؛ إمَّا مُستَسلِمًا مُوطِّنًا نَفسَه على القَتلِ، أو واثِقًا بأنَّهم لا يَقصِدونَه بسُوء، وقدْ وقاه اللهُ شَرَّهم بقَولِه الحَقَّ: ﴿ فَوَقَلْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ ﴾ (٥) [غافر: ٥٥].

٧- في قَولِه: ﴿ يُوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾ أنَّ يومَ القِيامةِ له أحوالٌ، وقدْ قالَ اللهُ تعالَى في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (١/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٢٦٤).

واللهُ تعالَى يُمدَحُ بالنَّفي إذا تَضَمَّن أمرًا وُجوديًّا، كمدحِه بنَفْيِ الظَّلمِ، المتضمِّنِ كمالَ عدلِه وعِلْمِه وغِناه. يُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣١٠).



سورة (طه): ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَّوَاتُ لِلرِّمْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ﴾ [طه: ١٠٨]، وهنا يَذكُرُ أَنَّه يومُ تَنَادٍ -والنِّداءُ هو الصَّوتُ الرَّفيعُ- وعلى هذا فيكونُ الجَمعُ بينَ هذه الآية وبينَ قَولِه: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَّوَاتُ لِلرَّمْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ هو أنَّ يومَ القيامة له أحوالٌ؛ لأنَّ يومَ القيامة مقدارُه خمسون ألفَ سَنَةٍ؛ فلا بُدَّ أنْ تتغيَّرُ أحوالُ النَّاسِ(۱).

٨- في قُولِه: ﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ الرَّدُّ على المعتزلةِ اللهِ تعالى إِنَّ الإنسانَ مُستَقِلٌ بعَمَلِه؛ يَهدي نفْسَه ويُضِلُّ نَفسَه، ولا عَلاقة لِمَشيئةِ اللهِ تعالى في فعله (٢)!

٩ - في قُولِه: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَ كُم
 به عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كانوا كُفَّارًا (٣).

١٠ في قَولِه: ﴿ حَقَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُولًا ﴾ أنَّ أولئك
 الَّذين بُعِثَ إليهم يُوسُفُ كانوا يُقِرُّونَ باللهِ (٤)، ومع ذلك لم يَنْفَعْهم إقرارُهم باللهِ ؟
 لأنَّ الإيمانَ بوُجودِ اللهِ لا يَكْفي في التَّوحيدِ والخلاص مِن عَذابِ اللهِ (٥).

١١- في قَولِه تعالَى: ﴿ كَلَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ﴾ أنَّ إضلالَ اللهِ عزَّ وجلَّ لا يكونُ إلَّا في مَحَلِّ مَن هو أهلٌ للإضلال (٢).

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ﴾ أنَّ مَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٠/٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٧/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:٢٨٣).



لَزِمَ حَدَّه، وأيقَنَ بما يجِبُ الإيقانُ به، فإنَّه أبعدُ النَّاسِ عن الإضلالِ؛ يُؤخَذُ هذا مِن المفهوم، فإذا كان اللهُ يُضِلُّ مَن هو مُسرِفٌ مرتابٌ فإنَّه يَهدي مَن لَزِمَ حَدَّه، وأيقَنَ في أمْره وآمَنَ بذلك (۱).

١٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ اللَّذِيكَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانٍ أَتَى لُهُمْ كَبُر مُلْطَانٍ أَتَى لُهُمْ عَمْدًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ذَمُّه لهم بأنَّهم يُجادِلونَ بغيرِ سُلطانٍ: فيه دَلالةٌ على أنَّ الجدالَ بالحُجَّةِ حَسَنٌ وحَقُّ، وفيه إبطالٌ للتَّقليدِ (٣).

١٥ - قال اللهُ تعالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَىٰهُمُ ۚ كَبُرَ مَقُتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لا يَجوزُ لأَحَدٍ أن يُعارِضَ كِتابَ اللهِ بغيرِ كِتابِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (١/ ٢١)

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۷/ ۱۳ ٥).



فَمَن عَارَضَ كِتَابَ اللهِ وَجَادَلَ فيه بِمَا يُسَمِّيه مَعقولاتٍ وبَراهينَ وأقيسةً، أو مَا يُسَمِّيه مُكَاشَفَاتٍ ومَواجيدَ وأذواقًا، مِن غيرِ أَنْ يأتيَ على ما يقولُه بكِتَابٍ مُنَزَّلٍ فقدْ جَادَلَ في آياتِ اللهِ بغيرِ سُلطانٍ. ومُعارضةُ القُرآنِ بمَعقولٍ أو قياسٍ: هذا لم يكُنْ يَستَجِلُّه أَحَدُ مِن السَّلَفِ، وإنَّمَا ابتُدِعَ ذلك لَمَّا ظَهَرَت الجَهميَّةُ والمُعتَزِلةُ ونَحُوهم ممَّن بَنُوا أُصولَ دينِهم على ما سَمَّوه مَعقولًا، ورَدُّوا القُرآنَ إليه، وقالوا: إذا تعارَضَ العَقلُ والشَّرعُ إمَّا أَنْ يُفَوَّضَ أو يُتأوّلُ؛ فهؤلاء مِن أعظمِ المجادِلينَ في آياتِ اللهِ بغير سُلطانٍ أتاهم (١).

17 - قال اللهُ تعالى: ﴿ اللَّهِ عَالَى: ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَاهُمُ ﴿ كَبُرَ مُكَبُر مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ مِن أعظَمِ الجِدالِ في آياتِ اللهِ جِدالُ مَن يُعارِضُ النَّقلَ بالعَقل، ثمَّ يُقَدِّمُه عليه؛ فإنَّ جِدالَه يَتضَمَّنُ أَربَعةَ مَقَاماتِ:

أحدُها: أنَّه يُبيِّنُ أنَّ الأدِلَّةَ النَّقليَّةَ مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ لا تُفيدُ عِلمًا ولا يقينًا.

الثَّاني: أنَّ ظاهِرَها يدُلُّ على الباطِلِ والتَّشبيهِ والتَّمثيلِ.

الثَّالِثُ: أنَّ صَريحَ العَقلِ يُخالِفُها.

الرَّابعُ: أنَّه يتعَيَّنُ تقديمُه عليها، ولا يَصِلُ إلى هذه المقاماتِ إلَّا بأعظَم الجِدالِ.

فهو مُرادٌ بهذه الآياتِ قَطعًا، وأعمالُهم شاهِدةٌ عليهم لِمَن لم يَطَّلِعْ على حَقيقةِ أقوالِهم، وهي التَكَبُّرُ والتَجَبُّرُ، والفَرَحُ في الأرضِ بغيرِ الحَقِّ، والمرَحُ، وطَلَبُ العُلُوِّ في الأرضِ والفَسادِ، ولا تَجِدُ من يُعارِضُ الوَحيَ بالعَقلِ ويُقَدِّمُه عليه إلَّا بهذه المنزلة؛ فهذه عُلومُهم وعقائِدُهم، وهذه إرادتُهم وأعمالُهم (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (١/ ٢٢-٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٣/ ١١٣٠-١١٣١).



١٧ - في قَولِه تعالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ ٱتَنَهُمُ ۚ كَبُرَ مَقَتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أنَّه ليس لأحَدٍ مِن خَلْقِ اللهِ كائنًا مَن كان أنْ يُبطِلَ قَولًا، أو يُحَرِّمَ فِعلًا إلَّا بسُلطانِ الحُجَّةِ، وإلَّا كان ممَّن قال اللهُ فيه ذلك (١).

10 - قُولُ اللهِ تعالَى: ﴿ النَّذِي يَجُدِدُلُونَ فِي عَايَتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطُنٍ ﴾، أي: بغيرِ حُجَّةٍ وبُرهانٍ، وهذا وَصفٌ لازِمٌ لكُلّ مَن جادَلَ في آياتِ اللهِ؛ فإنَّه مِن المُحالِ أَنْ يُجادِلَ بسُلطانٍ؛ لأنَّ الحَقَّ لا يُعارِضُه مُعارِضٌ، فلا يُمكِنُ أن يُعارَضَ بدَليلٍ شَرعيٍّ أو عقليٍّ أصلًا (٢)؛ فقولُه: ﴿ يَغَيِّرِ سُلطَنٍ ﴾ فيه أنَّه لا سُلطانَ لكلِّ إنسانَ شَرعيٍّ أو عقليٍّ أصلًا الحقِّ وإظهارِ الباطلِ، يُؤخذُ مِن قَولِه: ﴿ يَغَيِّرِ سُلطَنٍ ﴾؛ فهذا الوَصفُ وَصفُ لبيانِ الواقع، وليس وَصفًا مُقيِّدًا، والفَرقُ أنَّنا لو قُلنا: إنَّه وَصفُ مُقيِّدٌ صارَ الذين يُجادِلون في آياتِ اللهِ لإبطالِها: أحيانًا يكونُ معهم سُلطانٌ، والقَيدُ المُبيِّنُ وأحيانًا لا يكونُ معهم سُلطانٌ؛ والواقعُ أنَّه ليس لهم سُلطانٌ، والقَيدُ المُبيِّنُ للواقع ليس له مَفهومٌ، وهذا آتٍ في القُرآنِ كَثيرًا، وإنَّما المَقصودُ به –أي: بالقَيدِ المُبيِّنُ للواقع – الاستدلالُ، يعني: فكأنَّه تعليلٌ للمَوصوفِ (٣).

١٩ - قَولُه تعالَى: ﴿ كَثُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللّهِ ﴾ فيه إثباتُ المَقْتِ للهِ عزَّ وجلَّ، وأنَّه يَتفاضَلُ، فيكونُ مَقْتُه على شَخصٍ أو طائفةٍ أكبرَ مِن مَقْتِه على شَخصٍ أو طائفةٍ أُخرَى (٤).

٢٠ في قَولِه تعالَى: ﴿ عِندَ ٱللهِ ﴾ إثباتُ العِنْدِيَّةِ للهِ تعالَى، ثمَّ العِنْديَّةُ نوعانِ: عِنديَّةُ وَصِفٍ، وعِنديَّةُ قُرْبٍ؛ فقولُ اللهِ تبارَك وتعالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِلِكَ لَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٩١).



يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] هذه عِنْديَّة قُربٍ، وقولُه هنا: ﴿كُبُرُ مَقْتًا عِنداللهِ ﴿ عَنديَّةُ وَصَفٍّ؛ لأَنَّ المَقْتَ ليس شَيئًا مُنفَصِلًا بائنًا عنِ اللهِ حتى يَكُونَ عِنديَّةَ قُرْبٍ، بل هذا عِنديَّةُ وَصَفٍّ، كما يُقالُ: فلانٌ عندي عزيزٌ، أي: إنَّ عِزَتَه قائمةٌ به، فهذه عِنديَّةُ وصف، لا قُرب (١١).

### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَنَقُوْمِ إِنِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴾ لَمَّا كان هذا تكملةً لكلام الذي آمَن، ولم يكُنْ فيه تَعريجٌ على مُحاوَرةِ فِرعونَ على قولِه: ﴿ مَا آُرِيكُمُ إِلَا مَا آَرَىٰ ... ﴾ [غافر: ٢٩] إلخ، وكان الَّذي آمَنَ قد جعَلَ كلامَ فِرعونَ في البَينِ، واسترْسَلَ يُكمِلُ مَقالَته؛ عُطِفَ فِعلُ قولِه بـ(الواو)؛ ليَتَصِلَ كلامَ فالكَلامِ الذي قبْلَه، ولئلًا يُتوهَّمَ أنَّه قَصَدَ به مُراجعة فِرعونَ، ولكنَّه قصدَ إكمالَ خِطابِه، وعُبِّرُ عنه بـ ﴿ اللَّذِي آمَنَ ﴾؛ لأنَّه قد عُرِفَ بمَضمونِ الصِّلةِ بعْدَ ما تقدَّمَ (٢٠).

- وإعادَتُه نِداءَ قَومِه بقولِه: ﴿ يَهُولِهِ: ﴿ يَهُولُهِ: ﴿ يَهُولُهِ: ﴿ يَهُولُهِ: ﴿ يَهُولُهِ: ﴿

- قولُه: ﴿إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثَلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ يومُ الأحزابِ مُرادٌ به الجنسُ لا يومٌ مُعيَّنٌ؛ بقرينةِ إضافتِه إلى جمْع أزمانُهُم مُتباعِدةٌ؛ فالتَّقديرُ: مِثلَ أيَّامِ الأحزابِ؛ فإفرادُ (يوم) للإيجازِ؛ لأنَّه لَمَّا أضافَه إلى الأحزابِ، وفسَّرَهم بقوم نوحٍ وعادٍ وثمودَ، ومعلومٌ أنَّ كلَّ حِزبٍ كان له يَومُ دَمارٍ؛ اقتَصَرَ على الواحِدِ مِن الجمْع؛ لأنَّ المُضافَ إليه أغنى عن ذلك ('').

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٣، ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٧)، ((تفسير أبي =



وفيه وَجهٌ آخَرُ: أَنَّه لَمَّا كَان أَقَلُّ مَا يُخشَى يَكَفي العاقِلَ، وكانتْ قُدرةُ اللهِ سُبحانَه عليهم كُلِّهم على حَدٍّ سَواء لا تفاؤتَ فيها، فكان هلاكُهم كُلِّهم كهَلاكِ سُبحانَه عليهم كُلِّهم على حَدٍّ سَواء لا تفاؤتَ فيها، فكان هلاكُهم كُلِّهم كهَلاكِ نَفْس واحِدة – أفردَ فقال: ﴿مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴾، مع أنَّ إفرادَه أروعُ وأقوى في التَّخويف وأفظعُ؛ للإشارة إلى قُوَّة اللهِ تعالَى، وأنَّه قادِرٌ على إهلاكِهم في أقلِّ زمانِ (۱).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ لِلْعِبَادِ ﴾

- لَمَّا كَانَ قُولُهُ: ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾ بَيانًا لقولِه: ﴿ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ كان ما يُضافانِ إليه مُتَّحِدًا لا مَحالة، فصارَ الأحزابُ والدَّأْبُ في معنًى واحِد، وإنَّما يتِمُّ ذلك بتَقديرِ مُضافٍ مُتَّحدٍ فيهما؛ فالتَّقديرُ: مِثلَ يومِ جَزاءِ الأحزابِ، مِثلَ يوم جَزاءِ وَأْبِ قوم نُوحٍ وعادٍ وثمودَ، أي: جَزاءِ عَمَلِهم (٢).

- قَولُه: ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ لَمَّا كان هؤلاء أقوَى الأُمَم اكتفَى بهم، وأجمَلَ مَن بَعدَهم (٣).

- وجُملةُ ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ مُعترِضةٌ، والواوُ اعتراضيَّةٌ، وهي اعتراضٌ بيْن كلامَيه المُتعاطفَينِ، أي: أخافُ عليكم جَزاءً عادلًا مِن اللهِ، وهو جَزاءُ الإشراك (٤).

- قَولُه: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ فيه مُبالَغةٌ في نَفي الظُّلم؛ حيثُ عَلَّقه بالإرادةِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٥٩-٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٥).



فإذا نفاه عن الإرادة كان نفيه عن الوُقوع أَوْلَى وأَحْرَى(١).

- قولُه: ﴿ وَمَا اللّهَ مُرِيدُ ظُلُمًا اللّهِ عَالَهُ مُ يُطَلَقُ على الشّركِ، ويُطلَقُ على المُعامَلةِ بغيرِ الحقّ، وقدْ جمَع قولُه: ﴿ وَمَا اللّهُ مُرِيدُ ظُلُمًا الّغِبَادِ ﴾ نفْي الظّلم بمَعنييهِ على طريقةِ استعمالِ المشترَكِ في مَعنيهِ. وفيه تقديمُ اسمِ الجلالةِ ﴿ اللّهُ ﴾ على المُسنَدِ الخبرِ الفِعليِّ ﴿ رُرِيدُ ظُلُمًا اللّغِبَادِ ﴾ لإفادةِ قصرِ مَدلولِ المُسنَد على المُسنَد على المُسنَد على المُسنَد على المُسنَد على المُسنَد واقعًا في سياقِ النَّفي، فالمعنى: قصْرُ نفْي إرادةِ الظُّلمِ على الله تعالى قصْرَ قلْبِ (٢)، أي: اللهُ لا يُريدُ ظُلْمًا للعِباد، بلْ غيرُه يُريدونه لهم، وهم قادةُ الشِّركِ وأَنْمَتُهُ اذْ يَدْعُونهم إليه، ويَزْعُمونَ أَنَّ اللهَ أَمَرَهم به وقادةُ الشِّركِ وأَنْمَتُهُ أَوْا وَجَدُنَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَالمَعنى الأَوَّلِ للظَّلم، وأمَّا قلل تعالى: ﴿ وَإِذَا فَحَلُوا فَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَالمَعنى الأَوَّلِ للظَّلم، وأمَّا على المعنى الأَوَّلِ للظَّلم، وأمَّا على المعنى الأَوَّلِ للظَّلم، وأمَّا على المعنى الثَّاني، فالمعنى: ما اللهُ يُريدُ أَنْ يَظلِم عِبادَه، ولكنَّهم يَظلِمون الخُسَلِم عالى عير بصيرة؛ فلمْ يَخرُجْ تَقديمُ المُسنَدِ إليه على الخبرِ الفِعليِّ في سياقِ النَّفي في هذه الآيةِ عن مَهْيَعِ (٢) استِعمالِه في إفادة قصر المُسنَدِ على المُسنَدِ إليه على المُسنَدِ إليه على المُسنَدِ على المُسنَدِ إليه في إفادة قصر المُسنَدِ على المُسنَدِ إليه أيهُ اللهُ أيدُونَ مَهْيَعِ (١٣) استِعمالِه في إفادة قصر المُسنَدِ على المُسنَدِ إليه أيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَعنى المُسنَدِ المُسنَدِ إليه على المُسنَدِ اللهُ اللهُ المُسْتِهِ المُسْتَدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُونِ المُسْتَدِ اللهُ المُسْتَدِ المُسْتَدِ اللهُ المُسْتَدِ اللهُ المُسْتَدِ اللهُ المُسْتَدِ المُسْتَدِ اللهُ المُسْتَدِ اللهُ المُسْتَدِ المُسْتَدِ اللهُ المُسْتَدِ المُسْتِدُ المُسْتَدِ المُسْتَدِ اللهُ المُسْتِلِ المُسْتَدِ المُسْتَدِ المُسْتَلِمُ المُسْتَدِ المُسْتَدِ المُسْتَدِ المُسْتَعِ المُسْتَعِ المُسْتِ المُسْتِ المُسْتَدُ المُلْقُ المَالِمُ المُسْتَدِ المُسْتَع

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾ أعقَبَ تَخويفَهم بعِقابِ الدُّنيا الذي حَلَّ مِثلُه بقَومٍ نُوحٍ وعادٍ وثمودَ والَّذين مِن بعْدِهم؛ بأنْ خوَّ فَهم وأنْذَرَهم عذابَ الدُّنيا(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) تقدم تعریفه (ص: ۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) المهيع: الطَّريقُ الواسِعُ الواضِحُ. يُنظر: ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: ٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٥، ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٣٦).



- وأَقْحَمَ بِيْن حرْفِ العَطْفِ والمعطوفِ نِداءَ قَومِه ﴿ وَيَنَقَوْمِ ﴾؛ تأكيدًا لِما قَصَدَه من النِّداء الأوَّل (١٠).

- ومِن بَديعِ البَلاغةِ: ذِكرُ وَصفِ ﴿ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾ لليومِ في هذا المقامِ؛ لِيُذكِّرهم أَنَّه في مَوقفِه بيْنهم يُنادِيهم بـ (يا قوم) ناصِحًا، ومُرِيدًا خَلاصَهم مِن كلِّ نِداءٍ مُفزِع يومَ القِيامةِ، وتأْهِيلَهم لكُلِّ نِداءٍ سارٍّ فيه (٢).

- وعلى قِراءة ﴿ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾ بدُونِ ياءٍ في الوصلِ والوقفِ، وهو غيرُ مُنوَّن، ولا وَقُرِئَ ﴿ يَوْمَ وَلكَنْ عُومِلَ مُعامَلةِ المُنوَّنِ؛ فهو لِقَصْدِ الرِّعايةِ على الفواصلِ. وقُرِئَ ﴿ يَوْمَ التَّنَادِي ﴾ بإثباتِ الياءِ على الأصْلِ (٣)؛ اعتبارًا بأنَّ الفاصلة هي قولُه: ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (١٠).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٍّ وَمَن يُضْلِلِٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

- (مِن) الدَّاخلةُ على ﴿ عَاصِمِ ﴾ صِلةٌ لِتَأْكِيدِ النَّفي (°).

- وجُملة ﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ عطفٌ على جُملة ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو يَوْمَ النَّنَادِ ﴾؛ لِتَضمُّنِها معنى: إنِّي أَرْشَدْتُكم إلى الحَذَرِ مِن يومِ التّنادي. وفي الكلام إيجازٌ بحَدْفِ جُمَلٍ تَدلُّ عليها الجُملةُ المعطوفةُ، والتّقديرُ: هذا إرشادُ لَكمْ؛ فإنْ هَداكم اللهُ عمِلتُم به، وإنْ أعرَضْتُم عنه فذلك لأنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) قرأ ﴿ التَّتَادِي ﴾ بإثباتِ الياءِ: ابنُ كثير وَيَعقوبُ، وأثبتَهما فِي الوصلِ: ورش وَابْن وردان، وقرأ الباقون بحذْفها ﴿ التَّنَادِ ﴾. يُنظر: ((تحبير التيسير)) لابن الجزري (ص: ٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٦، ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٣٧).



أَضَلَّكُم، ومَن يُضلِلِ اللهُ فما له مِن هادٍ، وفي هذه الجُملةِ معنَى التَّذييلِ(١).

- والمرادُ مِن قولِه: ﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ العمومُ الشَّاملُ لكلِّ مَن حرَمَه اللهُ التَّوفيقَ. وفيه تَعريضٌ بتَوتُّعِه أَنْ يكونَ فِرعونُ وقومُه مِن جُملةِ هذا العُموم، وآثَرَ لهم هذا هنا دونَ أَنْ يقولَ: ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ ﴾ العُموم، وآثَرَ لهم هذا هنا دونَ أَنْ يقولَ: ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ ﴾ [الزمر: ٣٧]؛ لأنَّه أحسَّ منهم الإعراضَ، ولمْ يَتوسَّمْ فيهم مَخائلَ الانتفاعِ بنصْحِه ومَوعظتِه (٢).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَ كُم بِهِ عَلَى اللهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَ لَئِكُ مِنْ يُضِلُ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَاكِ ﴾ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَاكِ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِنَاتِ ﴾ تَوبيخٌ مُوجَّهُ لهم مِن المؤمِنِ؛ بأنَّ يُوسفَ عليه السَّلامُ أتاكمْ بالمُعجِزاتِ فشَكَكْتُم فيها، ولم تَزالوا شاكِّينَ كافرينَ...(٣).

- وتَأْكيدُ الخبَرِ بـ (قدْ) ولامِ القسَمِ لِتَحقيقِه؛ لأنَّهم مَظِنَّةُ أَنْ يُنكِروه لِبُعدِ عَهْدِهم به (٤٠٠).

- قولُه: ﴿ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا ﴾ عُدِّيَ فِعلُ ﴿ جَآءَكُم ﴾ إلى ضَميرِ المُخاطَبينَ، وأُسنِدَ ﴿ فَمَا زِلْتُمْ ﴾ و ﴿ قُلْتُمْ ﴾ إلى ضَميرِ هم أيضًا، وهمْ ما كانوا مَوجودينَ حِينئذٍ؛ قصْدًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٣٨).



لِحَمْلِ تَبِعةِ أسلافِهم عليهم، وتَسجيلًا عليهم بأنَّ التَّكذيبَ للنَّاصحينَ، واضطرابَ عُقولِهم في الانتفاع بدَلائلِ الصِّدقِ؛ قد وَرِثوه عن أسلافِهم في جِبلَّتِهم، وتَقرَّرَ في نُفوسِهم، فانتقالُه إليهم جِيلًا بعْدَ جِيلِ (۱).

- وفي قوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ ﴾ كأنَّه عبَّرَ بالهَلاكِ؛ إيهامًا لهم أنَّه غيرُ مُعظِّمٍ له، وأنَّه إنَّما يقولُ ما يُشعِرُ بالتَّعظيمِ؛ لأَجْلِ مَحْضِ النَّصيحةِ والنَّظرِ في العاقية (٢).

- قولُه: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنَ هُو مُسَرِفُ مُّرَتَابُ ﴾ إلى قوله: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كَلامِ اللهِ تعالى -على قول- يُطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كَلامِ اللهِ تعالى -على قول- مُعترِضٌ بيْن كَلامِ المؤمنِ وكلامِ فِرعونَ؛ فإنَّ هذا مِن المعاني الإسلاميَّةِ، مُعترِضٌ بيْن كَلامِ المؤمنِ وكلامِ فرعونَ؛ فإنَّ هذا مِن المعاني الإسلاميَّةِ، قُصِدَ منه العبرةُ بحالِ المُكذِّبينَ بمُوسى تعريضًا بمُشْركي قُريش، أي: كَضَلالِ قَومٍ فِرعونَ يُضِلُّ اللهُ مَن هو مُسرِفٌ مُرتابٌ أَمْثالُكم، فكذلك يكونُ جَزاؤُكم (٣).

- والإشارةُ في قولِه: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفُ مُرَّتَابُ ﴾ إلى الضَّلالِ المأْخوذِ مِن قولِه: ﴿ يُضِلُّ اللهُ ﴾، أي: مِثلَ ذلك الضَّلالِ يُضِلُّ اللهُ المُسرِفين المُرتابِين، أي: أنَّ ضَلالَ المُشرِكين في تَكذيبهم محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلُ ضَلالِ قَوم فِرعونَ في تَكذيبهم مُوسى عليه السَّلامُ (٤٠).

٦ - قولُه تعالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ ٱتَسَهُم ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٤٢).



- قولُه: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللّهِ بِغَيْرِ سُلطَنٍ ٱتَهُمْ ﴾ فيه اختيارُ التعبيرِ بالمضارِع ﴿ يُجَدِلُونَ ﴾ لإفادة تَجدُّد مُجادلَتِهم وتكرُّرها، وأنَّهم لا يَنفَكُّونَ عنها، وهذا صَريحٌ في ذَمِّهم، وكِنايةٌ عن ذَمِّ جِدالِهم الذي أوجَبَ ضَلالَهم. وفي الموصوليَّة ﴿ ٱلَذِينَ يُجُدِلُونَ ... ﴾ إيماءٌ إلى عِلَّة إضلالِهم، وهو تكرُّرُ مُجادلَتِهم قَصْدًا للباطِل (۱).

- وهذه الصِّفةُ ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَنهُمْ ﴾ مَوجودةٌ في فرعونَ وقومِه، وقد عدَلَ الواعظُ عن مُخاطَبتِهم إلى الاسمِ الغائبِ؛ لِحُسْنِ مُحاوَرتِه لهم، واستِجلابِ قُلوبِهم، وأبرَزَ ذلك في صُورةٍ تُذكِّرُهم، فلم يَخُصَّهم بالخِطاب(٢).

- وجُملةُ ﴿ كَبُرَ مَقَتًا عِندَ ٱللّهِ ﴾ خبَرٌ، مِن بابِ الإخبارِ بالإنشاء، وهي إنشاءُ ذُمِّ جِدالِهِم المقصودِ منه كَمُّ (أي: تَغطيةُ وسَدُّ) فَم الحقّ، أي: كبر جدالُهم مَقتًا عندَ الله، وفي هذا تَفظيعٌ صَريحٌ لِجِدالِهم بعْدَ أنِ استُفيدَ مِن صِلَةِ الموصولِ أنَّ جِدالَهم هو سبَبُ إضلالِهم ذلك الإضلالَ المَكينَ؛ فحصَلَ بهذا الاستئنافِ تقريرُ فَظاعةِ جِدالِهم بطريقي الكِنايةِ والتَّصريحِ (").

- وعُطِفَ قولُه: ﴿ وَعِندَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ على ﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾؛ قيل: لأنَّ كونَه مقْتًا عِندَ اللهِ لا يَحصُلُ في عِلمِ الناسِ إلَّا بالخبَرِ، فزيدَ الخبَرُ تأييدًا بالمُشاهَدة؛ فإنَّ الذين آمَنوا -على قِلَتِهم يَومَئذ - يَظهَرُ بيْنَهم بُغضُ مُجادَلةِ المشركينَ. والأظهرُ: أنَّ اللهَ أرادَ التَّنوية بالمؤمنينَ، ولم يُردْ إقْناعَ المشركينَ؛ فإنَّهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٧)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٣/٢٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٨٥).



لا يَعْبَؤون ببُغضِ المؤمنينَ، ولا يُصدِّقون ببُغضِ اللهِ إِيَّاهم؛ فالمقصودُ الثَّناءُ على المؤمنينَ بأنَّهم يكرَهون الباطِلَ، مع الإشارةِ إلى تَبْجيلِ مَكانتِهم بأنْ ضُمَّتْ عِنديَّتُهم إلى عِنديَّة اللهِ تعالى (١١).

- وفي إسناد كراهية الجدالِ في آياتِ الله بغيرِ سُلطانِ في قولِه: ﴿ وَعِندَ اللهِ بغيرِ سُلطانِ في قولِه: ﴿ وَعِندَ اللَّهِ بَالْإَعْرَاضِ عَنْ مُجادَلةِ المشركينَ، اللَّهِ مَا مُنوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا مُوالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالَا اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّالِ

- قولُه: ﴿ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ استِئنافٌ للدَّلالةِ على المُوجِب لِجِدالِهِم (٣).

- وقُرِئَ ﴿ قَلْبٍ ﴾ بالتَّنوينِ (١) على وَصْفِه بالتَّكبُّرِ والتَّجبُّرِ؛ لأَنَّه مَركَزُهما ومَنبَعُهما، كما تقولُ: رأَتِ العينُ، وسمعَت الأذُنُ (٥).

- والمُتكبِّرُ: ذو الكِبْرِ المبالَغ فيه؛ ولذلك عُبِّرَ بصِيغةِ التَّكلُّفِ (مُتفعِّل)(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤ / ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) قرأ أبو عَمرو وابنُ ذَكوان بالتنوينِ، والباقون بدون تَنوينِ. يُنظر: ((الإقناع في القراءات السبع)) لابن الباذش (ص: ٣٧١)، ((تحبير التيسير في القراءات العشر)) لابن الجزري (ص: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤ / ١٤٤).



#### الآيات (٤٠-٤٦)

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَمَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُّهُ مَكِيدٍ بَا وَكَذَلِكَ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُومِ ٱتَبِعُونِ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُومِ ٱتَبِعُونِ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرَعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَنقُومِ ٱلْبَعْونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ صَرَّحًا ﴾: أي: بِناءً وقصرًا عاليًا، وأصلُ (صرح): يذُلُّ على ظُهورِ الشَّيءِ وبُروزه (١).

﴿ بَابٍ ﴾: أي: بُطلانٍ وخَسارِ وذَهابِ، والتَّبابُ: الاستِمرارُ في الخُسرانِ (٢).

﴿ مَتَنَّ ﴾: أي: مَنفعةٌ ومُتعةٌ قليلةٌ غيرُ باقيةٍ، والمَتاعُ والمُتعةُ: ما يُنتفَعُ به انتفاعًا قليلًا غيرَ باقٍ، ثمَّ يَنقضي عن قَريبٍ، وأصلُ (متع): يدُلُّ على مَنفعةٍ وامتدادِ مُدَّةٍ في خَير (٣).

﴿ ٱلْفَكَرَادِ ﴾: أي: المُستَقَرِّ الَّذي لا يَزولُ، وأصلُ (قرر) هنا: يدُلُّ على تمكُّنِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٣)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٢٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٤٧)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۸۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٩٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٢).





## المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: وقال فِرعَونُ لهامانَ: يا هامانُ ابْنِ لي بِناءً عظيمًا مُرتَفِعًا؛ لَعَلِّي أَصِلُ إلى طُرُقِ السَّمواتِ وأبوابها المُوصِلةِ إلى إلهِ موسى، فأنظُرَ إليه، وإنِّي لَأَظُنُّ موسى كاذِبًا في دَعواه أنَّ في السَّماءِ إلهًا! وكذلك زُيِّنَ لِفِرعَونَ سُوءً عَمَله، وصُرفَ عن طريق الحَقِّ، وما كَيْدُ فِرعَونَ إلَّا في خَسار وهَلاكِ!

وقال الَّذي آمَنَ ناصِحًا لِقَومِه: يا قَومِ اتَّبِعوني أُبِيِّنْ لكم طريقَ الحَقِّ، ويا قَومِ إنَّما هذه الحياةُ الدُّنيا مَتاعٌ، وإنَّ الدَّارَ الآخِرةَ هي دارُ الاستِقرارِ والخُلودِ؛ مَن عَمِلَ في الدُّنيا سَيِّئةً فلا يُجزى في الآخِرةِ إلَّا سَيِّئةً مِثْلَها، ومَن عَمِلَ صالحًا وهو مؤمِنٌ بالله ورُسُلِه فأولئك يَدخُلونَ الجنَّة، يُرزَقونَ فيها بلا حِسابِ ولا عَدَد.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَاهَامَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّهُ.

## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا وَصَف اللهُ تعالى فِرعَونَ بكونِه مُتكَبِّرًا جَبَّارًا؛ بيَّنَ أَنَّه أَبلَغَ في البَلادةِ والحَماقةِ إلى أَنْ قَصَد الصُّعودَ إلى السَّمَواتِ(١)!

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَا مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا ﴾.

أي: وقال فِرعَونُ لهامانَ: يا هامانُ ابْن لي بناءً عَظيمًا شاهِقًا(٢).

كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي

ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۷/ ۱۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٨).



فَأَوْقِدْ لِي يَنهَٰمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل تِي صَرِّحًا لَّعَكِّنَ أَطَّلِعُ إِلَىؒ إِلَكِهِ مُوسَوَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَنْدِينَ ﴾ [القصص: ٣٨].

﴿... لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَشْبَيلً وَمَا كَنَّدُ لَأَشْبَيلً وَمَا كَيْدُ لَكُونُ شُوّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ شُوّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِي تَبَابِ ﴿ وَمَا كَيْدُ فِي تَبَابِ ﴿ وَهُ اللَّهِ فَي تَبَابِ ﴿ وَهُ اللَّهِ فَي تَبَابِ ﴿ وَهُ اللَّهُ فَي مَنْ اللَّهُ فَي تَبَابِ ﴿ وَهُ اللَّهُ فَي مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّالَةُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّالَ

﴿ .. لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ آلَ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَاهِ مُوسَىٰ ﴾.

أي: رجاءَ الوُصولِ لطُرُقِ السَّمواتِ وأبوابِها الَّتي تُوصِلُني إلى إلهِ موسى فأنظُرَ إليه (١)!

كما قال تعالى: ﴿ فَأُوقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيِّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۲۳)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٣)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٢١)، ((تفسير الرازي)) (٢١ / ١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٨).

قال ابن الجوزي في معنى الأسباب: (قال ابنُ عبَّاسٍ وقَتادةُ: يعني: أبوابَها. وقال أبو صالح: طُرُقَها. وقال غيرُه: المعنى: لَعَلِّي أَبلُغُ الطُّرقَ مِن سماءٍ إلى سماءٍ. وقال الزَّجَاجُ: لَعَلِّي أَبلُغُ مَا يؤدِّيني إلى السَّمَواتِ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٨). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٣٧٥).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ: الأبوابُ: السَّمعانيُّ، وابنُ القيِّمِ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٢١)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٨٩).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ: الطُّرقُ: الواحديُّ، والنيسابوري، والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٣)، ((تفسير النيسابوري)) (٦/ ٣٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٦٤).

قال الرَّسْعَني: (قوله: ﴿لَعَكِيَ آئِبُلُغُ ٱلْأَسْبَكِ ﴾ أَسْبَكِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ يعني: أبوابَها وطُرقَها، وهذا قولُ عامَّة المفسِّرينَ واللُّغَويِّينَ). ((تفسير الرسعني)) (٦١٨/٦).

وذهب ابنُ جرير إلى العُموم دونَ تخصيص؛ فذكر أنَّ السَّببَ هو كلُّ ما تُسُبِّبَ به إلى الوُصولِ إلى ما يُطلَبُ؛ مِن مَنزِلٍ أو بابٍ أو طريق وغيرِ ذلك، فالمعنى: لَعَلِّي أَبُلُغُ مِن أسبابِ السَّمواتِ أسبابًا أتَسَبَّبُ بها إلى رؤية إله موسى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٢٦).



إِلَىٰهِ مُوسَونِ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ [القصص: ٣٨].

﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَكَنِدِبًا ﴾.

أي: وإنِّي لَأَظُنُّ موسى كاذبًا في دَعْواه أنَّ في السَّماء إلهًا(١)!

﴿ وَكَ ذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّةً عَمَلِهِ عَلَهِ .

أي: وهكذا زُيِّنَ لِفِرعَونَ عَمَلُه السَّيِّئ، فرأَى الباطِلَ حَسَنًا (٢)!

﴿ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۷۱٤)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۲۷)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۶/ ۳۲۷)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (٦/ ٦٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۸).

قال ابن كثير: (﴿ وَإِنِي لَأَظُنُّهُۥ كَنِدِبًا ﴾ يحتملُ هذا معنيين؛ أحدُهما: وإنِّي لَأَظُنُّه كاذبًا في قوله: إنَّ للعالَم ربًّا غيري. والنَّاني: في دَعْواه أَنَّ اللهَ أرسَلَه. والأَوَّلُ أشْبَهُ بِظاهِرِ حالِ فِرعونَ؛ فإنَّه كان يُنكِرُ ظاهِرَ إثباتِ الصَّانعِ، والثَّاني أقرَبُ إلى اللَّفظِ؛ حيث قال: ﴿ فَأَطَّلِمَ إِلَى إِلَكَ إِلَكِهِ مُوسَى ﴾، أي: فينكرُ ظاهرَ إثباتِ الصَّانعِ، والثَّاني أقرَبُ إلى اللَّفظِ؛ حيث قال: ﴿ فَأَطَّلُهُ إِلَى اللَّه فَلَهُ وَمُوسَى ﴾، أي: فأسالَه هل أرسَلَه أمْ لا؟ ﴿ وَإِنِي لَأَظُنُهُ كَذِبًا ﴾ أي: في دَعْواه ذلك. وإنَّما كان مقصودُ فرعونَ أن يَصُدَّ النَّاسَ عن تصديقِ موسى عليه السَّلامُ، وأن يَحُثَّهم على تكذيبِه). ((البداية والنهاية))

وقال الذهبي: (﴿ وَإِنِي لَأَظُنُهُۥ كَندِبًا ﴾ يعني: أَظُنُّ مُوسى كاذِبًا أَنَّ إِلهَه في السَّماء). ((العرش)) (٢٠/٢). ويُنظر: ((التوحيد)) لابن خزيمة (١/٣٢٣)، ((الإبانة)) لأبي الحسن الأشعري (ص: ١٠٨)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٦/ ٢١٦)، ((تفسير الألوسي)) (١٢/٣٢٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۱۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱٤٨/٢٤).

قال ابنُ جرير: (يقولُ الله تعالى ذِكرُه: وهكذا زَيَّن اللهُ لفِرعَونَ -حينَ عَتَا عليه وتَمرَّد- قبيحَ عَمَلِه، حتَّى سَوَّلَتْ له نفْسُه بُلوغَ أَسبابِ السَّمواتِ؛ لِيَطَّلعَ إلى إلهِ مُوسى). ((تفسير ابن جرير)) ( ٣٢٧/٢٠).

وقال القرطبي: (﴿ وَكَ نَالِكَ زُبِّنَ لِفِرُعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ عَهَا الشِّرِكُ والتَّكذيبُ). ((تفسير القرطبي)) ( ( ١٥ / ٢٥ )).



# القِراءاتُ ذاتُ الأثر في التَّفسيرِ:

في قُولِه تعالى: ﴿ وَصُدَّ ﴾ قِراءتانِ:

١ - قِراءةُ ﴿ وَصُدَّ ﴾ بضَمِّ الصَّادِ على ما لم يُسَمَّ فاعِلُه، أي: مُنِعَ مِن طريقِ الحَقِّ (١).

٢ - قِراءةُ ﴿ وَصَدَّ ﴾ بفتح الصَّادِ إسنادًا إلى الفاعِلِ، فقيل: المعنى: صَدَّ نَفْسَه عن الحَقِّ (٢).
 عن الحَقِّ. وقيل: صَدَّ غَيْرَه عن الحَقِّ (٢).

﴿ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾.

أي: ومُنعَ فِرعَونُ، وصُرفَ عن طَريق الحَقِّ ٣٠).

﴿ وَمَا كَيْدُ فِنْ عَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾.

أي: وما احتيالُ فِرعَونَ الَّذي احتاله للاطِّلاعِ إلى إلهِ موسى -بزَعْمِه- إلَّا في خَسارِ وهَلاكٍ لا يَنالُ به شَيئًا مِمَّا أرادَه (٤).

<sup>(</sup>١) قرأ بها عاصمٌ، وحمزةُ، والكِسائيُّ، ويعقوبُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢٩٨/٢). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٣١٥)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٦٣٢)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٩٦).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٩٨).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٣١٥)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٦٣٢)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٩٦).

قال ابنُ القيِّم: (صَدَّ بفتح الصَّادِ، ويحتمِلُ وجهَينِ؛ أحدُهما: أعرَضَ، فيكونُ لازِمًا. والثَّاني: يكونُ صَدَّ غَيرَه، فيكونُ مُتعدِّيًا، والقِراءتانِ كالآيتينِ؛ لا يَتناقَضانِ). ((شفاء العليل)) (ص: ٩٦). وذكر ابنُ عثيمين أنَّها تَشملُ المعنيينِ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٠٣).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۶٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۸).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠ / ٣٢٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٤ / ١٤)، ((تفسير ابن كثير)) =



# ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) ﴾.

أي: وقال الَّذي آمَنَ ناصِحًا لِقَومِه: يا قَومِ إِنِ اتَّبَعتُموني أُبِيِّنْ لكم الطَّريقَ الصَّحيحَ الَّذي تَصِلونَ به إلى الجنَّةِ(١).

﴿ يَنْقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا مَتَائُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ اللهَ

﴿ يَكَفُو مِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ ﴾.

أي: يا قَوم ما هذه الحياةُ الدُّنيا إلَّا مَتاعٌ قَليلٌ فانٍ لا يَبقَى (٢).

﴿ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴾.

أي: وإنَّ الدَّارَ الآخِرةَ هي دارُ الاستِقرارِ والخُلودِ؛ إمَّا في نعيم الجنَّةِ، أو

قال الماوَرْدي: (﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾ فيه وجْهان؛ أحدُهما: في خُسرانٍ. قاله ابنُ عبَّاسٍ. الثَّاني: في ضلال. قاله قتادةُ. وفيه وجْهانِ: أحدُهما: في الدُّنيا؛ لِما أَطْلَعَه الله عليه مِن هلاكه. الثَّاني: في الآخرة؛ لِمَصيرِه إلى النَّارِ. قاله الكَلْبيُّ). ((تفسير الماوردي)) (٥/ ١٥٧). وقال ابن عطيَّة: (وتَبُّ فِرعَونَ ظَاهِرٌ؛ لأَنَّه خَسِرَ مالَه في الصَّرحِ وغيرِه، وخَسِرَ مُلكَه، وخَسِرَ نَفْسَه، وخُلِّد في جهنَّمَ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٦٠).

وقال ابنُ عاشور: (المرادُ بكيدِه: ما أمَرَ به مِن بناءِ الصَّرِحِ، والغايةُ منه، وسُمِّيَ كيدًا؛ لأنَّه عَمَلٌ ليس المرادُ به ظاهِرَه، بل أُريدَ به الإفضاءُ إلى إيهامِ قَومِه كَذِبَ موسى عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٨/٢٤).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲۹)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٤)، ((تفسير القرطبي)) (ص: (۳۱۸ / ۲۹)، ((تفسير ابن عثيمين سورة غافر)) (ص: ۷۳۸)، ((تفسير السعدي))
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۲۹)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٤)، ((تفسير القرطبي)) ((الوسيط)) ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٥)، ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٢٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٨).



عذابِ النَّارِ؛ فاعمَلوا لآخِرتِكم الَّتي لا زَوالَ لها، ولا انتِقالَ منها(١).

ثُمَّ بَيَّن كيفَ تحصُلُ المُجازاةُ في الآخرةِ (٢)، فقال:

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَ أَوْمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَتِهِكَ يَدُخُلُونَ أَلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ.

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾.

أي: مَن عَمِلَ في الدُّنيا سَيِّئةً مِن كُفرٍ أو شِركٍ أو مَعصية، فلا يَجزيه اللهُ في الآخِرةِ إلَّا سَيِّئةً واحِدةً مِثلَها بلا زيادةٍ، فيُعاقِبُه بما يَسوؤُه؛ جَزاءً بما عَمِلَ<sup>٣)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النمل: ٩٠].

﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾.

أي: ومَن عَمِلَ مِن العبادِ -سواءٌ كان ذكرًا أو أنثى - عملًا صالِحًا، بامتِثالِ أَمْرِ اللهِ ومَن عَمِلَ مِن العبادِ -سواءٌ كان ذكرًا أو أنثى - عملًا صالِحًا، بامتِثالِ أَمْرِ اللهِ ورُسُلِه: فأولئك يَدخُلونَ الجنَّةَ في الآخِرةِ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷۳ )، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/٢٧).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۲۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۷۳، ۷۶)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۸).

قال الشوكاني: (والظَّاهِرُ شمولُ الآيةِ لكلِّ ما يُطلَقُ عليه اسمُ السَّيِّئةِ). ((تفسير الشوكاني)) ((3/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۳۰)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣١٧ - ٣١٩).



كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَنَيِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٤].

﴿ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

أي: يُرزَقونَ فيها ثوابًا كَثيرًا لا نَفادَ له، بلا حَدِّ ولا عَدِّ(١).

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

1- في قُولِه تعالى حكايةً عن فِرعونَ: ﴿ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ مَا يَستطيعونَ، ويُحاوِلونَ الضَّلالِ وأئمَّةَ الضَّلالِ يَدْعُونَ النَّاسَ إلى الضَّلالِ بكُلِّ ما يَستطيعونَ، ويُحاوِلونَ أَنْ يَحُولُوا بيْنَهِم وبيْنَ الْحَقِّ، وقُولُ فِرعَونَ: ﴿ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ مُ الْيَ: موسى ﴿ كَنِذِبًا ﴾ أَنْ يَحُولُوا بيْنَهِم وبيْنَ الْحَقِّ، وقُولُ فِرعَونَ: ﴿ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ مُ الْيَ عَمِي الْكَقِّ فَي نُفُوسِهِم فَي أَنَّ له إلهًا غيري؛ قال هذا تمويهًا على أصحابِه، وخوفًا أَنْ يَقَعَ في نُفُوسِهِم شَيءٌ حينَ أَمَر وزيرَه أَنْ يَبنيَ له صَرحًا، قال: ﴿ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ مُ كَذِبًا ﴾ ، وفرعونُ في هذه المقالة كاذِبُ؛ فهو لا يَظُنُّ أَنَّ موسى كاذِبُ؛ فلا تَغْتَرَّ برُؤساءِ الضَّلالِ وأَنْ مَوسَى عَلَى أَنَّمَ والدَّجَلِ، وليس هذا مقصورًا على أَنْمَة والشَّلالِ وما يقولونَ مِن التَّمويهِ والدَّجَلِ، وليس هذا مقصورًا على أَنْمَة والشَّلطة الَّذينَ لهم السُّلطة ، بل حتَّى على أَنَمَّة الدَّعُوةِ الَّذينَ يَدُعُونَ النَّاسَ إلى السُّلطة الَّذينَ لهم السُّلطة ، بل حتَّى على أَنَمَّة الدَّعُوةِ اللَّذينَ يَدُعُونَ النَّاسَ إلى

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ١٤٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۵۱).

وممَّن قال بهذا المعنى المذكورِ في الجملةِ: ابنُ كثير، والبِقاعي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة.

قال قَتادةُ: (لا واللهِ ما هناكم مِكْيالٌ ولا ميزانٌ). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٣١).

وقيل: المعنى: أنَّهم يُرزَقونَ في الجنَّة بغير تَبعة عليهم. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملة: مقاتلُ بنُ سُلَيمان، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢١٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣١٩).

قال ابنُ عثيمين: (يعني: لا يُحاسَبون عليه، ولا يَنقُدونَ له ثمنًا... لا يُطلَبُ مِن الإنسانِ عِوضٌ، ولا يَلحَقُه تَبعةٌ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة غافر)) (ص: ٣٢٩، ٣٢٢).



أفكارِهم الهَدَّامةِ وأخلاقِهم السَّافلةِ؛ تَجِدُ عندَهم مِن التَّمويهِ والتَّضليلِ ما يُوجبُ أَنْ يكونَ فَخًا يَقَعُ به مَن ليس له بَصيرةٌ (١).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِئَ ءَامَنَ ﴾ عبَّر بالفِعلِ إشارةً إلى أنَّه يَنبغي
 لأدنى أهل الإيمانِ ألَّا يَحقِرَ نَفْسَه عن الوَعظِ<sup>(٢)</sup>.

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ أَهَٰدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ أَنَّه يَنبغي للدَّاعِيةِ إذا دعا
 إلى شَيءٍ أَنْ يُبَيِّنَ ما يكونُ به تَرغيبُ المَدعُوِّ؛ حتَّى يَنشَطَ ويَفعَلَ (٣).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ يَنَقُومِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى دَارُ الله تعالى: ﴿ يَنَقُومِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرةَ هَى دَارُ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللَّهُ عَمَّا يَفنى إلى ما يَبقى (٤)، فتضَمَّنَتْ هذه الآيةُ فائدتَين؛ هما: الزُّهْدُ في الدُّنيا، والرَّغبةُ في الآخرة (٥).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى دَارُ ٱلْقَكَرَارِ ﴾ فيه التَّحقيرُ للدُّنيا، والتَّصغيرُ لِشَأنِها؛ لأنَّ الإخلادَ إليها أصلُ الشَّرِّ كُلِّه، ومنه يَتشَعَّبُ ما يُؤدِّي إلى سَخَطِ اللهِ تعالى (١).

٦- في قولِه تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّتُةَ فَلَا يُحِنَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَئِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ ... ﴾ الآية: أنّه في مقام مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَئِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلجُنَّةَ ... ﴾ الآية: أنّه في مقام التَّهديدِ قبْلَ أَنْ يُبدأً بما يدُلُّ على التَّرغيبِ؛
 لأنّه هنا بَدَأ بالسَّيِّة ثمَّ أعقَبَ بالصَّالحِ، وانظُرْ إلى قولِ اللهِ تبارك وتعالى في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣١٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٧٢).



مَقامِ ذِكْرِ الأحكامِ الشَّرعيَّة، قال: ﴿ اعْلَمُوٓاْ أَكَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٨]، ولَمَّا أراد جلَّ وعلا أنْ يَتحدَّثَ عن نَفْسِه ويُبيِّن كَمالَ صِفاتِه قال: ﴿ نَبِيَّ عِبَادِى آَنِهَ أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ وفاتِه قال: ﴿ نَبِي عَبَادِى آَنِهُ أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَذَابِي هُو الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٩٤، ٥٠]؛ فلِكُلِّ مَقامٍ مَقالُ، فالإنسانُ ينبغي له أنْ يُرتِّب المعاني حَسَب ما تقتضيه الحالُ؛ لا يُلْقِي الحديث على عَواهِنه (١).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَنَهَامَنُ ٱبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِيّ آَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴾ تعليلُه بالتَّرَجِّي الَّذي لا يكونُ إلَّا في المُمكِنِ: دَليلٌ على أنَّه كان يُلبِّسُ على قَومِه وهو يَعرِفُ الحَقَّ؛ فإنَّ عاقِلًا لا يَعُدُّ ما رامَه في عِدادِ المُمكِنِ العاديِّ (٢)!

٧- في قولِه تعالى: ﴿ لَعَلِى ٓ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ ﴾ حُجَّةٌ على المعتزلة -ومن وافقهم - لِمَا يَزعُمونَ أنَّه سُبحانَه ليس بنَفْسِه في السَّماء! وهذا المعنى مِن قَولِ فِرعَونَ -وفِرعَونُ كافرٌ - قد قَطَعَ كلَّ رَيبٍ أنَّه لا مَحالة في السَّماء؛ إذ مُحالُ أنْ يقولَ فِرعَونُ إلَّا بعدَ أنْ سَمِعَ موسى عليه السَّلامُ يَدْعوه إلى مَن هو في السَّماء.".

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَكَذَاكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ ۦ ﴾ أَنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يَبتَلي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٢٠).

يُقالُ: رَمَى الكلامَ على عَواهِنِه: أي: لم يُبالِ أصابَ أمْ أخطأً، ولم يَتَدبَّرْه، وأورَدَه مِن غيرِ فِكرٍ ورَوِيَّةٍ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٦/ ٢١٦٩)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (٣٥/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٤٧).

قال الذهبي: (لو لم يكُنْ موسى عليه السَّلامُ يدعوه إلى إله في السَّماءِ لَما قال هذا؛ إذ لو كان موسى قال له: إنَّ الإلهَ الَّذي أدعوك إليه ليس في السَّماءِ، لَكان هذا القَولُ مِن فِرعَونَ عَبَثًا، ولَكان بِناؤُه القَصرَ جُنونًا). ((العرش)) (٢/ ٢٠).



العبدَ فَيُزَيِّنُ له سوءَ عمَلِه، ويدُلُّ لهذا قَولُ اللهِ تبارك وتعالى: ﴿ كَنَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾(١) [الأنعام: ١٠٨].

٤- في قولِه تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّءُ عَمَلِهِ ، حُجَّةٌ على المعتزلة فيما ذُكِرَ مِن التَّزيينِ لفِرعَونَ سوءَ عمَلِه؛ فإنْ كان أراد به أنَّه سُبحانَه هو الَّذي زَيَّنَ له، كما قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمُ أَعْمَلَهُم ﴾ [النمل: ٤] فهو ما يُريدونَ رَدَّه، وإنْ أراد أنَّ الشَّيطانَ زَيَّنَ له، كقولِه: ﴿ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيطانُ أَعْمَلَهُم ﴾ [النمل: ٢٤] فهو تَبعٌ لله في ذلك؛ إذْ لا يجوزُ أنْ يكونَ الله حلَّ جَلالُه تَبعًا له (١٠).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُنَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ فيه سُؤالٌ: كيف يَصِحُّ هذا الكلامُ، مع أنَّ كُفرَ ساعة يُوجبُ عِقابَ الأبَدِ؟

الجوابُ: أنَّ الكافِرَ يَعتَقِدُ في كُفرِه كَوْنَه طاعةً وإيمانًا؛ فلهذا السَّبَبِ يكونُ الكافِرُ على عَزم أن يَبقَى مُصِرًّا على ذلك الاعتقادِ أبدًا؛ فلا جَرَمَ كان عِقابُه مُؤَبَّدًا، بِخِلافِ الفاسِقِ: فإنَّه يَعتقِدُ فيه كَوْنَه خِيانةً ومَعصيةً، فيكونُ على عَزمٍ ألَّا يبقَى مُصِرًّا عليه؛ فلا جَرَمَ كان عِقابُ الفاسِق مُنقَطِعًا(٣).

7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِئَةً فَلَا يُجُنَزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ فيه دَليلٌ على أنَّ الجِناياتِ تُغرَّمُ بهِ ثُلِها (٤٠). وهذه الآيةُ أصلٌ كبيرٌ في عُلومِ الشَّريعةِ فيما يَتعَلَّقُ الجِناياتِ تُغرَّمُ بهِ ثَلِها الآيةُ أصلٌ كبيرٌ في عُلومِ الشَّريعةِ فيما يَتعَلَّقُ بأحكامِ الجِناياتِ ؛ فإنَّه يَقتَضي أن يكونَ الهِ ثُلُ مَشروعًا، وأن يكونَ الزَّائِدُ على المَثلِ غيرَ مَشروعٍ ؛ فالأحكامُ الكثيرةُ في بابِ الجناياتِ على النُّفوسِ وعلى المِثلِ غيرَ مَشروعٍ ؛ فالأحكامُ الكثيرةُ في بابِ الجناياتِ على النُّفوسِ وعلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٠٨).

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (1/8).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٨).



الأعضاءِ وعلى الأموالِ: يمكِنُ تَفريعُها على هذه الآيةِ(١).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَأُولَكِيكَ يَدُخُلُونَ اللّهَ يَهُ يُزُوفُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ واقع في مُقابَلة قَولِه: ﴿ إِلّا مِثْلَهَا ﴾، يعني: أنَّ جَزاءَ السَّيِّئة له حِسابٌ وتقديرٌ؛ لِئلَّا يَزيدَ على الاستحقاق، فأمَّا جزاءُ العَمَلِ الصَّالِحِ فَبِغيرِ تقديرٍ ولا حِسابٍ، بل ما شِئتَ مِن الزِّيادةِ على الحَقِّ والكثرةِ والسَّعةِ، وهذا يدُلُّ على أنَّ جانِبَ الرَّحمةِ والفَضلِ راجِحٌ على جانِب القَهرِ والعِقابِ(٢).

## بَلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَنُ أَبْنِ لِى صَرْحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ \* أَلْسَمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ. كَندِبًا وَكَذَلِكَ رُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ ﴾ هذه مقالةٌ أخرى عمله وصد عن السّبيلِ وما حكيد في معلس آخر غير المجلسِ الَّذي حاجَّه فيه مُوسى ؛ ولذلك عُطِفَ قولُه بالواو (٣).

- قولُه: ﴿ أَبْنِ لِى صَرَّحًا لَعَلِى ٓ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ ﴾ انتصَبَ ﴿ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ ﴾ وجيءَ ﴿ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ ﴾ وجيءَ بأسلوبٍ مِن الإجمالِ ثمَّ التَّفصيلِ؛ للتَّشويقِ إلى المرادِ بالأسبابِ؛ تَفخيمًا لِشَاْنِها وشأْنِ عَمَلِه؛ لأنَّه أَمْرٌ عَجيبٌ؛ لِيُورَدَ على نفْسٍ مُتشَوِّقةٍ إلى مَعرفتِه، وهي نفْسُ هامانَ (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥١٩). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٤٥).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٨)، ((تفسير أبي حيان))
 (٩/ ٢٥٨)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٠٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٦)، =



- وقولُه: ﴿ إَنْنِ لِي صَرَّحًا لَعَلِيّ آبَائُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيث قال في سورة (القَصِصِ): ﴿ فَأَجْعَل لِي صَرِّحًا لَعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَىۤ إِلَهِ إِلَهِ إِلَهِ مِنْ وَسَوْنَ ﴾ [القصص: ٣٨] بحذْفِ ﴿ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ ﴾، وذكرَها هنا؛ وذلك لأنَّ ما في (القَصِص) تَقَدَّمَه ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرِ فِكْرِ هَا هنا؛ وذلك لأنَّ ما في (القَصِص) تَقَدَّمَه ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرِ فِكْرِ أَرضٍ وغيرِها؛ فناسَبَه الحذْفُ، غيرِ فِكْرِ أَرضٍ وغيرِها؛ فناسَبَه الحذْفُ، وما هنا تَقدَّمَه: ﴿ إِنِّ آخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلفَسَادَ ﴾ وما هنا تَقدَّمَه: ﴿ إِنِّ آخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ مَّ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦]؛ فناسَبَه مُقابَلتُه بالسَّماء في قولِه: ﴿ لَعَلِيّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ \* أَسْبَبَ السَّمَاء في قولِه: ﴿ لَعَلِيّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ السَّمَاء في قولِه: ﴿ لَعَلِيّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ \* أَسْبَبَ السَّمَاء في قولِه: ﴿ لَعَلِي مَا أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ \* أَسْبَبَ السَّمَاء في قولِه: ﴿ لَعَلِي مَا بَلُهُ مَا أَنْ يُبَالِكُ اللّهُ السَّمَاء في قولِه : ﴿ لَعَلِي السَّمَاء في قولِه : ﴿ الْعَلَى اللهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَاسَبَهُ مُقَابَلَتُه بالسَّمَاء في قولِه : ﴿ لَعَلَى السَّمَةُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُمْرَاتِ ﴾ (" [غافر: ٣٦] .

- وجُملةً ﴿ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ وَ اِنِي لَأَظُنَّهُ وَ كَذِبًا ﴾ مُعترِضةٌ ؛ للاحتراسِ مِن أَنْ يَظُنَّ هامانُ وقومُه أَنَّ دَعوةَ مُوسى أوهَنت منه يَقينَه بدينه وآلهته، وأنَّه يَرومُ أَنْ يَبحَثَ بَحثَ مُتأمِّلٍ ناظرٍ في أَدلَّةِ المعرفة، فحقَّقَ لهم أنَّه ما أراد بذلك إلَّا نفْيَ ما ادَّعاهُ مُوسى بدَليلِ الحسِّ. وجيءَ بحرْفِ التَّوكيدِ المعزَّزِ بلامِ الابتداءِ في ﴿ وَإِنِي لَأَظُنُهُ وَ اللهِ لَينْفِي عن نفْسِه اتِّهامَ وَزيرِه إِيَّاهُ بَتَزلزُلِ اعتِقادِه في دِينِه، والمعنى: أنِّي أَفْعَلُ ذلك لِيظَهَرَ كذِبُ مُوسى (٢).

- والظَّنُّ هنا مُستعمَلُ في مَعنى اليقينِ والقطْعِ؛ ولذلك سمَّى اللهُ عَزْمَه هذا كَيْدًا في قولِه: ﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾ (٣).

- وقولُه: ﴿ وَكَ لَالِكَ زُبِينَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ ﴾ عطْفٌ على جُملةِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنَ ﴾؛ لِبَيانِ حالِ اعتِقادِه وعمَلِه، بعْدَ أَنْ بيَّنَ حالَ أقواله، والمعنى: أَنَّه

<sup>= ((</sup>تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٤٦)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



قال قولًا مُنبعِثًا عن ضَلالِ اعتِقادٍ، ومُغريًا بفَسادِ الأعمالِ؛ ولهذا الاعتبارِ العَبارِ جَميعِ أحوالِ فِرعونَ - لم تُفصَلْ هذه الجُملةُ عن الَّتي قبْلَها؛ إذ لم يُقصَدْ بها ابتِداءُ قصَّةٍ أُخرى، وهذا يُسمَّى بالتَّوسُّطِ بيْنَ كَمالَيِ الاتِّصالِ والانقِطاع في بابِ الفَصْلِ والوَصْلِ مِن عِلمِ المعاني(١).

- وافتتاحُ الجُملةِ بلَفظِ (كَذَلِكَ)، أي: مِثلَ ذلك التَّزيينِ -أي: تَزْيينِ عَمَلِ فِرعونَ - زُيِّنَ له سُوءُ عَمَلِه: مُبالَغةُ في أَنَّ تَزْيينَ عَمَلِه له بلَغَ مِن القُوَّةِ في فرعونَ - زُيِّنَ له سُوءُ عَمَلِه: مُبالَغةُ في أَنَّ تَزْيينَ عَمَلِه له بلَغَ مِن القُوَّةِ في نَوعه ما لا يُوجَدُ له شَبَهُ يُشَبَّهُ به، فَمَنْ أراد تَشبيهه فلْيُشبَهْه بعَينه! وبُنِيَ فِعلُ ﴿ زُيِّنَ ﴾ لِمَا لم يُسَمَّ فاعلُه؛ لأنَّ المقصودَ مَعرفةُ مَفعولِ التَّزيينِ لا مَعرفةُ فاعله، أي: حصَلَ له تَزيينُ سُوءِ عَمَلِه في نفْسِه، فحسِبَ الباطلَ حقًا، والضَّلالَ المتداءً (٢).

- وتَعريفُ السَّبيلِ في قولِه: ﴿ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ للعهْدِ، أي: سَبيلِ اللهِ، أو سَبيلِ اللهِ على أو سَبيلِ اللهُدى، ويجوزُ أنْ يكونَ التَّعريفُ للدَّلالةِ على الكَمالِ في النَّوع، أي: صُدَّ عن السَّبيلِ الكاملِ الصَّالح (٣).

- وجُملةُ ﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾ عطْفٌ على جُملةِ ﴿ وَكَذَاكَ لَكَ وَرُعُونَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾ عطْفٌ على جُملةِ ﴿ وَكَذَاكَ لَكَ رَبِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّهُ عَمَلِهِ ۦ ﴾ (١٠).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيءَ امنَ يَعَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهَّدِ كُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾
 - قولُه: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَعَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهَّدِ كُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ هذا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



مَقالٌ في مَقامِ آخَرَ قالَه مُؤمنُ آلِ فِرعونَ، فهذه المقالاتُ المعطوفةُ بالواوِ مَقالاتُ مُتفرِّقةٌ، فابتداً مَوعظته بندائِهم؛ لِيَلْفِتَ إليه أذهانَهم، ويَسْتصغيَ أسماعَهم، وبعُنوانِ أنَّهم قَومُه؛ لِتَصْغى إليه أَفْئدتُهم(١).

- ورتَّبَ خُطْبَتَه على أُسلوبِ تَقديم الإجمالِ ثمَّ تَعقيبِه بالتَّفصيلِ؛ فابتداً بقولِه: ﴿ التَّبِعُونِ آهَدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾. وسَبيلُ الرَّشادِ مُجمَلُ، وهو على إجماله ممَّا تَتوقُ إليه النُّفوسُ؛ فرَبْطُ حُصولِه باتِّباعِهم إيَّاه ممَّا يُقبِلُ بهم على تَلَقِّي ما يُفسِّرُ هذا السَّبيلَ، ويَسْترعي أسماعَهم إلى ما يقولُه؛ إذ لعلَّه سَياْتيهم بما تَرغَبُه أنفُسُهم؛ إذ قد يَظُنُّون أنَّه نقَّحَ رأْيَه، ونخَلَ مَقالَه، وأنَّه سَياْتيهم بما هو الحقُّ الملائمُ لهم (۱).

- قولُه: ﴿ أَهَٰدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ الرَّشادُ نَقيضُ الغَيِّ، وفيه تَعريضٌ شَبيهٌ بالتَّصريح أنَّ ما عليه فِرعونُ وقَومُه هو سَبيلُ الغَيِّ (٣).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ يَنْقَوْمِ إِنَّمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَا مَتَنعُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى دَارُ
 ٱلْقَكرارِ ﴾

- قولُه: ﴿ يَفَوَهِ إِنَّمَا هَنهِ وَ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْ اَ مَتَكُ ﴾ أعاد النّداءَ تأكيدًا لإقبالِهم؛ إذ لاحَتْ بَوارِقُه، فأكمَلَ مُقدِّمتَه بتَفصيلِ ما أجمَلَه؛ يُذكِّرُهم بأنَّ الحياةَ الدُّنيا محدودةٌ بأجَلٍ غيرِ طَويلٍ، وأنَّ وراءَها حياةً أبَديَّةً؛ لأنَّه عَلِمَ أنَّ أشَدَّ دِفاعِهم عن دِينِهم مُنبعِثٌ عن مَحبَّةِ السِّيادةِ والرَّفاهيةِ، وذلك مِن مَتاعِ الدُّنيا الزَّائلِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٥٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤٢/ ١٤٨، ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٧).



وأنَّ الحَيرَ لهم هو العمَلُ للسَّعادةِ الأبديَّةِ، وقد بنَى هذه المُقدِّمةَ على ما كانوا عليه مِن مَعرفةِ أنَّ وراءَ هذه الحَياةِ حَياةً أبديَّةً فيها حَقيقةُ السَّعادةِ والشَّقاءِ، وفيها الجزاءُ على الحَسناتِ والسَّيِّئاتِ بالنَّعيمِ أو العذابِ؛ إذ كانت ديانتُهم تُشبِتُ حياةً أُخرى بعْدَ الحياةِ الدُّنيا، ولكنَّها حرَّفَت مُعظَمَ وَسائلِ السَّعادةِ والشَّقاوةِ، فهذه حقائقُ مُسلَّمةٌ عِندَهم على إجْمالها، وهي مِن نوع الأصولِ الموضوعةِ في صناعةِ الجدَلِ، وبذلك تمَّتْ مُقدِّمةٌ خُطْبتِه، وتَهيَّأتْ نُفوسُهم لِبَيانِ مَقصدِه المفسِّر لإجمالِ مُقدِّمتِه (۱).

- وكرَّرَ قَولَه: ﴿ يَنقَوْمِ ﴾؛ زيادةً في استِعطافِهم بكونِهم أهلَه، فهو غيرُ مُتَّهَمٍ في نُصحِهم؛ لأنَّه لا يُريدُ لهم إلَّا ما يُريدُ لِنَفْسِه (٢).

- والقصْرُ المُستفادُ مِن قَولِه: ﴿ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعُ ﴾ قَصْرُ مَوصوفٍ على صِفة، أي: لا صِفة للدُّنيا إلَّا أَنَّها نفْعٌ مُؤقَّتُ، وهو قصْرُ قلْبِ(٣)؛ لِتَنزيلِ قَومِه في تَهالُكِهم على مَنافِع الدُّنيا مَنزلة مَن يَحسَبُها مَنافِعَ خالدةً (١٠).

- وفيه تفسيرُ ما أَجْملُه في قولِه: ﴿ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ ، حيثُ افتتَحَ بذمِّ الدُّنيا وتَصغيرِ شأنها؛ لأنَّ الإخلادَ إليها منه يَتشعَّبُ جميعُ ما يُؤدِّي إلى سَخطِ الله ويَجلِبُ الشقاوة في العاقبة ، وثنَّى بتعظيمِ الآخِرة ، والاطِّلاعِ على حقيقتِها ، وأنَّها هي الوطنُ والمُستقرُّ ، وذَكر الأعمالَ سيِّتَها وحسَنها وعاقبة كلِّ منهما؛ ليُثبِّطَ عمَّا يُتلِفُ ، ويُنشِّطَ لِمَا يُزلِفُ ، ثمَّ وازَنَ بيْنَ الدَّعُوتَينِ : دَعوة إلى دِينِ اللهِ الَّذي ثَمَرتُه النَّجاةُ ، ودَعوتِهم إلى اتِّخاذِ الأندادِ الَّذي عاقبَتُه إلى دِينِ اللهِ الَّذي عَاقبَتُه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تعریفه (ص: ۱۲۸).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٤٩).



النَّارُ، وحنَّر، وأنْذَر، واجتهَد في ذلك واحتشَدَ(١).

- والقَصرُ المُستفادُ مِن ضَميرِ الفصْلِ في قولِه: ﴿ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَدَارُ الْقَكَرادِ ﴾ قصْرُ قلْبٍ، أي: لا الدُّنيا، نَظيرُ القصْرِ في قولِه: ﴿ إِنَّمَا هَنذِهِ الْحَيَوٰةُ الدُّنيَا مَتَكُ ﴾ مِن مَتَكُ ﴾، وهو مُؤكِّدُ للقصْرِ في قولِه: ﴿ إِنَّمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ الدُّنيَا مَتَكُ ﴾ مِن تأكيد إثباتِ ضِدِّ الحُكْم لِضِدِّ المحكوم عليه (٢).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُنْ فَيْ إِلَا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن 

 ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَلَ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُولَتِهِكَ يَدْ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُزْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

- جُمْلتَا ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً ﴾ إلى آخِرِهما، بَيانٌ لِجُملةِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴾ (٣).

- قولُه: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَ إِلَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُولَ إِلَى يَدُخُلُونَ الْجَنَةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ لَعلَّ تقسيمَ العُمَّالِ، وجَعْلَ الجزاءِ جُملةً اسميَّةً مُصَدَّرةً باسمِ الإِشارةِ، وتفضيلَ الثَّوابِ؛ لِتَعْليبِ الرَّحمةِ، وجَعْلَ العمَلِ مُصَدَّرةً باسمِ الإِشارةِ، وتفضيلَ الثَّوابِ؛ لِتَعْليبِ الرَّحمةِ، وجَعْلَ العمَلِ عُمْدةً، والإيمانِ حالًا؛ للدَّلالةِ على أنَّه شَرْطٌ في اعتبارِ العمَلِ، وأنَّ ثَوابَه أعلى من ذلك (٤٠).

- وقولُه: ﴿ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْقُ ﴾ بَيانٌ لِمَا في (مَن) مِن الإبهامِ مِن جانبِ احتِمالِ التَّعميمِ؛ فلَفْظُ ﴿ ذَكِرٍ أَوْ أُنْقُ ﴾ مُرادٌ به عُمومُ النَّاسِ بذِكرِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٤٩، ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٧).





صِنْفَيهم؛ تَنصيصًا على إرادةِ العُمومِ (١٠)؛ وتَعريضًا بفِرعونَ وخاصَّتِه أَنَّهم غيرُ مُفلَتِينَ مِن الجزاءِ(٢).

- قولُه: ﴿ فَأُوْلَكِ كَيَدُ خُلُونَ الْجُنَةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ جيءَ باسم الإشارة؛ للتّنبيهِ على أنَّ المُشارَ إليه يَستحِقُّ ما سيُذكَرُ بعْدَ اسم الإشارة مِن أَجْلِ ما ذُكِرَ قَبْلَ اسمِ الإشارةِ مِن الأوصافِ، وهي عمَلُ الصَّالحاتِ مع الإيمانِ، زِيادةً على استِفادة ذلك مِن تَعليقِه على الجُملةِ الشَّرطيَّةِ (٣).

- وتَقديمُ المُسنَدِ إليه ﴿ فَأُولَئِهِكَ ﴾ على المُسنَدِ الفِعليِّ ﴿ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ في جُملة جَوابِ الشَّرطِ؛ لإفادةِ الحَصْرِ، والمعنى: أنَّكم إنْ مُتُّمْ على الشِّركِ والعمَل السَّيِّئ لا تَدخُلُونها (٤).

- قولُه: ﴿ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ كِنايةٌ على سَعةِ الرِّزقِ ووَفْرَتِه، وهو واقعٌ في مُقابَلةِ ﴿ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ (٥).



<sup>(</sup>١) وذكر ابنُ عاشور أنَّه ليس المقصودُ به إفادةَ مُساواةِ الأنثى للذَّكرِ في الجزاءِ على الأعمالِ؛ إذ لا مُناسَبةَ له في هذا المقام، لكنْ جَعَل ابنُ عُثيمينَ مِن فوائِدِ الآيةِ مُساواةَ الأنثى للذَّكرِ في الجزاءِ على الأعمالِ، واشتراكهما في الثَّوابِ والعِقابِ، وجَعَل نظيرَ هذه الآيةِ قولَه تعالى: ﴿ فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُمْ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ﴾ [آل عمران: ١٩٥]. يُنظر: (تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥١/٢٤).





#### الآيات (٤٦-٤١)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ لَاجَرَمَ ﴾: أي: حقًا، وهي كَلِمةٌ تَرِدُ بمعْنَى تَحقيقِ الشَّيءِ، فقيل: أَصْلُها التَّبِرِئةُ، بمعنَى: لا بُدَّ، ثُمَّ استُعْمِلتَ في معنى: حقًّا. وقيلَ: جَرَمَ بمعْنَى كسَبَ. وقيلَ: بمعنَى: وجَبَ وحَقَّ، و (لا) رَدُّ لِمَا قبْلَها مِن الكلام، ثُمَّ يُبْتَدأُ بها(۱).

﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللهِ ﴾: أي: أرُدُّ الأمرَ إليه، وأتوكَّلُ عليه، وأُسلِّمُ أَمْرِي إليه، وأصلُ (فوض): يذُلُّ على اتِّكالٍ في الأمر على آخَرَ وردِّه عليه (٢).

﴿ وَحَاقَ ﴾: أي: أحاطَ ونَزَل، وأصلُ (حيق): يدُلُّ على نُزُولِ الشَّيءِ بالشَّيءِ بالشَّيءِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٩٨)، ((انتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦١)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (١/ ٢٦٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۳۵، ۳۳۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٠٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩٣).



﴿ غُدُوًّا ﴾: جمعُ غَداةٍ: وهي أوَّلُ النَّهارِ، وأصلُ (غدو): يَدُلُّ على زَمانٍ ((). ﴿ وَعَشِيًّا ﴾: العَشِيُّ: مِن زَوالِ الشَّمسِ إلى الصَّباحِ، أو: آخِرُ النَّهارِ، وأصلُ (عشو): يدُلُّ على ظلامٍ، وقِلَّةٍ وُضوح الشَّيءِ (().

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: قال مُؤمِنُ آلِ فِرعَون لِقَومِه: ويا قَومي ما لي أدعوكم إلى سَبيلِ النَّجاةِ، وتَدعُونَني إلى طَريقِ النَّارِ؟! تَدعُونَني لِأَكفُرَ باللهِ وأُشرِكَ به ما لا أعلَمُ عليه دَليلًا، وأنا أدعوكم إلى عبادةِ العَزيزِ الغَفَّارِ! حقًّا لا شكَّ فيه أنَّ الَّذي تَدعونَني إلى عبادتِه مِن الأوثانِ لا يَصلُحُ للألوهيَّةِ في الدُّنيا ولا في الآخرةِ، وأنَّ مَرجِعنا جميعًا بعدَ مماتنا إلى الله، وأنَّ الَّذين تَعَدَّوا حُدودَ اللهِ هم أصحابُ النَّارِ. فستَتذَكَّرونَ ما نصحتُكم به، وتَعلَمونَ صدقي، وأُسلِّمُ أمْري إلى الله؛ إنَّ الله مُطَّلعُ على عبادِه، لا يَخفَى عليه منهم شَيءٌ. فدفَعَ الله عنه كَيْدَهم، ونزل بفرعونَ وأثباعِه العَذابُ السَّيِّعُ؛ النَّارُ يُعرَضُون عليها كُلَّ صَباحٍ ومَساء؛ ليُعذَبوا بفرعونَ وأتباعِه العَذابُ السَّيِّعُ؛ النَّارُ يُعرَضُون عليها كُلَّ صَباحٍ ومَساء؛ ليُعذَبوا بها إلى أن تقومَ السَّاعةُ، ويومَ القيامةِ يُقولُ اللهُ للملائكةِ: أدخِلوا قومَ فِرعونَ أشدً العَذاب.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَيَكَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوةِ وَتَدْعُونَفِي إِلَى ٱلنَّارِ اللهِ .

أي: قال مُؤمِنُ آلِ فِرعَونَ لِقَومِه: ويا قَومي ما لي (٣) أدعُوكم إلى سَبيلِ النَّجاةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٦٩ - ٦٧١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٨٧) و(٤/ ٢٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٢٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٣٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) قيل: المعنى: ما لَكم، كما يُقالُ: ما لي أراكَ حزينًا؟ معناه: ما لَك؟ ومعنَى الآية: أخبروني =



مِن العَذاب، وتَدعُونَني أنتم إلى طَريقِ النَّارِ (١)؟!

كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ, مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكُ فُرَ بِأَللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَقَرِ (اللهُ). الْفَقَرِ (اللهُ)

# مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكر هذا المؤمِنُ أَنَّه يَدعوهم إلى النَّجاةِ، وهم يَدْعُونَه إلى النَّارِ؛ فسَّرَ ذلك بأنَّهم يَدْعُونَه إلى الكُفر باللهِ، وإلى الشِّركِ به (٢).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ المُسبَّبَينِ ﴿ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَفِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴾؛ ذكر

= عنكم كيف هذه الحالُ؟ ومِمَّن قال بذلك: الواحديُّ، والبغوي، وابن الجوزي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٤)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٣)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٩). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٥).

قال ابن عاشور: (أصلُ استِعمالِ: ما لي أفعلُ، وما لي لا أفعلُ ونحوه، أنْ يكونَ استفهامًا عن فِعلِ أو حالٍ ثَبَت للمجرورِ باللَّامِ «وهي لامُ الاختصاصِ»، ومعنى لامِ الاختصاصِ يكسِبُ مَدخولَها حالةً خَفيًّا سَبَبُها الَّذي عُلِّق بمَدخولِ اللَّامِ، نحو قولِه تعالَى: ﴿مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُو اللَّهِ مَدخولَها حالةً خَفيًّا سَبَبُها الَّذي عُلِّق بمَدخولِ اللَّامِ، نحو قولِه تعالَى: ﴿مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُو النَّوْبَة: ٣٨]، ﴿مَا لِكَ لَالَّالَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۳۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) ( (أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨٧). ( (أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨٧).

(٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ١٩٥).



سبَبَهِما ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِأَللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْمُفْرِ والشِّركِ، ودُعاؤه إيَّاهم إلى الإيمانِ والتَّوحيدِ (۱).

﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِأَللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ ﴾.

أي: تَدْعُونَني لِأَكفُر بِاللهِ وأُشرِكَ بِهِ ما لا أعلَمُ دَليلًا على صِحَّتِه (٢).

﴿ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ﴾.

أي: وأنا أدعوكم إلى عبادة العَزيز ذي القَهر والانتِقام مِمَّن استكبَرَ عن الحَقِّ وكَفَر به، البالِغ المَغفرة لِمَن تابَ إليه (٣).

﴿ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ ﴾.

أي: حَقًّا يَقينًا لا شَكَّ فيه أنَّ الَّذي تَدْعُونَني إلى عبادتِه مِن الأوثانِ: عاجِزٌ لا يَصلُحُ لِلألوهيَّةِ في الدُّنيا والآخِرةِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٣٢)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (٧/ ٦٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٥/ ١٥٣). قال الشنقيطي: (الظَّاهِرُ أَنَّ جُملةَ قَولِه: ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكَّهُرَ ﴾ بدَلٌ مِن قَولِه: ﴿ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴾؛ لأنَّ الدَّعوةَ إلى الكُفرِ باللهِ والإشراكِ به: دعوةٌ إلى النَّارِ). ((أضواء البيان)) (٦/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۳۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ١٤٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳) ينظر: ((تفسير البن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۳۲۵).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۳۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰ / ۳۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱٤٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷ / ۷۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۸)، ((تفسير =



كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِدِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ [فاطر: ١٢، ١٣].

وقال الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَآيَسَتَجِيبُ لَهُ ۚ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن لَآيَهِ مَن لَآيَسِتَجِيبُ لَهُ ۗ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن دُعَآبِهِمْ غَنِوْلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعُدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢،٥].

#### ﴿ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ ﴾.

= ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۰۵)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ۳۲۸ - ۳۳۱).

قيل: المرادُ: ليس له استِجابةُ دَعوة تَنفَعُ، فلا يُجيبُ داعِيَه لا في الدُّنيا ولا في الآخِرة. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملةِ: الزَّجَّاجُ، والواحديُّ، والسمعاني، والرسعني، والخازن. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٣٧٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٤)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٢٢)، ((تفسير الرسعني)) (٦/ ٢٠٠)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ٧٤).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السَّلفِ: السُّدِّيُّ، وقَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٣٣)، ((تفسير الثعلبي)) (٨/ ٢٧٧).

وقيل: المعنى: أنَّه ليس له قَدْرٌ وحَقُّ، فلا يَستَحِقُّ الدَّعوةَ إليه، والحَثَّ على عبادتِه، أو اللَّجوءَ إليه. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملةِ: ابنُ عطية، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (ص: ٧٣٨).

وقال الكَلْبِي: (ليس له شفاعةٌ في الدُّنيا ولا في الآخرة). يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ١٥٨). وقال الكَلْبِي: (لا يَنفُذُ له أمرٌ ولا نهيٌّ ولا شفاعةٌ في الدَّارَينِ). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (١٠/ ١٣٣، ٦٤٣٧).

وقيل: ليست له دَعوةٌ إلى عبادتِه في الدُّنيا؛ لأنَّ الأوثانَ لا تَدَّعي الرُّبوبيَّة، ولا تدعو إلى عبادتِها، وفي الآخرة تَتبرَّأُ مِن عابِديها، أَمَّا المعبودُ بالحقِّ فيَدعو العِبادَ إلى طاعتِه، ثمَّ يدعو العِبادُ إليها إظهارًا لدعوة ربِّهم. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (١١٣/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٠، ٢٦١). وممَّن اختار أَنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ لَيْسَ لَهُ مُعَوّةٌ ﴾ أي: إلى نفْسِه قَطُّ بالعبادةِ: العُليميُّ. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (١٢١/١).



أي: ولا شَكَّ أيضًا أنَّ مَرجِعَنا جميعًا بعدَ مماتِنا إلى الله، فيُجازي كلَّ عامِلٍ بحَسَبِ عَمَلِه (١).

# ﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾.

أي: ولا شَكَّ أَنَّ الَّذين تَعَدَّوا حُدودَ اللهِ؛ كالوُقوعِ في الشِّركِ، وسَفكِ الدِّماءِ بغَير حَقِّ: هم أصحابُ النَّار المُلازمونَ لها عندَ مَرجِعِنا إلى الله (٢٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [يونس: ٨٣]. وعن مُعاوِيةَ رَضِيَ الله عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((كُلُّ ذَنْبٍ عسَى اللهُ أَن يَغْفِرَه إِلَّا الرَّجُلَ يَقْتُلُ المؤمِنَ مُتَعَمِّدًا، أو الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافَرًا))(").

﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرُ أَبِالْعِبَادِ اللهُ ﴾. ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ﴾.

أي: فسوفَ تَتذَكَّرونَ ما نَصحتُكم به، وتَعلَمونَ صِدقي، وتَندَمونَ حينَ يأتيكم عَذاتُ الله (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٣٣، ٣٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱٥/ ٣١٧، ٣١٨)، ((تفسير البن كثير)) (١٤٦/ ١٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٣١). (٣) أخرجه النسائي (٣٩٨٤) واللَّفظُ له، وأحمد (١٦٩٠٧).

وثَّق رجالَه الشَّوكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (١٩٦/٧) وذكر أنَّ له شاهدًا، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ٥٢١)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (٣٩٨٤)، وصحَّحه لغيره شُعيبٌ الأرناؤوطُ في تخريج ((مسند أحمد)) (١٦٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧٠/ ٣٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٦)، ((تفسير السعدي)) =



# ﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾.

أي: وأُسَلِّمُ أَمْرِي إلى الله، وأَتَوَكَّلُ عليه، وأعتَصِمُ به(١).

عن البَراءِ بنِ عازِبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضجَعَه مِنَ اللَّيلِ أَن يقولَ: اللَّهُمَّ أَسلَمْتُ نَفْسي إليك، ووجَّهتُ وجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضجَعَه مِنَ اللَّيلِ أَن يقولَ: اللَّهُمَّ أَسلَمْتُ نَفْسي إليك، ووجَّهتُ وَجُهي إليك، وألجَأْتُ ظَهري إليك، وفَوَّضتُ أمري إليك؛ رَغبةً ورَهبةً إليك، لا مَلجأً ولا مَنجَا مِنك إلَّا إليك، آمَنتُ بكتابِك الَّذي أَنزَلْتَ، وبِرَسولِك الَّذي أرسَلْت، فإنْ مات ماتَ على الفِطرة) (٢).

## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ مُطَّلِعٌ على عِبادِه، عالِمٌ بأعمالِهم وأحوالِهم وأُمورِهم كُلِّها، لا يَخفى عليه منهم شَيءٌ(٣).

<sup>= (</sup>ص: ۷۳۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ١٥٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۳۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۱۵٦).

قال القرطبي: (قيل: هذا يذُلُّ على أنَّهم أرادوا قتله). ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣١٨).

وقال الرازي: (﴿ وَأُفَوِضُ أَمْرِي ٓ إِلَى اللَّهِ ﴾ وهذا كلامُ مَن هُدِّد بأمرٍ يخافُه، فكأنَّهم خَوَّ فوه بالقتلِ). ((تفسير الرازي)) (۲۷/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠) واللَّفظُ له.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٧).

قيل: المعنى: إنَّ الله عالمٌ بأمورِ عبادِه، ومَن المطيعُ منهم، والعاصي له، والمُستحِقُّ للثوابِ، والمُستوجِبُ للعِقابِ. قاله ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/٣٣٦).

وبمعناه قال مكِّي، والنسفي، والقاسمي. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكِّي (١٠/ ٦٤٣٨)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢١٤)، ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٣١١).



# ﴿ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (0) ﴾.

## مناسبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى أَنَّ ذلك الرَّجُلَ لم يُقَصِّرْ في تقريرِ الدِّينِ الحَقِّ، وفي الذَّبِّ عنه، فاللهُ تعالى رَدَّ عنه كَيْدَ الكافِرينَ، وقَصْدَ القاصدِينَ (١).

﴿ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّءَاتِ مَا مَكَرُواْ ﴾.

أي: فَحَفِظَ اللهُ مُؤمِنَ آلِ فِرعَونَ، ودَفَع عنه كَيْدَهم (٢).

= وقيل: يَعلَمُ المُحِقَّ مِن المُبطِلِ. وممَّن قال به: الثعلبيُّ، والبغوي، والخازن، والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٨/ ٢٧٧)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١١٣)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٢١١). ((تفسير العليمي)) (٦/ ٢١١).

وقال الواحدي، وابن الجوزي، والرسعني: ﴿وَالْعِبَادِ ﴾ بأوليائه وأعدائه. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٩)، ((تفسير الرسعني)) (٦/ ٢٢٠). وقيل: المرادُ: يَهدي مَن يَستحِقُّ الهِدايةَ، ويُضِلُّ مَن يَستحِقُّ الإضلالَ. قاله ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٦).

وقيل: المعنى: يَعلَمُ مَن يَستحِقُّ النُّصرةَ لاتِّصافِه بأوصافِ الكمالِ، ويَعلَمُ مَن يَمكُرُ فيَرُدُّ مَكْرَه عليه بما لَه مِن الإحاطةِ. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٨٠).

وقيل: أي: يَعلَمُ حالي وضَعفي فيَمنَعُني منكم، ويَكفيني شرَّكم، ويَعلَمُ أحوالَكم فلا تَتصرَّفون إلَّا بإرادتِه ومَشيئتِه، فإنْ سلَّطكم علَيَّ فبحِكمة منه تعالى، وعن إرادتِه ومَشيئتِه صدر ذلك. قاله: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٩).

وقيل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ الْإِلْعِبَادِ ﴾ فيَحرُسُ مَن يَلوذُ به -منهم - مِن المَكارِهِ. وممَّن قال به في الجملةِ: البيضاويُّ، وأبو السعود، والألوسي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥٩/٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧١/ ٢٧٧).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٢١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٣٦)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٠٨، ٢٠٨)، ((تفسير القرطبي)) (المارة البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨٨). (المرادُ بسَيِّئات مَكرهم: أضرارُ مَكرهم وشدائدُه. وممَّن قال بهذا المعنى: الزمخشريُّ، =



كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُلَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ ﴾ [الحج: ٣٨]. وقال سُبحانَه: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ ۗ ﴾ [الطلاق: ٣]. ﴿وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾.

أي: ونَزَل وأحاطَ بفِرعَونَ وأتْباعِه ما ساءَهم مِن عذابِ اللهِ، الَّذي وَجَبَ عليهم (١).

= والبِقاعي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٨٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨٨).

وقيل: ﴿ سَيِّعَاتِ ﴾ هنا مِن بابِ إضافةِ الصِّفةِ إلى مَوصوفِها، أي: المكْرَ السَّيِّعَ. وممَّن قال بهذا المعنى: الشوكاني، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٦٧)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٣٤٢).

وقال الشنقيطي: (بعضُ العُلَماءِ يقولُ: نجَّاه اللهُ منهم مع موسى وقَومِه، وبَعضُهم يقولُ: صَعِدَ جَبَلًا فأعجزَهم اللهُ عنه ونجَّاه منهم، وكُلُّ هذا لا دليلَ عليه، وغايةُ ما دَلَّ عليه القُرآنُ أَنَّ اللهَ وَقاه سَيِّئاتِ مَكْرِهم، أي: حَفِظَه ونجَّاه منها). ((أضواء البيان)) (٦/ ٣٨٨). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤٢/ ١٥٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۷۱۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٣٦، ٣٣٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٦٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٥/ ١٠٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤ / ١٥٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨٨، ٣٨٩).

قيل: آلُ فِرعَونَ في هذا الموضِعِ: أَتْباعُه وأهلُ طاعتِه مِن قَومِه. وممَّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير، والثعالبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٣٦/٢٠)، ((تفسير الثعالبي)) (١١٨/٥).

قال مكِّي: (وقولُه: ﴿ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾ يدُلُّ على أنَّ فِرعونَ في أشَدِّ ما في العذابِ؛ لأنَّ مَن كان على دِينِه إذا حلَّ به أشَدُّ العذابِ، فهو أحرَى أن يحلَّ عليه أشدُّ مِن ذلك). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (١٠/ ٢٤٤٠).

وقيل: المرادُ بآلِ فِرعَونَ: فِرعونُ نفْسُه. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٢٤).

وقيل: المرادُ بآلِ فِرعَونَ: فِرعَونُ وقَومُه. وممَّن قال بهذا القولِ: البيضاويُّ، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/٩٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٨٠، ٨١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٨)، ((تفسير الشوكاني)) =



## كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ . ﴾ [فاطر: ٤٣].

 $= (3/ \sqrt{5}), ((5 + \sqrt{5}), ((5 + \sqrt{5})), ((5 + \sqrt{5}), ((5 + \sqrt{5})), ((5 + \sqrt{5})), ((5 + \sqrt{5})), ((5 + \sqrt{5}), ((5 + \sqrt{5})), ((5 + \sqrt{5})), ((5 + \sqrt{5}), ((5 + \sqrt{5}), ((5 + \sqrt{5})), ((5 + \sqrt{5}), ((5 +\sqrt{5}), ((5 +\sqrt{5}), ((5 +\sqrt{5}), ((5 +\sqrt{5}), ((5 +\sqrt{5}), ((5 +\sqrt{5})$ 

واختلف المفسِّرونَ في المرادِ بقولِه: ﴿ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾؛ فقيل: هو نارُ جهنَّمَ. وممَّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير، والزمخشريُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۳۷)، ((تفسير الزمخشري)) (۱۷۰/ ۱۷۰).

قال الزمخشري: (النَّارُ بدَلٌ مِن ﴿ سُوَءُ ٱلْعَذَابِ ﴾. أو خبرُ مبتدَأٍ محذوفٍ، كأنَّ قائلًا قال: ما سوءُ العذابِ؟ فقيل: هو النَّارُ. أو مبتدأً خبرُه ﴿ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾، وفي هذا الوجهِ تعظيمٌ للنَّارِ، وتهويلٌ مِن عذابها). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٠).

وقيل: المرادُ: الغرقُ. ومِمَّن قال بهذا: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والسمرقنديُّ، والرازيُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧١٥)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٠٨)، ((تفسير الرازي)) (٢/ ٢٠٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٨).

قال ابن عاشور: (وإنَّما كانَ الغرقُ سوءَ عذابٍ؛ لأنَّ الغريقَ يُعَذَّبُ باحتباسِ النَّفَسِ مُدَّةً وهو يَطْفو على الماءِ، ويَغوصُ فيه، وَيُرْعِبُه هولُ الأمواجِ، وهو موقنٌ بالهلاكِ، ثُمَّ يكونُ عُرضةً لأكلِ الحيتانِ حَيًّا ومَيِّتًا، وذلك ألمٌ في الحياةِ، وخِزيٌ بعدَ المماتِ يُذْكَرونَ به بيْنَ النَّاسِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٨).

وقيل: ﴿ سُوَّءُ ٱلْعَلَابِ ﴾: الغرقُ وما بعدَه مِن النَّارِ وعذابِها. ومِمَّن قال بهذا القولِ: الثعلبيُّ، والبغوي، وابن عطية، وابن كثير، والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٨/ ٢٧٧)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٦)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ١٢٢).

قال ابن كثير: (هو: الغرقُ في اليَمِّ، ثمَّ النُّقْلةُ منه إلى الجحيم؛ فإنَّ أرواحَهم تُعرضُ على النَّارِ). صباحًا ومساءً إلى قيامِ السَّاعةِ، فإذا كان يومُ القيامةِ اجتمعتُ أرواحُهم وأجسادُهم في النَّارِ). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٦). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٨٨، ٣٨٩).

وقال ابن عثيمين: (قوله: ﴿ سُوَءُ ٱلْعَذَابِ ﴾ هذا أيضًا مِن بابِ إضافة الصِّفة إلى مَوصوفِها. أي المعنى: العذابُ السَّيِّعُ، والغَرَقُ لا شكَّ أنَّه مِن سوء العذابِ، لكنْ هناك عذاباتُ أخرى أُصيبَ بها آلُ فِرعونَ: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِأَلْسِينِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٠]، وقال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمْلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ﴾ [الأعراف: ١٣٣]، كلُّ هذا مِن سوء العذاب). ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٤٣) بتصرُّف.



﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ اللَّهَاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ اللَّهَاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ اللَّهَاءَ اللَّهُ اللَّهَاءَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُلْمُ اللَّلَالْمُلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللِّلْمُلْمُ اللللْمُلِمُلُولُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللَّالِمُ اللللْمُ

﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾.

أي: يُعرَضونَ على النَّارِ كلَّ صَباحٍ ومَساءٍ؛ ليُعذَّبوا بها إلى أن تَقومَ السَّاعةُ (١). قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَردِّ مِن اللهِ تبارك وتعالى: ﴿ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَردِّ مِن اللهِ عَرَبُهُمْ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِي ﴾ مِن طَرْفٍ خَفِي ﴾ [الشورى: ٤٤، ٥٥].

وعن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أَحَدَكم إذا مات عُرِضَ عليه مَقعَدُه بالغَداةِ والعَشِيِّ؛ إن كان مِن أهلِ

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۷۱۵)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۳۹، ۳۳۹)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۷۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۹٤٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٦).

قال القُرطبي: (الجمهورُ على أنَّ هذا العَرضَ في البَرزخِ). ((تفسير القرطبي)) (١٥/٣١٥). قال القُرطبي: (﴿غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ في هذينِ الوَقتَينِ يُعَذَّبونَ بالنَّارِ، وفيما بيْنَ ذلك اللهُ أعلَمُ بحالِهم؛ فإمَّا أن يُعَذَّبوا بجِنسٍ آخَرَ مِن العذابِ، أو يُنَفَّسَ عنهم، ويجوزُ أن يكون ﴿غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾: عبارةً عن الدَّوامِ، هذا ما دامَتِ الدُّنيا). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٠). ويُنظر: ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢١٤)، ((تفسير القنوجي)) (٢١/ ١٩٦).

وقال البقاعي: (﴿ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي: في البَرزخِ ﴿ غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ أي: غادينَ ورائِحينَ في وقتِ استِرواجِهم بالأكلِ واستِلذاذِهم به، هذا دأبُهم طولَ أيَّامِ البرزخِ، وكان عليهم في هذا العَرضِ زِيادةُ نَكَدٍ فَوقَ ما وَرَد عامًّا مِمَّا روى مالِكٌ والشَّيخانِ وغيرُهم عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ﴿إنَّ أَحَدَكم إذا مات عُرِضَ عليه مَقعَدُه بالغَداةِ والعَشِيِّ ... »، ولعلَّ زيادةَ النَّكدِ أنَّهم هم المعروضونَ، فيُذهَبُ بهم في الأغلالِ يُساقُونَ لِيَنظُروا ما أعَدَّ اللهُ لهم، وعامَّةُ النَّاسِ يقتصرُ في ذلك على أن يُكشَف لهم وهم في محالِّهم عن معالِّهم عنهما مقاعدهم). ((نظم الدرر)) (١٧/ ٨١). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٤٤٣).



الجنَّةِ فمِن أهلِ الجَنَّةِ، وإنْ كان مِن أهلِ النَّارِ فمِن أهلِ النَّارِ، يُقال: هذا مَقعَدُك حتَّى يَبعَثَك اللهُ إليه يومَ القيامة))(١).

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾.

القراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قولِه تعالى: ﴿ أَدْخِلُوا ﴾ قِراءتانِ:

٥- قِراءةُ: ﴿ أُدْخُلُوا ﴾ بهمزة وصْلٍ مضمومةٍ، وضمِّ الخاءِ، على الأمرِ لهم بالدُّخولِ، والمعنى: ويومَ تقومُ السَّاعةُ نقولُ: ادخُلوا يا آلَ فِرعونَ...، ونصْبُ ﴿ عَالَى هَذِهِ القراءةِ؛ لأَنَّه نِداءٌ مضافٌ (٢).

آ قِراءةُ: ﴿أَدْخِلُواْ ﴾ بهمزة قطْع مفتوحة، وكسر الخاء، على جِهة الأمر للملائكة بإدخالِهم، أي: يُقالُ للملائكةِ: ﴿أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾، ونصْبُ ﴿ ءَالَ ﴾ على هذه القراءة؛ لأنَّه مفعولٌ به (٣).

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾.

أي: ويومَ القيامةِ يُقولُ اللهُ للملائكةِ (٤): أدخِلوا فِرعَونَ وأَتْباعَه أَشَدَّ عذابِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦).

<sup>(</sup>٢) قَرأ بها ابنُ كثيرٍ وابنُ عَمرٍ و وابنُ عامرٍ وأبو بكرٍ . يُنظر : ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٦٥).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٤٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٦٥).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٤٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲ / ۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٦٧).



النَّار(١).

# الغَوائِدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قال تعالى حكايةً عن مُؤمن آلِ فرعونَ: ﴿ وَأُفَوْضُ أَمْرِي إِلَى ٱللهِ ﴾، وهكذا يجبُ على كلِّ مؤمن إذا أراد أنْ تُقضَى أمورُه وتُسَهَّلَ؛ أن يُفَوِّضَ أمْرَه إلى اللهِ؛
 لأَنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣]، وقال لنبيّه صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِّ حَسَبُكَ ٱللهُ وَمَن ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) [الأنفال: ٦٤].

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَأُفَوْضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَ اللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْحِبَادِ \* فَوَقَـنُهُ اللَّهِ مَا مَكَرُوا ﴾ فيه دَليلٌ واضِحٌ على أنَّ التَّوَكُّلَ الصَّادِقَ على اللهِ، وتَفويضَ الأُمُورِ إليه: سَبَبٌ للحِفظِ والوقايةِ مِن كُلِّ سُوءٍ (٣).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ فَوَقَـنهُ ٱللّهُ سَيِّءَاتِ مَا مَكَرُواْ ﴾ التَّحذيرُ مِن أعداء المُسلِمينَ؛ لِقَولِه: ﴿ مَا مَكَرُواْ ﴾ ، وأنَّ أعداء المُسلِمينَ قد لا يُواجِهونَهم بالعداوة، ولكِنَّهم يَمكُرونَ بهم؛ فلْيَحْذَرِ المؤمنُ مَكْرَ أعداء الله، وهذا في القُرآنِ كثيرٌ؛ قال اللهُ تعالى لِنَبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ كثيرٌ؛ قال اللهُ تعالى لِنَبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَمْكُرُ بِكَ ٱللهُ عَلَيه وسَلَّم: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ عَلَيه وَسَلَّم: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱللّهَ عَلَيه وسَلَّم: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱللّهَ عَلَيه وسَلَم: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللله

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۲۱۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٤، ۳٤۱)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۳۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۲۶۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۸۲)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٣٤٠).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/7).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٤٥).



## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1 - كلُّ مَنِ استفرَغ وُسْعَه استحقَّ الثَّوابَ، وكذلك الكفَّارُ: مَن بلَغه دَعْوةُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دارِ الكفر، وعَلِم أَنَّه رسولُ الله، فآمَن به، وآمَن بما أُنزِل عليه، واتَّقَى الله ما استطاع، كما فعَل النَّجاشيُّ وغيرُه، ولم تُمكِنْه الهجرة الي دارِ الإسلام، ولا التزامُ جميع شرائع الإسلام؛ لِكُونِه ممنوعًا مِن الهجرة، وممنوعًا مِن الهجرة، وممنوعًا مِن إظهارِ دينِه، وليس عندَه مَن يُعلِّمُه جميع شرائع الإسلام - فهذا مؤمنٌ مِن أهلِ الجنة، كما كان مؤمنُ آلِ فِرعَونَ مع قَومٍ فِرعَونَ، وكما كانت امرأةُ فِرعَونَ مع قَومٍ فِرعَونَ، وكما كانت امرأةُ فرعَونَ الهُ

٢- قومُ فِرعَونَ قد يَكونونَ أعرضوا عن الله بالكُلِيَّةِ بعدَ أن كانوا مشركينَ به، واستجابوا لفِرعَونَ في قولِه: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤] و: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]. ولهذا لَمَّا خاطبَهم المؤمنُ ذكر الأمْرينِ، فقال: ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْ فُرَ بِأَللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾، فذكر الكفرَ به الَّذي قد يَتناوَلُ جُحودَه، وذكر الإشراكَ به أيضًا؛ فكان كلامُه مُتناوِلًا للمقالتَيْن والحاليْن جميعًا (٢).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ استعمالُ التَّعريضِ؛
 لأنَّه لا شَكَّ أَنَّ أوَّلَ مَن يَدخُلُ في هذه الجُملةِ هؤلاء، لكِنَّه لم يَشَأْ أَنْ يَتكلَّم بذلك صَريحًا (٣).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ أنَّ النَّارَ موجودةٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٩/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٧/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٣٨).



الآنَ(١).

٥ - قال الله تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ وَاللهُ تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ وَاللَّهِ عَلَى النَّا بعد صَلاةِ اللهِ عَرَجَتْ ملائِكةٌ، وهَبَطَت ملائِكةٌ، وعُرِضَ آلُ فِرعَونَ على النَّارِ، الله مِن النَّارِ، فلا يَسمَعُه أَحَدٌ إِلَّا يَتعوَّذُ باللهِ مِن النَّار) (١).

7 - في قُولِه تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ إثباتُ عذابِ القَبرِ (٣)؛ لأنَّه يَقتَضي عَرْضَ النَّارِ عليهم غُدُوًّا وعَشِيًّا، وليس المرادُ منه يومَ القيامة؛ لأنَّه قال: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْ خِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾، وليس المرادُ منه أيضًا الدُّنيا؛ لأنَّ عَرْضَ النَّارِ عليهم غُدُوًّا وعَشِيًّا ما كان حاصِلًا في الدُّنيا؛ فثَبَت أنَّ هذا العَرْضَ إنَّما حَصَل بعدَ المَوتِ وقبْلَ يومِ القيامة، وذلك يدُلُّ على إثباتِ عَذابِ القَرِقِ (٤). القَرِ في حَقِّ هؤلاء، وإذ ثَبَت في حَقِّهم ثَبَت في حَقِّ غيرِهم؛ لأنَّه لا قائِلَ بالفَرقِ (٤).

٧- عذابُ القَبرِ نَوعانِ: نَوعٌ دائِمٌ -سِوى ما ورَدَ في بعضِ الأحاديثِ أَنَّه يُخَفَّفُ عنهم ما بيْنَ النَّفَخَتَينِ - ويدُلُّ على دَوامِه قَولُه تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًا ﴾، ويدُلُّ عليه أيضًا حَديثُ سَمُرةَ الَّذي رواه البُخاريُّ في رُؤْيا النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفيه: ((فهو يُفعَلُ به ذلك إلى يَومِ القيامةِ))(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور)) لابن رجب (ص: ٤٢).

ويُنظر ما أخرجه اللَّالَكائيُّ (٢١٤٢)، والبيهقيُّ في ((شُعَب الإيمان)) (٣٩٦) من طريق ميمونِ ابنِ مَيْسَرةَ عن أبي هريرةَ بنحوِه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الرُّوح)) لابن القيم (ص: ٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٣٨٦). ولفظُه: ((أمَّا الَّذي رأيْتَه يُشَقُّ شِدْقُه، فكذَّابٌ يُحَدِّثُ بالكَذْبةِ، فتُحْمَلُ عنه حتَّى تَبْلُغَ الآفاقَ، فيُصْنَعُ به إلى يومِ القيامةِ، والَّذي رأيْتَه يُشْدَخُ رأسُه، فرجُلٌ عَلَّمه اللهُ =



والنَّوعُ الثَّاني: إلى مُدَّةٍ ثمَّ يَنقَطِعُ، وهو عذابُ بَعضِ العُصاةِ الَّذين خَفَّت جرائِمُهم، فيُعَذَّبُ بحَسَبِ جُرمِه، ثمَّ يُخَفَّفُ عنه، كما يُعذَّبُ في النَّارِ مُدَّةً، ثمَّ يَزولُ عنه العَذابُ، وقد ينقَطِعُ عنه العذابُ بدُعاءٍ أو صَدَقةٍ أو استِغفارٍ أو ثَوابِ حَجِّ تَصِلُ إليه مِن بَعضِ أقاربه أو غَيرِهم (۱).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ أنَّ هذا العَرْضَ قَبْلَ الحَشرِ؛ إذْ هم بعدَ الحَشرِ إذا دَخَلوها فهم دائِمونَ فيها، مُعَذَّبونَ بسَرمَدِ العَذابِ، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُقُضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ العَذابِ، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُقُضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخُفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: ٣٦]، فإنَّما العَرْضُ بالغُدُوِّ والعَشِيِّ على مَن ليس دائِمًا فيها، وقد أكَّدَ ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ﴾ ، فهذا عَذابٌ سِوى العَرض، وفي مَحَلٍ غير مَحَلِّ العَرْض (٢).

9 - قَولُ الله تعالى: ﴿ ٱلنَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ وَاللهِ عَلَى اللهِ مَن قال: إِنَّ أرواحَ الكُفَّارِ بعدَ مُفارَقةِ البَدَنِ اللهِ مَن قال: إِنَّ أرواحَ الكُفَّارِ بعدَ مُفارَقةِ البَدَنِ ليس مَقَرُّها النَّارَ (٣).

١٠ - لَفظُ «آلِ فُلانٍ» إذا أُطلِقَ في الكِتابِ والسُّنَّةِ دَخَلَ فيه فُلانٌ، كما في قولِه تعالى: ﴿ أَدُخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ ﴾، وقولِه: ﴿ إِنَّ الله اَصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعُنكِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣]، وقولِه: ﴿ إِلَا عَالَ لُولِّ مَالَ الله على وسلَّم: ((اللَّهُمَّ صَلِّ على على على الله عليه وسلَّم: ((اللَّهُمَّ صَلِّ على على الله عليه وسلَّم: ((اللَّهُمَّ صَلِّ على الله عليه وسلَّم)

<sup>=</sup> القُرآنَ، فنامَ عنه باللَّيلِ ولم يَعْمَلْ فيه بالنَّهارِ، يُفْعَلُ به إلى يوم القيامةِ)).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٢٦).

ويُنظر الكلامُ عن مُستقَرِّ الأرواح في البرزخ في ((الرُّوح)) لابن القيِّم (ص: ١١٥).



آلِ أبي أَوْفَى))(١).

١١- إذا قيل: إِنْ قال الله تعالى في المنافِقينَ: إِنَّهم في الدَّرْكِ الأَسفَلِ مِن النَّارِ، وقال في آلِ فِرعَونَ: ﴿ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ كَاشَدٌ ٱلْعَذَابِ ﴾، فأيُّهما أشدُّ عَذابًا: المُنافِقونَ أم آلُ فِرعَونَ؟

والجوابُ: أنَّ الدَّرْكَ الأَسْفَلَ يَجوزُ أَن يكونَ هو أَشَدَّ العَذابِ، فسُمِّيَ باسمَينِ مُختَلِفَينِ، كما يقول القائِلُ: أَدخِلْ فُلانًا المُطبِقَ (٢)، ثمَّ يقولُ بعدَ ذلك: أدخِلْه أَضْيَقَ المجالِس وأشَدَها، فيكونُ هذا مُوافِقًا للأوَّلِ، غيرَ مُخالِفِ له (٣).

١٢- أنَّ تَفَاوُتَ أَهلِ النَّارِ في العَذابِ هو بحسب تفاوُتِ أعمالِهم الَّتي دخَلوا بها النَّار، فليس عِقابُ مَن تَغلَّظ كُفْرُه، وأفسدَ في الأرض، ودعا إلى الكُفرِ: كمَن ليس كذلك؛ قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾، ليس كذلك؛ قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ بِمَا وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا وقال تعالى: ﴿ النّحل: ٨٨]، وكذلك تفاوُتُ عذابِ عُصاةِ الموحِّدينَ في النَّارِ بحَسَبِ أعمالِهم؛ فليس عقوبةُ أهلِ الكبائرِ كعُقوبةِ أصحابِ الصَّغائرِ، وقد يُخفَّقُ عن بَعضِهم العذابُ بحَسَناتٍ أُخَرَ له، أو بما شاء اللهُ مِن الأسباب (٤٠).

١٣ - قال الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ
 هذا تنبيةٌ على أنَّ فِرعَونَ نَفْسَه في الأشَدِّ مِن ذلك؛ لأنَّهم إنَّما دَخَلوا أشَدَّ العَذَابِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٢/ ٢٦٤).

والحديث رواه البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨) مِن حديثِ عبدِ الله بنِ أبي أَوْفَى رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) المُطبِقُ: سِجنٌ تحتَ الأرض. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبيدي (٢٦/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٧/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: ١٨٢).



تَبَعًا له؛ فإنّه هو الَّذي استخفَّهم فأطاعوه، وغَرَّهم فاتَّبَعوه؛ ولهذا يكونُ يومَ الله فإنّه هو الَّذي استخفَّهم فأطاعوه، وغَرَّهم فأتَبَعوه؛ ولهذا يكونُ يومَ القيامةِ إمامَهم وفَرَطَهم (۱) في هذا الورد؛ قال تعالى: ﴿ يَقُدُمُ قُوْمَهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النّارَ ﴾ [هود: ٩٨]. والمقصودُ: أنَّهم استَحَقُّوا أشَدَّ العذابِ؛ لِغِلَظِ كُفرِهم، وصَدِّهم عن سبيل اللهِ، وعُقوبتِهم مَنْ آمَنَ باللهِ (۱).

# بَلاغَةُ الآيات:

ا - قولُه تعالَى: ﴿ وَيَنَقُومِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوْةِ وَتَدْعُونَوْتِ إِلَى النَّارِ ﴾ أعاد نداءَهم، وعُطِفَت حِكايتُه بواوِ العطْف؛ للإشارة إلى أنَّ نداءَه اشتملَ على ما يَقْتضي في لُغتِهم أنَّ الكلامَ قد تَخطَّى مِن غَرَضٍ إلى غرَض، وأنَّه سيطْرُقُ ما يُغايرُ أوَّلَ كَلامِه مُغايرةً ما تُشبِهُ مُغايرة المتعاطفينِ في لُغة العرب، وأنَّه سيرْتقي باستدراجِهم في دَرَج الاستدلالِ إلى المقصود بعْدَ المقدِّمات؛ فانتقلَ هنا إلى المأ أنَّ أنكرَ عليهم شيئًا جَرى منهم نحوه؛ وهو أنَّهم أعْقبوا مَوعظته إيَّاهم بدَعوتِه للإقلاعِ عن ذلك، وأنْ يَتمسَّكَ بدينهم، وهذا شَيءٌ مَطُويٌّ في خلال القصَّة دلَّتْ عليه حكايةُ إنكارِه عليهم، وهو كلامُ آيسٍ مِنِ استِجابِتِهم؛ لقولِه فيه: ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ كَا اللَّهِ ﴾ حكايةُ إنكارِه عليهم، وهو كلامُ آيسٍ مِنِ استِجابِتِهم؛ لقولِه فيه: ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا اللَّهِ ﴾ مَا أَقُولُ لَكُمُ اللّه الله سَيْعَاتِ مَا مَكَرُوا ﴾ [غافر: ٤٤]، ومُتوقِّع أذاهم؛ لقوله: ﴿ وَأُونِ مُا مَرِتِ إِلَى اللّهِ ﴾ وغافر: ٤٤]، ولقولِه تعالى آخِرَ القصَّة: ﴿ فَوَقَنْهُ اللّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوا ﴾ [غافر: ٤٤]، ولقولِه تعالى آخِرَ القصَّة: ﴿ فَوَقَنْهُ اللّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَتَ مَا وَاللّه مَا وَاللّه الله مَرْوَى عليه مَا والله الله الله الله الله على الله على الله مُوسى، وفي

<sup>(</sup>١) أي: مُتقدِّمَهم وسابقَهم، والفَرَطُ والفارِطُ هو الَّذي يَسبِقُ القَومَ إلى الماءِ لِيُصلِحَ لهم الحِياضَ والدِّلاءَ ونحوَها حتَّى يَرِدُوا فيَشرَبوا. يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطَّابي (٣/ ٢٢٧٤)، ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سِيدَه (٩/ ١٥٤)، ((شرح النووي على مسلم)) (١٥٥/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٤٠٩).

قال البقاعي: (وإذا كان هذا لآلِه لِأَجْلِه؛ كان له أعظَمُ منه مِن بابِ الأَوْلى). ((نظم الدرر)) ( (٨٢/١٧).



اتِّباعِه النَّجاةُ مِن عَذابِ الآخرةِ (١).

- وقيل: قد جِيءَ بالواوِ في النِّداءِ الثَّالثِ ﴿ وَيَكَفَوْمِ ﴾ خِلافًا للنِّداءِ الثَّاني؛ لأنَّ النِّداءَ الثَّانيَ بمنزلةِ بَيانٍ للأوَّلِ وتَفسيرٍ له، فأُعطِيَ حُكمَه في عَدَمٍ دُخولِ النِّداءَ الثَّانيَ بمنزلةِ بَيانٍ للأوَّلِ وتَفسيرٍ له، فأُعطِيَ حُكمَه في عَدَمٍ دُخولِ الواو عليه، وأمَّا الثَّالثُ فداخلٌ على كَلامٍ ليس بتلك المنزلةِ (٢).

- وتكريرُ نِدائِهم فيه زِيادةُ تَنبيه لهم، وإيقاظٌ عن سِنَةِ الغَفلةِ. وفيه أنَّهم قَومُه وعَشيرتُه، وهمْ فيما يُوبِقُهم، وهو يَعلَمُ وَجْهَ خَلاصِهم، ونصيحتُهم عليه واجبةٌ، فهو يَتحزَّنُ لهم ويَتلطَّفُ بهم، ويَسْتدعي ذلك ألَّا يَتَّهِموه؛ فإنَّ سُرورَهم سُرورُه، وغَمَّهم غَمُّه، ويَنزلوا على تَنصيحِه لهم "".

- والاستفهامُ في ﴿ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ ﴾ استفهامُ تَعجُّبيُّ؛ فإنَّه يَعجَبُ مِن دَعوتِهم إيَّاه لِدِينِهم، مع ما رَأَوْا مِن حِرْصِه على نُصْحِهم، ودَعوتِهم إلى النَّجاةِ، وما أتاهم به مِن الدَّلائل على صِحَّةِ دَعوتِه، وبُطلانِ دَعوتِهم (٤٠).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ تَدْعُونَنِى لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لِي بِهِ - عِلْمٌ وَأَنَا الْمَوْتِينِ ٱلْعَفْرِ ﴾
 أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ ﴾

- جُملةُ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ ... ﴾ بَيانٌ لِجُملةِ ﴿ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴾؛

(٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٨، ١٦٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٨)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥١، ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٨، ١٦٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٨)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦/ ١٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٧)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٥٢).



- وجاء في حقِّهم بالجُملةِ الفِعليَّةِ ﴿ وَتَدْعُونَنِي ﴾ الَّتي لا تَقْتضي تَوكيدًا؛ إذ دَعوتُهم باطلةٌ لا ثُبوتَ لها فتُؤكَّدَ (٢).

- وإبرازُ ضَميرِ المتكلِّمِ في قولِه: ﴿ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ﴾؛ لإفادةِ تَقَوِّي الخبَرِ بتقديم المُسنَدِ إليه على خَبَرِه الفِعليِّ (٣).

- وأوصَلَ سَببَ دُعائِهم بمُسَبَّبِه، وهو الكُفرُ والنَّارُ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَأَشَرِكَ بِهِ عَلَمُ ﴾، وأخَّرَ سَبَبَ مُسبَّبِه ﴿ وَأَنَا ۚ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ الْفَصَلِ بِهِ عَلْمُ ﴾، وأخَّرَ سَبَبَ مُسبَّبِه ﴿ وَأَنَا ۚ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ اللهَ الْخَير ﴿ ).

- وعُدِلَ عن اسمِ الجَلالةِ إلى الصِّفتَينِ ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَرِ ﴾؛ لإدماجِ الاستِدلالِ على استِحقاقِه تعالى الإفرادَ بالإلهيَّةِ والعِبادةِ، بوَصْفِه العزيزِ؛ لأنَّه لا تَنالُه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٨، ٥٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٧، ٢٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٠).



النَّاسُ، بِخِلافِ أصنامِهم؛ فإنَّها ذَليلةٌ تُوضَعُ على الأرضِ، ويَلتصِقُ بها القَتامُ -أي: الغُبارُ- وتُلوِّثُها الطُّيورُ بِذَرْقِها(۱)، ولإدماجِ تَرغيبِهم في الإقلاعِ عن الشِّركِ بأنَّ الموحَّدَ بالإلهيَّةِ يَغفِرُ لهم ما سلَفَ مِن شِرْكِهم به؛ حتَّى لا يَتْسوا مِن عَفْوِه بعْدَ أَنْ أَساؤُوا إليه(٢).

- وبدأ هنا باسم العَزيز؛ لأنَّ المقامَ يَقتضيه؛ إذ إنَّ هؤلاء أقباطُ مِن آلِ فِرعُونَ يَظُنُّونَ أَنَّ العِزَّةَ لَهم، ولم يَقُلْ: (إلى الغَفورِ الرَّحيمِ)، بل قال: ﴿إِلَى الْغَفورِ الرَّحيمِ)، بل قال: ﴿إِلَى الْغَفورِ الرَّحيمِ)، بل قال: ﴿إِلَى الْغَفَرِ إِلْغَفَرِ ﴾، يعني: العزيزَ الغالِبَ، فيُهلِكُكم إذا أنتم كفَرْتُم به أو أشركتُم به؛ ﴿ٱلْغَفَرِ ﴾ يَغفِرُ لكم ما سَبَق إن أنتم آمَنتُم به، وهذا مِن تمامِ فِقهِ هذا الرَّجُلِ المؤمِنِ؛ فالمقامُ يَقتضي ذِكرَ اسمِه العزيزِ؛ لأنَّ هؤلاء يَدَّعُونَ أنَّهم فوقَ النَّاسِ، وأنَّ رَبَّهم فِرعَونُ، وأنَّه لا غالِبَ له (٣)!

٣- قولُه تعالَى: ﴿ لَا جَرَهُ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ
 وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنْ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾

- قولُه: ﴿ لَا جَرَهُ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ... ﴾ واقعٌ مَوقِعَ التَّعليلِ لِجُملَتيْ ﴿ مَا لِيَ اَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّالِ ﴾؛ لأنَّه إذا تَحقَّقَ أَنْ لا دَعوة للأصنامِ في اللَّنيا بدَليلِ المشاهَدةِ، ولا في الآخرةِ بدَلالةِ الفَحْوى؛ فقدْ تَحقَّق أَنَّها لا تُنْجي أَتْباعَها في الدُّنيا، ولا يُفيدُهم دُعاؤُها ولا نِداؤُها، وتَحقَّقَ إذَنْ أَنَّ المرْجُوَّ للإنعامِ في الدُّنيا والآخرةِ هو الرَّبُّ الَّذي يَدْعوهم هو إليه، وهذا دليلٌ إقناعيٌّ غيرُ قاطع للمُنازِع في إلهيَّة ربِّ هذا المؤمِنِ، ولكنَّه أراد إقناعَهم، دليلٌ إقناعيُّ غيرُ قاطع للمُنازِع في إلهيَّة ربِّ هذا المؤمِنِ، ولكنَّه أراد إقناعَهم،

<sup>(</sup>١) الذَّرقُ مِنَ الطَّائِر كالتَّغَوُّطِ مِن الإنسان. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٢٥).



واستَحْفَظَهم دَليلَه؛ لأنَّهم سيَظهَرُ لهم قَريبًا أنَّ ربَّ مُوسى له دَعوةٌ في الدُّنيا؛ ثِقةً منه بأنَّهم سيَرَون انتصارَ مُوسى على فِرعونَ، ويَرَونَ صَرْفَ فِرعونَ عن قَتْلِ مُوسى بعْدَ عَزْمِه عليه، فيَعلَمون أنَّ الَّذي دَعا إليه مُوسى هو المُتصرِّفُ في الدُّنيا، فيَعلَمون أنَّه المُتصرِّفُ في الآخرةِ (١).

- وفِعلُ الدَّعوةِ (دعا) إذا رُبطَ بمُتعلَّق غَير مَفعولِه يُعدَّى تارةً باللَّام، وهو الأكثرُ في الكلام، ويُعدَّى بحَرْفِ (إلى)، وهو الأكثَرُ في القرآنِ؛ لِمَا يَشتمِلُ عليه من الاعتبارات؛ ولذلك عُلِّقَ به مَعمولُه في هذه الآياتِ أربَعَ مرَّات بـ (إلى) ومرَّةً باللَّام، مع ما في رَبْطٍ فِعل الدَّعوةِ بمُتعلَّقِه –الَّذي هو مِن المَعنويَّاتِ- مِن مُناسَبةِ لام التَّعليل، مِثلُ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَهُ، ورَبْطِه بما هو ذاتٌ بحَرْفِ (إلى) في قولِه: ﴿ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ ﴾؛ فإنَّ النَّجاةَ هي نَجاةٌ مِن النَّارِ؛ فهي نَجاةٌ مِن أَمْرٍ مَحسوسٍ، وقولِه: ﴿ وَتَدْعُونَنِي ا إِلَى ٱلنَّارِ ﴾، وقوله: ﴿ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ﴾ و﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيّ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾؛ لأنَّ حرْفَ (إلى) دالٌّ على الانتهاء؛ لأنَّ الَّذي يَدْعو أحدًا إلى شَيءٍ إنَّما يَدْعوه إلى أنْ يَنتهيَ إليه، فالدُّعاءُ إلى اللهِ الدُّعاءُ إلى تَوحيدِهِ؛ فشُبِّه بشَيءٍ مَحسوسِ تَشبيهَ المعقولِ بالمحسوس، وشُبِّهَ اعتقادُه صِحَّتَه بالوُّصولِ إلى الشَّيءِ المَسْعيِّ إليه، وشُبِّهَت الدَّعوةُ إليه بالدَّلالةِ على الشَّيءِ المرغوب الوصولُ إليه (٢).

- قولُه: ﴿ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ عطفٌ على قولِه: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ ﴾ عطف اللَّازم على مَلزومِه؛ لأنَّه إذا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٥، ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٥٣).



تبيّن أنَّ ربَّ مُوسى المُسمَّى (الله) هو الَّذي له الدَّعوةُ، تبيّن أنَّ المَرَدَّ -أي: المصيرَ - إلى الله؛ في الدُّنيا بالالتِجاءِ والاستِنصارِ، وفي الآخرة بالحُكْمِ والجزاءِ، ولو عُطِفَ مَضمونُ هذه الجُملة بالفاء المفيدة للتَّفريع لَكانت حقيقة بها، ولكنْ عُدِلَ عن ذلك إلى عطْفها بالواو؛ اهتمامًا بشَأْنها؛ لِتكونَ مُستقِلَة الدَّلالة بنفْسها، غيرَ باحثٍ سامِعُها على ما تَرتبِطُ به؛ لأنَّ الشَّيءَ المُتفرِّعَ على شَيءٍ يُعتبرُ تابِعًا له. وكذلك جُملة ﴿ وَأَنَ المُسْرِفِينَ هُمُ المُحَدِثُ النَّارِ ﴾ بالنسبة إلى تَفرُّعِ مَضمونِها على مَضمونِ جُملة ﴿ وَأَنَ الشَّيءَ مُرَدِّنَا إلى الله إلى المصيرُ إليه كان الحُكْمُ والجزاءُ بيْن الصَّائرينَ مُرَدِّناً إلى الله مِن مُنابٍ ومُعاقَب، فيتعيَّنُ أنَّ المعاقبَ هم الكافرونَ بالله (۱).

- وتَعريفُ ﴿ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ تَعريفُ الجنْسِ المُفيدِ للاستِغراقِ، وهو تَعريضُ بالَّذين يُخاطِبُهم؛ إذ هم مُسرِفون على كلِّ تَقديرٍ؛ فهمْ مُسرِفون في إفراطِ كُفْرِهم بالرَّبِّ الَّذي دعا إليه مُوسى، ومُسرِفون فيما يَسْتَبِعُ ذلك مِن المعاصي والجرائم؛ فضَميرُ الفصْلِ في قولِه: ﴿ هُمَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ يُفِيدُ قصْرًا والجرائم؛ لأنَّهم المُتناهُون في صُحبةِ النَّارِ بسَببِ الخُلودِ، بخِلافِ عُصاةِ المؤمنينَ (٢)؛ لأنَّهم المُتناهُون في صُحبةِ النَّارِ بسَببِ الخُلودِ، بخِلافِ عُصاةِ المؤمنينَ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) القصرُ الادِّعائي: ما كان القصرُ الحَقيقيُّ فيه مبنيًّا على الادِّعاء والمبالَغةِ، بتنزيلِ غَيرِ المذكورِ مَنزلةَ العدَمِ، وقصْرُ الشيء على المذكورِ وحْدَه. يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (٣/٦)، ((عروس الأفراح)) للسبكي (١/ ٣٩٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٢٤٥، ٥٤٥).

ويُنظر ما تقدم (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٥، ١٥٦).

3 - قولُه تعالَى: ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللّهِ إِنْ اللّهِ بَصِيرٌ اللّهِ بَالِهِ بَالْعِبَادِ ﴾ ختَم المؤمنُ كلامَه بخاتمةٍ لَطيفةٍ تُوجِبُ التَّخويفَ والتَّهديد، وهي قولُه: ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ﴾، أي: إذا حلَّ بكم عقابُ اللهِ، وهذا الكلامُ مُتارَكةٌ لِقَومِه، وتَنهيةٌ لِخِطابِه إيَّاهم، ولَعلَّه استَشْعَرَ مِن مَلامحِهم أو مِن الكلامُ مُتارَكةٌ لِقَومِه، وتَنهيةٌ لِخِطابِه إيَّاهم، ولَعلَّه استَشْعَرَ مِن مَلامحِهم أو مِن مُقاطعتِهم كَلامَه بعباراتِ الإنكارِ، ما أَيْأَسَه مِن تَأثُّرِهم بكلامِه، فتَحدَّاهم بأنَّهم أَقُولُ أَعْرَضوا عن الانتِصاحِ لِنُصْحِه، سيَنْدَمون حين يَرُونَ العذاب؛ إمَّا في الدُّنيا، وما اقتضاهُ تَهديدُه لهم بقولِه: ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِثْلَ يَوْمِ ٱلأَخْرَابِ ﴾ [غافر: ٣٠]، فالفاءُ وفي الآخرة، كما اقتضاهُ قولُه: ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِثْلَ يَوْمِ ٱللّاَنادِ ﴾ [غافر: ٣٦]؛ فالفاءُ تَفريعُ على جُملةٍ ﴿ مَا لِيَ آدَعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِ الْمَالَادِ ﴾ [غافر: ٣٦]؛ فالفاءُ تَفريعُ على جُملةٍ ﴿ مَا لِيَ آدَعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى ٱلنَّادِ ﴾ [غافر: ٢٣]؛

- وقولُه: ﴿ وَأُفَوْضُ أَمْرِى إِلَى اللّهِ ﴾ عطْفٌ على جُملةِ ﴿ مَا لِى آدَعُوكُمْ إِلَى النّبَصافِ منهم؛ النّجَوْةِ وَتَدُعُونَنِ إِلَى النّارِ ﴾، ومَساقُ هذه الجُملةِ مَساقُ الانتصافِ منهم؛ لِمَا أَظْهَروه له مِن الشَّرِّ، يعني: أنِّي أَكِلُ شَأْني وشَأْنكم معي إلى قَضاءِ اللهِ وقدَرِه، لا إليكمْ ولا إلى أصنامِكم؛ فهو يَجْزي كلَّ فاعلٍ بما فَعَل، وهذا كلامُ مُنصِف؛ فالمُرادُ بـ ﴿ أَمْرِى ﴾ شأني ومُهِمِّي، ويدُلُّ لمعنى الانتصافِ تعقيبُه بما يُوجِبُ تَفويضَ الأمْرِ للهِ بقولِه: ﴿ إِنَ اللهِ بَصِيرُ بِجَميعِ العِبادِ؛ فعُمومُ (العِبادِ) مُعلَّلًا تَفويضَ أَمْرِه معهم إلى اللهِ بأنَّ الله بصيرُ بجَميعِ العِبادِ؛ فعُمومُ (العِبادِ) شَملَه وشَمِلَ خُصومَه (العِبادِ).

- وختَمَ كَلامَه بجُملة اسميَّة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ اللَّهِ الْعِبَادِ ﴾؛ لِيكونَ أبلَغَ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥١، ١٥٧).



تَوكيدِ الأخبار(١).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾ - تفريعُ ﴿ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ ﴾ مُؤذِنٌ بأنَّهم أَضْمَروا مَكرًا بمُؤمنِ آلِ فِرعونَ، وتسميتُه مَكْرًا مُؤذِنٌ بأنَّهم لم يُشعِروه به، وأنَّ اللهَ تَكفَّلَ بوقايتِه؛ لأنَّه فوَّضَ أَمْرَه إليه (٢).

- قولُه: ﴿ فَوَقَـٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوا ﴾ (ما) مَصدريَّةٌ، والمعنى: سَيِّئاتِ مَكْرِهم. وإضافة ﴿ سَيِّعَاتِ ﴾ إلى (مَكْر) إضافة بَيانيَّةٌ، وهي هنا في قوَّة إضافة الصِّفة إلى المَوصوف؛ لأنَّ المكْرَ سيِّئْ، وإنَّما جُمعَ السَّيِّئاتُ باعتبارِ تَعدُّدِ الصِّفة إلى المَوصوف؛ لأنَّ المكْرَ سيِّئْ، وإنَّما جُمعَ السَّيِّئاتُ باعتبارِ تَعدُّدِ أنواع مَكْرِهم الَّتي بَيَّتُوها (٣).

- قولُه: ﴿ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾ أي: بفِرعونَ وقَومِه، وعَدمُ التَّصريحِ به؛ للاستِغناءِ بذِكرِهم عن ذِكرِه؛ ضرورةَ أنَّه أُولَى منهم بذلك(١٠).

- والعذابُ هنا: الغرَقُ -وذلك على قولٍ في التَّفسيرِ-، ومُناسَبةُ فِعلِ (حاق) لذلك العذاب أنَّه ممَّا يَحيقُ على الحقيقةِ(٥).

٦ - قولُه تعالَى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ
 اَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾

- قولُه: ﴿ ٱلنَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ استِئنافٌ مَسوقٌ لِبَيانِ كيفيَّة سُوءِ العذاب(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ( $\sqrt{\text{YVA}}$ ).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٤/ ١٥٨، ١٥٨).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (3/ 200)، ((تفسير أبي السعود)) (7/800).





- وقولُه: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ فيه تَعظيمٌ للنَّارِ، وتَهويلٌ مِن عذابها(١).

- وقوله: ﴿ غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ قيل: هو كِنايةٌ عن الدَّوامِ؛ لأنَّ الزَّمانِ لا يَخْلو عن هذَينِ الوقتَينِ، وقيل: ذِكرُ الوقتَينِ يَحتمِلُ التَّخصيصَ (٢).

- وقولُه: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ ذِكرٌ لِعَذابِ الآخرةِ الخالدِ، وقيل: عُلِمَ مِن عَذابِ آلِ فِرعونَ أَنَّ فِرعونَ داخلٌ في ذلك العذاب بدَلالةِ الفَحْوى (٣).



(١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٠).

وذلك على أنَّ قولَه: ﴿ ٱلنَّارُ ﴾ مبتداً، وجملة: ﴿ يُعُرِّضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًا ﴾ خبرُه، والجملة تفسيرٌ لقولِه تعالى: ﴿ وَحَاقَ بِاللهِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾ ففي هذا الوجه تعظيم أمر النَّار، وتهويلُ عذابِها، ومنشأُ التعظيم: الإجمال، والتفسيرُ في كيفية تعذيبِهم، وإفادةُ كلِّ مِن الجملتينِ نوعًا مِن التَّهويلِ؛ الأُولى: الإحاطةُ بعذابٍ يستحِقُّ أنْ يسمَّى (سوءَ العذابِ). والثانيةُ: النَّارُ المعروضُ عليها غدوًّا وعشيًّا. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١٢/ ٣٢٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٨).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٥٩).

وفحْوَى الخطاب -ويُسمَّى تنبية الخطاب، ومفهوم الموافقة -: هو إثباتُ حُكم المنطوق به للمَسكوتِ عنه بطريقِ الأولَى، كقولِه تعالَى: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُّكُمّا أَنِ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فيه تنبية على النَّهي عن ضربهما وسَبِّهما؛ لأنَّ الضَّربَ والسَّبَّ أعظَمُ مِن التَّافيف، وكذلك قولُه تعالَى: ﴿ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطارِ يُوَدِهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥]، فيه تنبية على أنَّه يُؤدِّي ما كان دونَ القِنطارِ، ففي هذه الآية نَبَّه بالأحلَى على الأدنى، وفي الآية الأولى نَبَّه بالأدنى على الأعلَى. يُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي (١/ ٣٣٣)، ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن جُزَى





#### الآيات (٤٧-٥٠)

﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَّوُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُوۤا إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلَ ٱلنَّدِ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ اللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهِ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْعِبَادِ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ اللهُ وَقَالَ ٱلّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللهُ قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِأَلِي اللّهِ فَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُوا ٱلْكَنْ اللّهِ فَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ ٱلْكَنْفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللهِ اللّهِ فَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ ٱلْكَنْفِينَ إِلّا فِي ضَلَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ يَتَحَاَجُونَ ﴾: أي: يَختَصِمونَ، والمُحاجَّةُ: أن يَطلُبَ كلُّ واحدٍ أن يَرُدَّ الآخَرَ عن حُجَّتِه ومحَجَّتِه، والحُجَّةُ: البُرهانُ والسُّلطانُ، وأصلُ (حجج): يدُلُّ على قَصدِ جادَّةِ الطَّريق (۱).

﴿ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ﴾: الخَزَنةُ: جمْعُ الخازِنِ، وهم الملائكةُ الموكَّلُونَ على النَّارِ، والخَزْنُ: حِفْظُ الشَّيءِ في الخِزانةِ، ثمَّ يُعبَّرُ به عن كلِّ حِفْظٍ؛ كَحِفْظِ السِّرِ ونحوه، وأصلُ (خزن): يدُلُّ على صيانةِ الشَّيءِ (٢).

#### المعنى الإجماليّ:

يُخبِرُ اللهُ تعالى عن بعضِ ما يَدورُ بيْنَ أهلِ النَّارِ مِن جدال، فيقولُ: واذكُرْ - يا مُحمَّدُ- حينَ يَتجادَلُ الكُفَّارُ في النَّارِ، فيَقولُ الضُّعَفاءُ مِن الأَتْباعِ لِكُبَرائِهم المتبوعينَ في الدُّنيا: إنَّا كُنَّا في الدُّنيا تابِعينَ مُطيعينَ لكم، فهل أنتم دافِعونَ عَنَّا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣١٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٧٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٨٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦١)، ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظْهري (٦/ ٤٠).





شيئًا مِن عذابِ النَّارِ؟ قال كُبَراؤُهم: إنَّنا جميعًا في النَّارِ، إنَّ اللهَ قد حَكَم بيْنَ عباده!

وقال أهلُ النَّارِ لَخَزَنةِ جَهنَّمَ الموكَّلِينَ بها: ادعُوا رَبَّكم يُخَفِّفْ عنَّا يومًا واحِدًا مِن عذابِ النَّارِ. قال لهم خَزَنةُ جَهنَّمَ: أولَم تكُ تأتيكم رُسُلُكم في الدُّنيا بالحُجَجِ الدَّالَّةِ على الحَقِّ؟ قالوا: بلى. قالوا لهم: فادعُوا اللهَ إذَنْ أن يُخَفِّفَ عنكم العَذابَ، وما دُعاءُ الكافِرينَ لله إلَّا في ضَياع وخُسرانٍ!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَّوُا لِلَّذِينَ اَسْتَكُبُرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ الكلامَ في تلك القِصَّةِ لَمَّا انجَرَّ إلى شَرحِ أحوالِ النَّارِ؛ لا جَرَمَ ذَكَر اللهُ عَقِبَها قِصَّةَ المناظَراتِ الَّتي تجري بيْنَ الرُّؤَساءِ والأَثباع مِن أهلِ النَّارِ(١).

﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ ﴾.

أي: واذكُرْ -يا مُحمَّدُ- حينَ يَتجادَلُ الكُفَّارُ (٢)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) قيل: المرادُ بهم هنا: مُشرِكو أُمَّةِ مُحمَّدِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٤١). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ٢٧٥). وقيل: المرادُ: فرعَونُ وقومُه. وممَّن استظهَر هذا: أبو حيَّان. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٢). وقيل: هم الَّذين تقدَّمَ ذِكرُهم في قَولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي عَايَتِٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطُنِ ﴾ [غافر: وقيل: هم الَّذين تقدَّم ذِكرُهم في قَولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي عَايَتِٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطُنِ ﴾ [غافر: وقيل: هم الَّذين تقدَّم ذِكرُهم في قَولِه تعالى: ﴿ ٱللَّذِينَ يُخْدِدُلُونَ فِي عَايَتِهُ اللَّهِ لِغَيْرِسُلُطُنِ ﴾ [غافر: وقيل: المرادُ: جميعُ كُفَّارِ الأُمَمِ، وأنَّ هذا ابتداءُ قَصَص لا يختَصُّ بآلِ فِرعَونَ. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: ابنُ عطيَّة، وهو ظاهرُ اختيارِ القرطبي، واختاره الثعالبي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير = هذا القولِ: ابنُ عطيَّة، وهو ظاهرُ اختيارِ القرطبي، واختاره الثعالبي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير =



ويَتخاصَمونَ في النَّار(١).

﴿ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴾.

أي: فيَقولُ الضُّعَفاءُ -وهم الأَتْباعُ- لِرُؤسائِهم المَتبوعينَ الَّذين تَكبَّروا وتَعاظَموا عن قَبولِ الحَقِّ واتِّباعِه: إِنَّا كُنَّا في الدُّنيا نَتَّبِعُكم ونُطيعُكم فيما دَعَوْتُمونا إليه منَ الضَّلال(٢).

﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾.

أي: فهل أنتم -أيُّها المُستَكبِرونَ- مُتحَمِّلونَ عنَّا قِسطًا وجُزءًا مِنَ النَّارِ (٣)؟!

= ابن عطية)) (٤/ ٦٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٢١)، ((تفسير الثعالبي)) (٥/ ١١٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٦٧).

قال ابن كثير: (يخبِرُ تعالى عن تَحاجِّ أهلِ النَّارِ في النَّارِ، وتخاصُمِهم، وفِرعَونُ وقَومُه مِن جُملتهم). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٩).

وممَّن اختار العُمومَ أيضًا -وأنَّ المرادَ: أهلُ النَّارِ-: الواحديُّ، وابنُ الجوزي، والرسعني، والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٤١)، ((تفسير الرسعني)) (٦/ ٢٣٣).

- (۱) يُنظر: ((الهداية)) لمكي (۱۰/ ٣٤٤٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٧)، ((تفسير الزمخشري)) (١/ ١٤٩)، ((تفسير السعدي)) (١/ ١٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣/ ٥٥٥).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٤۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۶۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۹).

قال ابنُ عاشور: (الضُّعَفاءُ: عامَّةُ النَّاسِ الَّذين لا تَصَرُّفَ لهم في أمورِ الأُمَّةِ. والَّذين استَكبَروا: سادةُ القَوم، أي: الَّذين تكَبَّروا كِبْرًا شَديدًا). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦١، ١٦١).

وقال ابن عَثيمين: (الضُّعفاءُ إمَّا في المالِ، وإمَّا في الشَّرفِ والسِّيادةِ، وإمَّا في غيرِ ذلك ممَّا يُعَدُّ ضَعفًا، والغالبُ أنَّ الضَّعيفَ يَتبعُ القَويَّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٣٥٢).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٤۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷۲ ۱ ۲۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۸۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۹).



﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ اللهِ اللهُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ ﴾.

أي: قال المُستَكبرونَ: نحن وأنتم جميعًا مُعَذَّبونَ في النَّارِ(١).

﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ قد حَكَم بيْنَ عِبادِه بالعَدلِ، فلا يُؤاخِذُ أَحَدًا بذَنْبِ غَيرِه، وقَسَم بيْنَنا العَذابَ بقَدر ما يَستَحِقُّه كُلُّ واحدٍ مِنَّا، ولن يُغنيَ أَحَدُّ عن أَحَدٍ شيئًا(٢)!

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ أَيُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ ﴾. مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا ظَهَر أَنَّه لا يُغْني أَحَدُّ عن أَحَدِ شَيئًا؛ أَخبَرَ أَنَّهم لَمَّا رأُوا بُعْدَهم مِنَ اللهِ، وأَنَّهم لَيسُوا بأهل لِدُعائِه سُبحانَه؛ عَلَّقُوا آمالَهم بتوسُّطِ الملائِكةِ(٣).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ أَيْخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ) .

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٤۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱٤۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۲۲).

قال ابن عاشور: (معنى قولِهم: ﴿إِنَّا كُلُّ فِيها ﴾ نحنُ وأنتم مُستَوونَ في الكَونِ في النَّارِ، فكيفَ تَطمعونَ أن نَدفَع عنكم شيئًا مِن العذابِ؟ وعلى وجْهِ أن يكونَ قولُ الضُّعفاءِ: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمُّ بَعَا ﴾ إلى آخِرِه توبيخًا ولَومًا لزعمائهم يكونُ قولُ الزُّعماء: ﴿إِنَّا كُلُّ فِيها ﴾ اعترافًا بالغلط، أي: دَعُوا لَوْمَنا وتَوبيخَنا؛ فقد كَفانا أنَّا معكم في النَّارِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٢). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٨٣، ٨٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٥٢).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٤۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) ( (تفسير البعدي)) (ص: ۷۳۹)، ((تفسير البعدي)) (ص: ۷۳۹)، ((تفسير البن عاشور)) (۲۲/ ۱۹۲۱، ۱۹۳۷).
  - (٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٨٤).



أي: وقال أهلُ النَّارِ مِن المُستَكبِرِينَ والضُّعَفاءِ لخَزَنةِ جَهنَّمَ الموكَّلِينَ بها: ادعُوا رَبَّكم يُخَفِّفُ عَنَّا يَومًا واحِدًا مِن عذابِ النَّارِ؛ فتَحصُلَ لنا بعضُ الرَّاحةِ (١٠)! هُوَا لُوَا أَوَلَمُ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُوا بَكَى قَالُوا فَٱدْعُوا وَمَا دُعَدُوا أَلَى اللَّهِ فَالُوا فَٱدْعُوا وَمَا دُعَدُوا أَلَى اللَّهِ فَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَدُوا أَلَى اللَّهِ فَالُوا فَادَعُوا وَمَا دُعَدُوا أَلَى اللَّهِ فَالُوا فَادَعُوا وَمَا دُعَدُوا أَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهُ الْمُلِّ اللَّهُ الللْمُولُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

﴿ قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبِيِّنَتِ ﴾.

أي: قال لهم خَزَنةُ جَهنَّمَ: أَوَلَم تَكُ تأتيكم رُسُلُكم في الدُّنيا بالحُجَجِ الواضِحةِ الدَّالَّة على الحَقِّ(٢)؟

#### ﴿قَالُواْ بَكَيْ ﴾.

أي: قال الَّذين في النَّارِ لخَزَنةِ جَهنَّمَ: بلى، قد جاءَنا الرُّسُلُ بالبَيِّناتِ، فكَذَّبْناهم ولم نُؤمِنْ بالحَقِّ بعد أن قامَت علينا حُجَّةُ اللهِ البالِغةُ (٣)!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٤).

قال ابنُ جرير: (معنى ذلك: قَدْرَ يَوم مِن أَيَّامِ الدُّنيا؛ لأنَّ الآخِرةَ يومٌ لا لَيْلَ بعدَه). ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٤٣). ويُنظر: ((تفسير ابن عشيمين- سورة غافر)) (ص: ٣٥٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ١٤٩)، ((تفسير القاسمي)) (۲۲/ ٣١٥). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ١٦٥).

قال ابن عاشور: (الواوُ في قوله: ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم ﴾ لم يُعرِّجِ المفسِّرونَ على مَوقِعِها. وهي واوُ العطفِ، عطَف بها خَزَنةُ جهنَّمَ كلامَهم على كلامِ الَّذين في النَّارِ مِن قَبيلِ طريقةِ عطفِ المُتكلِّمِ كلامًا على كلامٍ صدر مِن المخاطَبِ إيماءً إلى أَنَّ حقَّه أَن يكونَ مِن بقيَّةِ كلامِه وألَّا يُغفِلُه، وهو ما يُلَّقَبُ بـ ﴿عطفِ التَّلقينِ»، كقولِه تعالى: ﴿قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ الِنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي ﴾ [البقرة: ١٢٤]). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٥). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٨٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٤۳)، ((تفسير الشوكاني)) (۶۸/۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۹).



﴿ قَالُواْ فَادْعُواْ ﴾.

أي: قال خَزَنةُ جَهَنَّمَ: فادعُوا الله إذَنْ أن يُخَفِّفَ عنكم العَذابَ(١).

﴿ وَمَا دُعَتُوا ٱلۡكِ فِي ضَلَالٍ ﴾.

أي: وما دُعاءُ الكافِرينَ لله وهم في نارِ جَهنَّمَ إلَّا في ضَياعٍ؛ فهو غيرُ مُوصِلٍ للمَقصودِ، ولا مُحَقِّقٍ للمَطلوبِ؛ فاللهُ لا يَستجيبُ دُعاءَهم، ولا يَتقَبَّلُه منهم (١٠)! الفَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- قولُ الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِ النّارِ فَيَقُولُ الضّعَفَتُواْ لِلّذِينَ السّمَتَ عَنَا نَصِيبًا مِّنَ النّارِ \* قَالَ السّمَتَ عَنَا نَصِيبًا مِّنَ النّارِ \* قَالَ النّينَ السّمَةَ الْمَنْ الْعِبَادِ ﴿ فيه عِبرةٌ لِزُعماءِ النّينِ السّمَةَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الْعِبَادِ ﴿ فيه عِبرةٌ لِزُعماءِ اللّهُ مَمِ وقادتِهم: أن يَحذَروا الارتماءَ بأنفُسهم في مَهاوي الخُسرانِ، فيُوقعوا المُقتَدِينَ بهم في تلك المَهاوي؛ فإنْ كان إقدامُهم ومُغامَرتُهم بأنفُسِهم وأُموهم على على عِلم بعواقب ذلك كانوا أحْرِياءَ بالمَذَمَّةِ والخِزْيِ في الدُّنيا، ومُضاعَفةِ العذابِ في الآخِرة؛ إذ ما كان لهم أن يَغُرُّوا بأقوام وكَلوا أُمورَهم بقادتِهم عن حُسنِ ظَنِّ فيهم: أن يَخونوا أمانَتَهم فيهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ الْقَالَمُمُ وَالْتَعَالَمُ مَا النَّوالِ عَمْ وَلَيْ عَلَى عَدَم التَّوثُقِ النَّاعِم عَن عَلَم بعواقِبِ قُصورِهم وتقصيرِهم، فإنَّهم مَلُومونَ على عدَم التَوثُقِ مِن كفاءتِهم عن جَهلِ بعواقِبِ قُصورِهم وتقصيرِهم، فإنَّهم مَلُومونَ على عدَم التَوثُقِ مِن كفاءتِهم لتَدبيرِ الأُمَّةِ، فيَخبِطُوا بها خَبْطَ عَشواءَ حَتَّى يَزِلُوا بها، فيَهوُوا بها مِن كفاءتِهم لتَدبيرِ الأُمَّةِ، فيَخبِطُوا بها خَبْطَ عَشواءَ حَتَّى يَزِلُوا بها، فيَهوُوا بها مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳٤٣/۲۰)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٩٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٤٩)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٣٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٤٣)، ((تفسير القرطبي)) ((۱۰/ ٣٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) ( (رتفسير ابن كثير)) ( (رتفسير البعدي)) ( ص: ٧٣٩)، ((تفسير البن عاشور)) ( ( ٢٦٢ ) ( (تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) ( ص: ٣٦٢).



شواهِقَ بَعيدةٍ، فيَصيروا رَميمًا، ويَلْقُوا في الآخِرةِ جَحيمًا(١)!

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَادَعُواً قَومَا دُعَتُوا اللهِ عَالَى اللهِ فَ ضَلَا ﴾ ، أي: ذهابِ في غيرِ طَريقٍ مُوصِلٍ ، كما كانوا هُم في الدُّنيا كذلك؛ فإنَّ الدُّنيا مَزرَعةُ الآخِرةِ: مَن زرَع شَيئًا في الدُّنيا، حَصَده في الآخِرةِ ، والآخرة ثَمرةُ الدُّنيا: لا تُثمِرُ إلَّا مِن جِنسِ ما غُرِسَ في الدُّنيا.".

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَّتُوا لِلَّذِينَ السَّتَكُبُرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴾ هذا إخبارٌ مِن الله وتحذيرٌ بأنَّ المَتبوعينَ قولِه: ﴿ إِنَ ٱللَّهُ وَتَحذيرٌ بأنَّ المَتبوعينَ والتَّابِعينَ اشْتَركوا في العذاب، ولم يُغْنِ عنهم تقليدُهم شيئًا، وأصرَحُ مِن هذا قولُه تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرًّا ٱلّذِينَ ٱتَبِعُوا مِنَ ٱلّذِينَ ٱتَبَعُوا وَرَأَوا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ قولُه تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرًّا ٱلّذِينَ ٱلتَّبِعُوا مِنَ ٱلّذِينَ ٱلتَّبِعُوا مِنَ ٱلّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ ٱلّذِينَ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله وَيَعَلَّمُ الله وَيَعَلَّمُ الله وَيَعَلَّمُ الله وَيَعَلَّمُ الله وَيَعَلَّمُ اللَّهُ الْعَذَابَ وَيَقَطَّعَتْ بِهِمُ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَذَابَ وَتَقَلَّعَتْ بِهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَذَابَ وَتَقَلَّعَتْ بِهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٤/ ١٩٨).



ٱلْأَسْبَاكُ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَقُ أَنَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَا ﴾ [البقرة: المُرَّةُ عَلَى أَنَّ كُفرَ مَن اتَّبَعهم إنَّما هو بمُجرَّدِ اتِّباعِهم وتقليدِهم (١٠).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوۤاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا ﴾ بَعْدَ قُولِه سبحانه: ﴿ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ مَع سائرِ آلِ فِرعَوْنَ هُو تعذيبِ فِرعَوْنَ مَع سائرِ آلِ فِرعَوْنَ فَي البَرْزِخِ وَفِي يَوْمِ القيامةِ، ومعلومٌ أَنَّ فِرعَوْنَ هُو رأسُ المستكبرينَ؛ وهو الَّذي استخفَّ قُومَه فأطاعوه، ولم يَسْتكبرْ أحدٌ استِكبارَ فِرعَوْنَ! فهو أحَقُّ بهذا النَّعتِ والحُكم مِن جميع قَومِه (٢).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿إِنَ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴾ المرادُ بالعبادةِ هنا:
 العبادةُ العامَّةُ -وهي العبادةُ الكونيَّةُ -؛ لأنَّ العبادةَ نَوعانِ:

النَّوعُ الأَوَّلُ: عبوديةٌ عامَّةٌ: وهي العُبوديَّةُ الكونيَّةُ، وتشمَلُ المؤمِنَ والكافِرَ، والبَّ والبَرَّ والفاجِرَ؛ لقولِه تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣]. فكلُّ مَن في السَّمواتِ والأرضِ فهو خاضِعٌ لله سبحانَه كونًا.

والنَّوعُ الثاني: عُبوديَّةٌ خاصَّةٌ: وهي العبوديَّةُ الشَّرعيَّةُ، وهي التَّذلُّلُ له سبحانَه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ١٢، ١٣،٤).

وفصًّل ابنُ القيِّم في أمرِ المقلِّد؛ ففرَّق بيْنَ مُقلِّد تمكَّن مِن العِلمِ ومعرفة الحقِّ فأعرَضَ عنه، ومُقلِّد لم يَتمكَّنُ مِن ذلك بوجه، والقِسمانِ واقِعانِ في الوُجود؛ فالمُتمكِّنُ المُعرِضُ مُفرِّطٌ تارِكٌ للواجبِ عليه، لا عُذرَ له عند الله، وأمَّا العاجزُ عن الشُّؤالِ والعِلمِ، الَّذي لا يَتمكَّنُ مِن العلمِ بوجه، فهم قِسمانِ أيضًا: أحدُهما: مُريدٌ للهدَى، مُؤثِرٌ له، مُحِبٌّ له، غيرُ قادرٍ عليه ولا على طلبه؛ لعدم مَن يُرشِدُه، فهذا حُكمُه حُكمُ أربابِ الفَتراتِ، ومَن لم تَبلُغْه الدَّعوةُ. الثَّاني: مُعرِضٌ لا إرادةَ له، ولا يُحدِّثُ نفْسَه بغيرِ ما هو عليه، وهذا لا يجِبُ أن يَلحقَ بالأولِ؛ لِما بيْنَهما مِن الفَرقِ، فهناك فَرقٌ بيْنَ عَجْز الطَّالب وعَجز المُعرض. ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢/ ٢٨٢).



شرعًا، فهذه خاصَّةٌ بالمؤمنينَ بالله، القائِمينَ بأمره(١).

٥ - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِى ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ... ﴾ كُلُّ كَلامٍ ذُكِرَ في القُرآنِ مِن كَلامِهم كُلَّه فهو قَبْلَ أن يقولَ: ﴿ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ (٢) [المؤمنون: ١٠٨].

٦- أنَّ أهلَ النارِ يُعَذَّبون عذابًا بدنيًّا وعذابًا قلبيًّا؛ فالعذابُ القلبيُّ هو التَّقريعُ والتَّوبيخُ لهم: ﴿ أُولَمُ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُم مِ بِالْبَيِنَتِ ﴾، فهذا يكونُ أشَدَّ عليهم مِن عذابِ البَدَنِ، ولهذا يقولونَ: ﴿ لَوَكُنَا نَسْمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَا كُنَا فِي آصَعُ لِ السَّعِيرِ ﴾
 الملك: ١٠]، قال تعالى: ﴿ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنْهِمْ ﴾ (٣) [الملك: ١١].

٧- قال الله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ مِ بِالْبَيِّنَتِ ﴾، دَلَّتْ هذه الآيةُ وأمثالُها في القرآنِ العظيم على أنَّ الله جَلَّ وعلا لا يُعَذِّبُ أحدًا إلَّا بعدَ الإنذارِ والإعذارِ على ألْسنة الرُّسُلِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَا مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال جلَّ وعلا: ﴿ رُسُلًا مُعَذِّبِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعَدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَا آهُلَكُنَهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَابٍ مِّن قَبْلِهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ وَلَا اللهُ اللهَ اللهَ عَلَى اللهِ عَمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٥٤)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١/ ٨٩). ويُنظر أيضًا: ((معارج القبول)) للحكمي (٢/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ٦٦، ٦٧).



٨ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا دُعَتُوا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ الله عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّى إنَّ دعاءَ الكافرينَ لا يُستجابُ، وأنَّهم لا يُمكَّنونَ مِن الخروج في الاستِسقاءِ(١)، وأمَّا ما يُوهِمُ استِجابةَ دُعاءِ الكافرينَ، نحو قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ. تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنْ أَنجَننا مِنْ هَذِهِ. لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ \* قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٣، ٦٤]، وقولِه: ﴿وَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَاكُونَتَ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ \* فَلَمَّآ أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [يونس: ٢٢، ٢٣]؛ فظاهرٌ أنَّ هذه لا تدُلُّ على استِجابةِ كَرامةٍ، ولكنَّها لِتَسجيل كُفْرهم ونْكرانِهم، وقد يُتوهَّمُ في بَعض الأحوال أَنْ يَدْعُوَ الكافرُ فيَقَعَ ما طَلَبَه، وإنَّما ذلك لِمُصادَفة دُعائِه وَقْتَ إجابة دُعاءِ غَيره من الصَّالحينَ، وكيف يُستجابُ دُعاءُ الكافر وقد جاء عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استِبعادُ استِجابةِ دُعاءِ المؤمنِ الَّذي يأْكُلُ الحرامَ ويَلبَسُ الحرامَ في حديث مُسلم عن أبي هُريرةَ أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ((ذكر الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفرَ، أَشْعَثَ أَغبَرَ، يَمُدُّ يَدَيه إلى السَّماءِ: يا ربِّ، يا ربِّ، ومَطعَمُه حَرامٌ، ومَشْرَبُه حرامٌ، وغُذِيَ بالحرام؛ فأنَّى يُستجابُ لذلك؟!))(٢)؛ ولهذا لم يَقُلِ اللهُ: فلمَّا استجابَ دُعاءَهم، وإنَّمَا قال: ﴿ فَلَمَّا نَجَــٰهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] [لقمان: ٣٢]، أي: لأنَّه قدَّرَ نَجاتَهم مِن قبْل أنْ يَدْعوا، أو لأنَّ دُعاءَهم صادَفَ دُعاءَ بَعض المؤمنينَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٦، ١٦٧).

لكن قال القرطبي: (ضَمِن اللهُ تعالى إجابةَ الُمضطَرِّ إذا دعاه، وأخبَر بذلك عن نفْسِه، والسَّببُ في ذلك أنَّ الضَّرورةَ إليه باللَّجاءِ يَنشأُ عن الإخلاص، وقطْع القلبِ عمَّا سِواه، وللإخلاصِ عندَه سبحانَه موقعٌ وذِمَّةٌ، وُجِد مِن مؤمنٍ أو كافرٍ، طائعٍ أو فاجِرٍ). ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٢٣). =



#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الشُّعَفَ وَالْ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبُرُوٓا الْ
 إِنَّا كُنَّا لَكُمُّ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ ... ﴾ يجوزُ أَنْ يكونَ (إِذَ) مَعمولًا لـ (اذْكُرْ) مَحذوف؛ فيكونَ عطفًا على جُملة ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْلَازِفَةِ ﴾، والضَّميرُ عائدًا إلى ﴿ الَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلطَنٍ أَتَنهُمْ ﴾ [غافر: ٣٥]، وما بيْنَ هذا وذاك اعتراضٌ واستطراد؛ لأنَّها قُصِدَ منها عِظَةُ المشركينَ بمَن سبقَهم مِن الأُمَمِ المكذّبينَ، فلمَّا استُوفِيَ ذلك عادَ الكلامُ إليهم، ويُفِيدُ ذلك صَريحَ الوعيدِ للمشركينَ بعْدَ أَنْ ضُربَتْ لهمُ الأمثالُ (١٠).

- قولُه: ﴿ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱستَكَبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا ﴾ قُرِنَ ﴿ فَيَقُولُ ﴾ بالفاء؛ لإفادة كونِ هذا القولِ ناشئًا عن تَحاجِّهم في النار(٢).

- و(الذين استَكْبروا)، أي: الَّذين تَكبَّروا كِبْرًا شَديدًا؛ فالسِّينُ والتَّاءُ فيه للمُبالَغة (٢).

- قولُه: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ قولُ الضُّعفاءِ للكُبراءِ هذا الكلامَ يَحتمِلُ أَنَّه على حَقيقتِه؛ فهو ناشئُ عمَّا اعْتادُوه مِن اللَّجَأَ إليهم في مُهِمِّهم حِينَ كانوا في الدُّنيا، فظَنُّوا أَنَّهم يَتولَّون تَدبيرَ

<sup>=</sup> ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: ١٩١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: ٩١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۱۵۹، ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٦١).



أُمورِهم في ذلك المكان؛ ولهذا أجاب الَّذين استَكْبَروا بما يُفيدُ أَنَّهم اليومَ سواءٌ في العَجْزِ، وعدمِ الحِيلةِ؛ فقالوا: ﴿إِنَّا كُلُّ فِيها آ﴾، أي: لو أغْنَيْنا عنكم لأغْنَيْنا عن أنفُسِنا. وتقديمُ قولِهم: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴾ على طلب التَّخفيفِ عنهم مِن النّارِ مُقدِّمةٌ للطّلب؛ لِقَصْدِ توجيهِه وتَعليله، وتَذكيرِهم بالوَلاءِ اللّذي بيْنَهم في الدُّنيا، يُلهمُهم اللهُ هذا القولَ؛ لافتضاح عَجْزِ المستكبرينَ أَنْ يَنفَعوا أَتْباعَهم؛ تحقيرًا لهم جَزاءً على تعاظمهم الله في كانوا يتعاظمون به في الدُّنيا. ويحتملُ أنَّ قولَ الضُّعفاء ليس مُستعملًا في حقيقة الحثِّ على التَّوبيخِ، أي: كُنتم تَدعُوننا إلى على التَّوبيخِ، أي: كُنتم تَدعُوننا إلى دينِ الشِّركِ، فكانت عاقبةُ ذلك أنَّا صِرْنا في هذا العذابِ؛ فهلْ تَسْتطيعونَ وليس الدَّفْع عنا؟! وتَأْكيدُ ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴾ بـ (إنَّ)؛ للاهتمام بالخبر، وليس لرَدِ إنكارِ (').

- والاستِفهامُ في قولِه: ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ مُستعمَلٌ في الحثِّ واللَّومِ على خِذلانِهم، وتَرْكِ الاهتِمامِ بما همْ فيه مِن عَذابٍ. وجِيءَ بالجُملةِ الاسميَّةِ الدَّالَّةِ على الثَّباتِ، أي: هلْ مِن شأنِكم أَنْكم مُغْنون عنَّا (٢٠)؟

- وضُمِّنَ ﴿ مُغَنُونَ ﴾ معنى: (دافِعون) و(رادُّون)؛ فلذلك عُدِّيَ إلى مفعول، وهو ﴿ نَصِيبًا ﴾، أي: جُزْءًا مِن حَرِّ النَّارِ غيرَ مُحدَّدِ المِقدارِ مِن قُوَّتِها، و ﴿ مِّنَ النَّارِ ﴾ بَيانٌ لـ ﴿ نَصِيبًا ﴾، كقولِه تعالى: ﴿ فَهَلُ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [إبراهيم: ٢١]؛ فهم قانِعونَ بكلِّ ما يُخفَّفُ عنهم مِن شِدَّةِ حَرِّ النَّارِ، وغيرُ طامِعينَ في الخُروج منها. ويجوزُ أَنْ يكونَ عَنهم مِن شِدَّةٍ حَرِّ النَّارِ، وغيرُ طامِعينَ في الخُروج منها. ويجوزُ أَنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



﴿ مُغَنُونَ ﴾ على معناهُ دونَ تَضمينٍ، ويكونَ ﴿ نَصِيبًا ﴾ مَنصوبًا على المفعولِ المطلَقِ لِـ ﴿ مُغَنُونَ ﴾، والتَّقديرُ: غَناءً نَصيبًا، أي: غَناءً ما ولو قليلًا، و﴿ مِّنَ النَّارِ ﴾ مُتعلِّقًا بـ ﴿ مُغَنُونَ ﴾، كقولِه تعالى: ﴿ وَمَا أُغْنِى عَنكُم قليلًا، و ﴿ مِّنَ النَّارِ ﴾ مُتعلِّقًا بـ ﴿ مُغُنُونَ ﴾، كقولِه تعالى: ﴿ وَمَا أُغْنِى عَنكُم مِن اللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [يوسف: ٢٧]. ويجوزُ أنْ يكونَ النَّصيبُ الجزْءَ مِن أَرْمِنةِ العذابِ؛ فيكونَ على حَذْفِ مُضافٍ، تَقديرُه: مِن مُدَّةِ النَّارِ (١٠).

٢- قولُه تعالَى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَرْقِ الْعِبَادِ ﴾ لَمَّا كان جَوابُ الَّذين استَكْبَروا للَّذين استُضْعِفوا جاريًا في مَجرى المُحاوَرةِ، جُرِّدَ فِعلُ ﴿ قَالَ ﴾ مِن حرْفِ العطْفِ على طَريقةِ المُحاوَرةِ (٢).

- قولُه: ﴿إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴾ فيه تأكيدُ الكلامِ برانَّ الله عنهم مِن عَذابِ برانَّ)؛ للاهتِمامِ بتَحقيقِه، أو لِتَنزيلِ مَن طالبوهم بالغَناءِ عنهم مِن عَذابِ النَّارِ، مع مُشاهَدتِهم أنَّهم في العذابِ مِثلُهم، مَنزِلةَ مَن يَحسَبُهم غيرَ واقِعينَ في النَّارِ "".

- وفي هذا التَّنزيلِ ضَرْبٌ مِن التَّوبيخِ؛ يَقولون: أَلَسْتُم تَرَوْنَنا في النَّارِ مِثلَكم، فكيف نُغْنى عنكم (٤٠)!

- وجُملةُ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴾ تَتنزَّلُ مَنزِلةَ بَدَلِ الاشتِمالِ مِن جُملةِ ﴿إِنَّ أَكُلُ فِيهَا ﴾؛ فكِلْتَا الجُملتينِ جَوابٌ لهم مُؤيِسٌ مِن حُصولِ التَّخفيفِ عنهم. وما في هذه الجُملةِ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



مِن عُمومِ تَعلُّقِ فِعلِ الحُكْمِ بِيْنَ العِبادِ ما يَجعَلُ هذا البَدَلَ بمَنزلةِ التَّذييلِ، أي: إنَّ اللهَ حكَمَ بِيْنَ العِبادِ كلِّهم بجَزاءِ أعْمالِهم، فكان قِسْطُنا مِن الحُكْمِ هذا العذابَ(١).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ يُحَفِّف عَنَّا يَوۡمًا مِن ٱلْعَدَابِ ﴾ لَمَّا لم يَجِدوا مَساعًا للتّخفيف مِن العذابِ في جانبِ كُبرائِهم، وتَنصَّلَ كُبراؤهم مِن ذلك، أو اعْتَرَفوا بغَلَطِهم وتَوريطِهم قَومَهم وأنفُسَهم؛ تَمالاً الجميعُ على مُحاوَلةٍ طلّبِ تَخفيفِ العذابِ بدَعوةٍ مِن خَزَنةٍ جهنَّم؛ فلذلك أُسنِدَ القولُ إلى ﴿ ٱلّذِينَ فِي ٱلنَّارِ ﴾، أي: جَميعِهم مِن الضُّعفاءِ والّذين استَكْبَروا(٢).

- وإنَّما قال: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ﴾ ولمْ يَقُلْ: (الَّذين في النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ) تَهويلًا وتَفظيعًا، والتَّهويلُ لِخَزنَتِها)، مع أنَّه أخصَرُ؛ لأنَّ في ذِكرِ (جهنَّمَ) تَهويلًا وتفظيعًا، والتَّهويلُ والتَّفخيمُ مِن وجهينِ؛ أحدُهما: وضْعُ الظّاهرِ مَوضِعَ المُضمَرِ (٣)، والثَّاني: ذِكْرُه -وهو شَيءٌ واحدٌ- بظاهرٍ غيرِ الأوّلِ أفظعَ منه؛ لأنَّ جهنَّمَ أفظعُ مِن النَّارِ؛ إذ النَّارُ مُطلَقةٌ، وجهنَّمُ أشَدُّها. وقيل: قال: ﴿ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ﴾؛ لأنَّ جهنَّمَ أبعدُ النَّارِ، فغَدَا خَزَنتُها أعْلى الملائكةِ الموكّلينَ بالنَّارِ مَرتبةً، فطلَبَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٢، ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٣، ١٦٤).



أهلُ النَّار الدُّعاءَ منهم لذلك(١).

- قولُهم: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴾ في إضافة (رب) إلى ضَميرِ المخاطبينَ ضَرْبٌ مِن الإغراءِ بالدُّعاء، أي: لأنَّكم أقرَبُ إلى استجابتِه لكمْ، ولَمَّا ظنُّوهم أرْجى للاستجابةِ سَأَلوا التَّخفيفَ يومًا مِن أرْمِنةِ العذابِ، وهو أنفَعُ لهم مِن تَخفيفِ قوَّةِ النَّارِ الَّذي سَأَلوه مِن مُستكبريهم (٢٠). - وجُزِمَ ﴿ يُخَفِّفُ ﴾ في جَوابِ الطَّلبِ؛ لِتَحقيقِ التَّسبُّبِ؛ فيكونُ فيه إيذانُ بأنَّ الَّذين في النَّارِ واثِقون بأنَّ خَزَنةَ جهنَّمَ إذا دَعَوُا الله استجاب لهم (٣٠).

- و(اليوم) في قولِه: ﴿ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ كِنايةٌ عن القِلَّةِ، أي: يُخفِّفُ عنَّا ولو زمَنًا قليلًا، وقولُه: ﴿ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ بَيانٌ لـ ﴿ يَوْمًا ﴾؛ لأنَّه أُرِيدَ به المِقدارُ، فاحتاجَ إلى البَيانِ (٤٠).

- واقتصارُهم في الاستدعاء على ما ذُكِرَ مِن تَخفيفِ قَدْرِ يَسيرٍ مِن العذابِ في مِقدارٍ قصيرِ مِن الزَّمانِ، دونَ رَفْعِه رأْسًا، أو تَخفيفِ قَدْرٍ كثيرٍ منه في زَمانٍ مَديدٍ؛ لأنَّ ذلك عِندَهم ممَّا ليس في حَيِّزِ الإمكانِ، ولا يَكادُ يَدخُلُ تحتَ أمانيِّهم (٥).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَتِ ۖ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧١، ١٧١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٤)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٠٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٩)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧٩).



# فَأَدْغُواًّ وَمَا دُعَثَوُّا ٱلۡكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُ مُ بِالْبَيِنَتِ ﴾ جَوابُ خَزَنةِ جهنّم لهم بطريقِ الاستفهامِ الإنكاريِّ التَّوبيخيِّ التَّقريريِّ، مُرادُّ به: إلْزامُ الحُجَّةِ، وإظْهارُ سُوءِ صَنيعهم بأنفُسهم؛ إذ لمْ يَتَبعوا الرُّسلَ حتَّى وَقعوا في هذا العذابِ، وتَنديمُهم على ما أضاعُوه في حَياتِهم الدُّنيا مِن وَسائلِ النَّجاةِ مِن العِقابِ، وأنَّهم خَلَفوا وَراءَهم أوقاتَ الدُّعاءِ والتَّضرُّعِ، وعطَّلوا الأسبابَ التَّي يَسْتجيبُ اللهُ لها الدَّعواتِ، وهو كَلامٌ جامعٌ يَتضمَّنُ التَّوبيخَ، والتَّنديم، والتَّعديم، والتَّعديم، وتَذكيرَهم بأنَّ الرُّسلَ كانت والتَّحسيرَ، وبَيانَ سَبَبِ تَجَنُّبِ اللهُ عاءِ لهم، وتَذكيرَهم بأنَّ الرُّسلَ كانت تُحذِّرُهم مِن الخُلودِ في العذابِ(۱).

- وزِيادةُ فِعلِ الكُونِ في ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ ﴾؛ للدَّلالةِ على أنَّ مَجِيءَ الرُّسلِ إلى الأُمَمِ أَمْرٌ مُتقرِّرٌ مُحقَّقٌ؛ لِمَا يدُلُّ عليه فِعلُ الكَونِ مِن الوُجودِ بمَعنى التَّحقُّق، وأمَّا الدَّلالةُ على أنَّ فِعلَ الإتيانِ كان في الزَّمنِ الماضي فهو مُستفادٌ من (لم) النَّافية في الماضي (٢).

- قَولُه: ﴿ إِلَّهُ بِيَنَتِ ﴾ لم يَقُلْ: «بالآياتِ البَيِّناتِ»، بلْ أَتَى بالوصفِ، وطَوَى ذِكْرَ المَوصوفِ؛ لأنَّ المهمَّ هو الوصفُ؛ لأنَّ الوصفَ هو الَّذي يُبَيِّنُ الأشياءَ (٣).

- وجُملةُ ﴿ وَمَا دُعَتَوُا ٱلۡكَعْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ يجوزُ أَنْ تكونَ مِن كَلامِ خَزَنةِ جهنَّمَ تَذْييلًا لِكلامِهم يُبيِّنُ أَنَّ قولَهم: ﴿ فَا دَعُوا ﴾ مُستعمَلٌ في التَّنبيهِ على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٥)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٦٤).



الخَطاِّ، أي: دُعاؤكم لم يَنفَعْكم؛ لأنَّ دُعاءَ الكافرينَ في ضَلالٍ، ففيه إقناطُّ لهم عن الإجابةِ، والواوُ اعتِراضيَّةُ.

ويجوزُ أَنْ تكونَ هذه الجُملةُ مِن كَلامِ اللهِ تعالى تَذْييلًا واعتراضًا، والكافرون في النّارِ لم يَسَعْهم إلّا الاعترافُ بمَجيءِ الرُّسلِ إليهم بالبيّناتِ، فقالوا: ﴿بَكَى ﴾، فردَّ عليهم خَزَنةُ جهنَّمَ بالتَّنصُّلِ مِن أَنْ يَدْعُوا اللهَ بذلك، إلى إيكالِ أَمْرِهم إلى فردَّ عليهم بقولِهم: ﴿فَادَعُوا ﴾ تَفْريعًا على اعترافِهم بمَجيءِ الرُّسلِ إليهم بالبيّناتِ، أنفُسِهم بقولِهم: ﴿فَادَعُوا ﴾ تَفريعًا على اعتبارِ معناه الكنائيِّ الَّذي هو التَّنصُّلُ مِن أَنْ يَدْعُوا لهم، أي: كما تَولَّيتُم الإعراضَ عن الرُّسلِ استبدادًا بآرائِكم، فتَولَّوُا اليَومَ أَمْرَ أَنفُسِكم، فادْعُوا أنتم؛ فإنَّ (مَن تَولَّى قُرَّها يَتولَّى حَرَّها(۱))، فالأَمْرُ في قولِه: ﴿فَادُولُوا ﴾ مُستعمَلُ في الإباحةِ أو في التَّسويةِ، وفيه تنبيةٌ على خَطأ السَّائلينَ في سُؤالِهم (۱).

- قولُه: ﴿ وَمَا دُعَثُواْ ٱلۡكَنْوِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾، أي: وما دُعاؤُكم إلَّا في ضَلالٍ ﴾، أي: وما دُعاؤُكم إلَّا في ضَلالٍ، ووُضِعَ الظَّاهرُ مَوضِعَ المُضمَرِ؛ للإشعارِ بالعِلِّيَّةِ، وأنَّ المانعَ هو صِفةُ الكفْرِ (")، فأتَى بالوصفِ؛ تعليقًا للحكم به (١٤).

- وجاءتْ هذه الأخبارُ مُعبَّرًا عنها بلَفظِ الماضي الواقع؛ لِتَيقُّنِ وُقوعِها (°).

<sup>(</sup>١) أي: يَتولَّى شَرَّها مَن تَولَّى خَيْرَها، أو يَتحَمَّلُ ثِقْلَك مَن يَنتفِعُ بك. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (٢/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٥، ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٤).



#### الآيات (٥١-٥٥)

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلْأَلْبَكِ ﴾: أي: العقولِ الزَّكيَّةِ، مُفرَدُها لُبُّ، وأصْلُ اللُّبِّ: الخُلُوصُ والجَوْدةُ، والشَّيءُ المُنتقَى (١).

﴿ وَٱلْإِبُكِ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَبَدْئِهُ (٢). وَأَصِلُ (بِكُرُ): يُذُلُّ على أَوَّلِ الشَّيءِ وبَدْئِهُ (٢).

### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مُبيِّنًا سُنَّةً مِن سُنَنِه: إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَنا والمؤمِنينَ في الحياةِ الدُّنيا ويومَ القيامةِ؛ يومَ لا يَنفَعُ الظَّالِمينَ اعتِذارُهم عن ظُلمِهم، ولهم الطَّردُ مِن رَحمةِ الله تعالى، ولهم النَّارُ.

ثُمَّ يُبيِّنُ اللهُ تعالى مثالًا لنَصرِه رُسلَه وعبادَه المؤمنينَ، فيقولُ: ولقد آتَيْنا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٩٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹۱/۵)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/۲۸۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱٤٠).



موسى ما يُهْتدَى به، وأورَثْنا بني إسرائيلَ التَّوراةَ؛ بَيانًا للحَقِّ، وتذكيرًا مِنَّا لأهلِ العُقولِ منهم.

ثمَّ يأمُّرُ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم بالصَّبرِ، فيقولُ: فاصبِرْ -يا محمَّدُ- على أذى الكُفَّارِ؛ إنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ، واستَغفِرِ اللهَ لِذَنْبِك، ونَزِّه رَبَّك آخِرَ النَّهارِ وأوَّلَه عن كُلِّ نَقصٍ وعَيبٍ، مع إثباتِ صِفاتِ الكمالِ له سبحانَه.

ثمَّ يُوبِّخُ اللهُ تعالى الَّذينَ يُجادِلونَ في آياتِه بغيرِ بُرهانٍ، مُبيِّنًا ما حمَلهم على ذلك، فيقولُ: إنَّ الَّذين يُخاصِمونَ بالباطِلِ في آياتِ اللهِ بغَيرِ دَليلٍ عِندَهم: ما في صُدورِهم إلَّا كِبْرٌ عن قَبولِ الحَقِّ واتِّباعِه، وما هم بِبالِغي مُقتضى ذلك الكِبْرِ؟ لأنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ مُذِلُهم، وناصرٌ دينَه.

ثمَّ يأمُرُ اللهُ تعالى نبيَّه بما يَقيه مِن شُرورِهم، فيقولُ: فاعتَصِمْ واستَجِرْ باللهِ -يا مُحمَّدُ- مِن شَرِّ أعدائِك، إنَّ اللهَ هو السَّميعُ البَصيرُ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ الْ

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى وِقايتَه موسى -عليه السَّلامُ- وذلك المؤمِنَ مِن مَكرِ فِرعَونَ؛ بيَّنَ في هذه الآيةِ أنَّه يَنصُرُ رُسُلَه والَّذين آمَنوا معه.

وأيضًا لَمَّا بَيَّنَ مِن قَبْلُ ما يقَعُ بِيْنَ أَهلِ النَّارِ مِن التَّخاصُم، وأَنَّهم عندَ الفَزَعِ إلى خَزَنةِ جَهنَّمَ يقولونَ: ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ مِاللَّبِيَنَتِ ﴾ [غافر: • ٥]؛ أتبعَ ذلك بذِكرِ الرُّسُلِ، وأنَّه يَنصُرُهم في الدُّنيا والآخِرةِ.

وأيضًا فإنَّ الكلامَ في أوَّلِ السُّورةِ إنَّما وَقَع مِن قَولِه: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَنتِ ٱللَّهِ



إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْبِكَدِ ﴾ [غافر: ٤]، وامتَدَّ الكَلامُ في الرَّدِ على أولئك المجادِلينَ، وعلى أنَّ المحقِّينَ أبدًا كانوا مَشغولينَ بدَفع كيدِ المُبطِلينَ، وكُلُّ ذلك إنَّما ذكره اللهُ تعالى تَسليةً للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتَصبيرًا له على تحمُّلِ أذى قَومِه، ولَمَّا بَلَغ الكلامُ في تقريرِ المطلوبِ إلى الغايةِ القُصوى؛ وعَد تعالى رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأن يَنصُرَه على أعدائِه في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخِرةِ، فقال (۱):

﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٠٠٠ ﴾.

أي: إنَّا لنَنصُرُ رُسُلَنا والمؤمِنينَ على أعدائِهم في الحياةِ الدُّنيا(٢)، وفي يومِ القيامةِ الَّذي يَقومُ فيه الأشهادُ(٣).

وقال ابن تيميَّة: (اللهُ تعالى قد يُديلُ الكافرينَ [يجعلُ لهم الغَلَبة] على المؤمنينَ تارةً، كما يُديلُ المؤمنينَ على الكافرينَ، كما كان يكونُ لأصحابِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مع عدوِّهم، لكنَّ العاقِبةَ للمُتَّقينَ... وإذا كان في المسلمينَ ضَعفٌ، وكان عدوُّهم مُستظهرًا عليهم، كان ذلك بسببِ ذُنوبِهم وخطاياهم؛ إمَّا لتفريطِهم في أداءِ الواجباتِ باطنًا وظاهرًا، وإمَّا لعُدوانِهم بتَعدِّي الحدودِ باطنًا وظاهرًا). ((مجموع الفتاوي)) (١١/ ٢٥٥).

وقال السعدي: (النَّصرُ على قِسمَينِ: نصرُ المسلمينَ إذا طَمعوا في عدوِّهم بأنْ يُتمَّ اللهُ لهم ما طلبوا وقصدوا، ويَستولوا على عدوِّهم ويَظْهروا عليهم. والنَّاني: نصرُ المُستضعَف الَّذي طمع فيه عدوُّه القادرُ، فنَصْرُ الله إيَّاه أن يَرُدَّ عنه عدوَّه، ويُدافعَ عنه، ولَعلَّ هذا النَّصرَ أنفَعُ النَّصْرَينِ، ونصرُ الله رسولَه إذ أخرَجه الَّذينَ كفروا ثانيَ اثنينِ مِن هذا النَّوعِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٣٨). (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٤٤، ٣٥٥)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٥)، ((مجموع =

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) قال الواحدي: (النَّصرُ قد يكونُ بالحُجَّةِ، ويكونُ بالغَلبةِ والقَهرِ، ويكونُ بإهلاكِ العَدُوِّ، وكُلُّ هذا قد كان للأنبياء والمؤمنينَ مِن قَبَلِ الله تعالى؛ فهم مَنصورون بالحُجَّةِ على مَن خالَفَهم، وقد نصَرَهم اللهُ بالقَهرِ على مَن ناوأهم، وقد نصَرَهم بإهلاكِ عَدُوِّهم، وأنجاهم مع مَنْ آمَن معهم، وقد يكونُ نَصرُ بالانتقام لهم...، فهم لا مَحالةَ منصورونَ في الدُّنيا بأحدِ هذه الوُّجوهِ). ((الوسيط)) (٤/ ١٨). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٤).



كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُكُذِ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٣٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ اللَّهَ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ اللَّهَ مَعَنَا أَا اللَّهُ مَعَنَا أَا اللَّهُ مَعَنَا أَلْكُ اللَّهُ مَعَنَا أَلْكُ اللَّهُ سَكِينَتَهُ. عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَ كَلِمَةَ فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ. عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا ﴾ [التوبة: ٤٠]. النَّذِينَ كَفُرُواْ السُّفَائِ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَنَفَمْنَا مِنَ ٱلنَّفِينَ أَجْرَمُواً وَكَالَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧].

وقال جَلَّ ثناؤُه: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ \* وَإِنَّا جُندَنَا

= الفتاوى)) لابن تيمية (١٥ / ١٩٤)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) ((101, 101)، ((تفسير ابن عجيبة)) ((101, 101))، ((تفسير ابن عاشور)) ((101, 101)).

قال ابنُ عطيَّة: (والأشهادُ: جمعُ شاهد، كصاحبٍ وأصحابٍ. وقالت فِرقةٌ: أشهادٌ: جمعُ شهيدٍ، كشريف وأشراف). ((تفسير ابن عطيةً)) (٥ / ٥ ٦٤).

وقال الماوَرْدي: (في ﴿ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ ثلاثةُ أقاويلَ:

أَحَدُها: أنَّهم الملائِكةُ، شَهِدوا للأنبياءِ بالإبلاغِ، وعلى الأُمَمِ بالتَّكذيبِ. قاله مُجاهِدٌ والسُّدِّيُ. الثَّاني: أنَّهم الملائكةُ والأنبياءُ. قاله قَتادةُ.

الثَّالثُ: أَنَّهم أربعةٌ: الملائِكةُ، والنَّبيُّونَ، والمؤمِنونَ، والأجسادُ. قاله زيدُ بنُ أَسْلَمَ). ((تفسير الماوردي)) (٥/ ١٦١، ١٦١).

وقيل: هم الملائكةُ والأنبياءُ والمؤمنونَ. ومِمَّن قال بهذا القولِ في الجملةِ: ابنُ جرير، والرازي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٤٦)، ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٨١).

قال ابن عاشور: (والأشهادُ: الرُّسُلُ، والملائِكةُ الحَفَظةُ، والمؤمِنونَ مِن هذه الأُمَّةِ... وشَهادةُ الرُّسُلِ على الَّذين كَفَروا بهم مِن جُملةِ نَصْرِهم عليهم، وكذلك شَهادةُ المؤمنينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٨/ ٢٤).





لَمُّهُ ٱلْغَالِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧١ - ١٧٣].

وقال الله سُبحانَه وتعالى: ﴿كَتَبَ ٱللهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَ ٱللهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١].

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

أنَّ المقصودَ شَرحُ تَعظيمِ ثُوابِ أهلِ الثَّوابِ؛ وذلك لأنَّه تعالى بيَّنَ أنَّه يَنصُرُهم في يوم يَجتَمِعُ فيه الأوَّلونَ والآخِرونَ، فحالُهم في عُلُوِّ الدَّرَجاتِ في ذلك اليَومِ ما ذُكِرَ، وأمَّا حالُ أعدائِهم فهو أنَّه حَصَلت لهم أمورٌ ثلاثةٌ؛ أحَدُها: أنَّه لا يَنفَعُهم شَيءٌ مِن المعاذيرِ البَّةَ. وثانيها: أنَّ لهم اللَّعنةَ. وثالِثُها: أنَّ لهم سوءَ الدَّار (۱).

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾.

أي: وهو اليَومُ الَّذي لا يَنفَعُ الظَّالِمينَ فيه اعتِذارُهم عن ظُلمِهم، فقد أعذرَ اللهُ إليهم في الدُّنيا؛ فلا عُذرَ مَقبولٌ مِنهم في الآخِرةِ (٢).

﴿ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ ﴾.

أي: وللظَّالِمينَ البُّعدُ والطَّردُ مِن رَحمةِ الله تعالى، فهم مُستَحِقُّونَ لذلك (٣).

﴿ وَلَهُمْ سُوَّةُ ٱلدَّارِ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٤۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۳۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۸ /۲۲).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٤۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۰/ ۲۰۱).



أي: ولهم معَ ذلك النَّارُ، فبئسَ المَنزِلُ هيَ (١).

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ٱلْكِتَبُ (٥٠) .

## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى أَنَّه يَنصُرُ الأنبياءَ والمؤمِنينَ في الدُّنيا والآخِرةِ؛ ذكَرَ نَوعًا مِن أنواع تلك النُّصرةِ في الدُّنيا(٢).

وأيضًا لَمَّا ذكر ما حلَّ بآلِ فِرعونَ، واستَطْرَدَ مِن ذلك إلى ذِكرِ شَيءٍ مِن أحوالِ الكفَّارِ في الآخرة؛ عاد إلى ذكرِ ما منَحَ رسولَه مُوسى عليه السَّلامُ، فقال: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُ دَىٰ ﴾؛ تأنيسًا لمحمَّد عليه السَّلامُ، وتَذكيرًا لِما كانت العرَبُ تَعرفُه من قصَّة مُوسى عليه السَّلامُ (٣).

﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلَّهُ دَىٰ ﴾.

أي: ولقد آتَيْنا موسَى ما يُهتَدَى به (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٤۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٥/ ٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٩).

قال ابنُ عطيَّةَ: (﴿ سُوَءُ ٱلدَّارِ ﴾ فيه حذْفُ مُضافٍ تقديرُه: سوءُ عاقبةِ الدَّارِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٤٤٥).

وقال ابنُ عثيمين: (يحتمِلُ أن تكونَ ﴿ سُوَءُ ٱلدَّارِ ﴾ مِن بابِ إضافة الصَّفةِ إلى المَوصوفِ، أي: الدَّارُ السُّوءُ، ويحتمِلُ أن تكونَ على بابِها... أي: السَّيِّئُ في الدَّارِ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٧١).

وقال السعدي: (أي: الدَّارُ السَّيِّئةُ، الَّتِي تَسوءُ نازليها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥١)، ((تفسير القاسمي)) = (٨/ ٣١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٩).





#### ﴿ وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ ٱلْكِتَبَ ﴾.

### أي: وأورَثْنا بني إسرائيلَ التَّوراةَ(١).

= قال الرازي: (يجوزُ أَنْ يكونَ المرادُ مِن الهدَى ما آتاهُ اللهُ مِن العلومِ الكثيرةِ النَّافعةِ في الدُّنيا والآخرة، ويجوزُ أَنْ يكونَ المرادُ تلك الدَّلائلَ القاهرةَ الَّتي أَوْرَدَها على فرعونَ وأَتْباعِه وكادَهم بها، ويجوزُ أَنْ يكونَ المرادُ هو النُّبُوَّةَ الَّتي هي أعظَمُ المناصِبِ الإنسانيَّةِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ المرادُ إنزالَ التَّوراةِ عليه). ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٢٥).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بالهدى هنا: التَّوراةُ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ الجوزي، والشنقيطيُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧١٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٤٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٩٢).

قال القرطبي: (وسُمِّيَت التَّوراةُ هُدَّى بما فيها مِن الهدَى والنُّورِ، وفي التَّنْزِيلِ: ﴿ إِنَّآ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُوْرُ ﴾). ((تفسير القرطبي)) (١٥/٣٢٣).

وقال الشنقيطي: (والمرادُ بالهُدَى ما تَضَمَّنَه التَّوراةُ مِن الهدَى في العقائدِ والأعمالِ). ((أضواء البيان)) (٦/ ٣٩٢).

وقال ابنُ عطيَّة: (الهُدى: النُّبَوَّةُ والحِكمةُ، والتَّوراةُ تعُمُّ جميعَ ذلك). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٦٤). ويُنظر: ((تفسير العليمي)) (٦/ ١٢٦).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ بالهُدى: النُّبوَّةُ: السَّمْعانيُّ، والخازنُ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٢٦)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ٧٦).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: التَّوراةُ والنُّبُوَّةُ: القرطبي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٢٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٦٩).

قال ابن عاشور: (الهُدى الَّذي أُوتيَه موسى هو ما أُوحيَ إليه مِن الأمرِ بالدَّعوةِ إلى الدِّينِ الحقِّ، أي: الرِّسالةُ وما أُنزِل إليه مِن الشَّريعةِ... وفي ذلك إيذانٌ بأنَّ الكِتابَ مِن جملةِ الهُدى الَّذي أُوتيَه موسى... فإنَّ موسى أُوتيَ مِن الهُدى ما لم يَرِثْه بنو إسرائيلَ، وهو الرِّسالةُ، وأُوتيَ مِن الهُدى ما لم يَرِثْه بنو إسرائيلَ، وهو الرِّسالةُ، وأُوتيَ مِن الهُدى ما أُورِثَه بنو إسرائيلَ، وهو الشَّريعةُ الَّتي في التَّوراة). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٩). وقال الرسعني: (﴿ اللَّهُ دَىٰ ﴾ وهو جميعُ ما أُوتيَه مِن الآياتِ والمُعجِزاتِ وشرائعِ الدِّينِ). ((تفسير الرسعني) (٢٥/ ١٦٦). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((77/70))، ((تفسير القرطبي)) ((77/70))، ((تفسير ابن كثير)) ((77/70))، ((أضواء البيان)) للشنقيطي ((7/70)).



كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئةَ فِيهَا هُدًى وَثُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

# ﴿ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: بيانًا للحَقِّ وتَذكيرًا مِنَّا به لأهل العُقولِ منهم(١).

﴿ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ١٠٠٠﴾.

# ﴿ فَأُصْبِرْ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾.

أي: فاصبِرْ -يا مُحمَّدُ- على أذَى الكُفَّارِ وتعَنُّتِهم، وعلى دَعوتِهم؛ فإنَّ ما وَعَد اللهُ به مِن النَّصرِ في الدُّنيا والآخِرة: آتٍ لا مَحالةَ، كما نصَرَ اللهُ تعالى موسى وبني إسرائيلَ على فِرعَونَ وقَومِه (٢).

<sup>=</sup> قال ابن الجوزي: (﴿ وَأَوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْ رَءِيلَ ٱلْكِتَبَ ﴾ بعدَ موسى، وهو التَّوراةُ أيضًا في قولِ الأكثرينَ. وقال ابنُ السَّائبِ: التَّوراةُ والإنجيلُ والزَّبورُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤٢/٤). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (٧٢/ ٥٢٥).

قيل: المرادُ بوراثةِ الكِتابِ: أنَّ الله تعالى جعَله باقيًا فيهم بعدَ موسى عليه السَّلامُ؛ فهم وَرثوه عن موسى، أي: أَخَذوه منه في حياتِه، وأبقاه اللهُ لهم بعدَ وفاتِه يَتوارَثونَه خَلفًا عن سَلَف. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملةِ: الزمخشريُ، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٩).

قال ابنُ عطيَّة: (عَبَّرَ عن ذلك بالوراثة؛ إذ كانت طائِفةُ بني إسرائيلَ قَرنًا بعدَ قَرنٍ تَصيرُ فيهم التَّوراةُ إمامًا، فكان بعضُهم يَرثُها عن بَعض). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٩، ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٨/٢٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٢٤)، ((تفسير ابن =



### ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾.

أي: واطلُبْ مِن رَبِّك -يا مُحمَّدُ- سَتْرَ ذَنْبِك، والتَّجاوُزَ عن المؤاخَذةِ به (۱). عن أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يقولُ: ((واللهِ إنِّي لَأَستَغفِرُ اللهَ وأتوبُ إليه في اليَوم أكثَرَ مِن سَبعينَ مَرَّةً))(١).

وعن الأغَرِّ المُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّه لَيُغانُ (٣) على قَلبي، وإنِّي لأستَغفِرُ اللهَ في اليَوم مِئةَ مَرَّةٍ))(١٤).

وعن أبي مُوسى الأشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان يدعو بهذا الدُّعاءِ: ((اللهُمَّ اغفِرْ لي خَطيئتي وجَهْلي، وإسرافي في أمْري، وما أنت أعلَمُ به مِنِّي، اللهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وهَزْلي، وخَطئي وَعَمْدي، وكُلُّ ذلك عندي، اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَرتُ، وما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنت المقَدِّمُ وأنت المؤخِّرُ، وأنت على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ))(٥).

﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴾.

أي: ونَزِّه رَبَّك -يا مُحمَّدُ- عن كُلِّ نَقصٍ وعَيبٍ تَنزيهًا مُقتَرِنًا بوَصفِه بصِفاتِ

<sup>=</sup> كثير)) (٧/ ١٥١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٨٩، ٩٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٠٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٤۸)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكِّي (۱۰/ ٦٤٤٨)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكِّي (۱۰/ ٦٤٤٨)، ((تفسير ابن (مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۳/ ۱۲۰)، ((تفسير القاسمي)) (۸/ ۲۱٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲٤/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) أي: يُطبَقُ ويُستَرُ ويُغَطَّى. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٤/ ١٦١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲۷۰۲).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٣٩٨)، ومسلم (٢٧١٩)، واللفظ له.



الكَمالِ؛ محبَّةً وتَعظيمًا له سُبحانَه، وذلك في آخِر النَّهار وأوَّلِه (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [طه: ١٣٠]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩].

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَكِدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِعَنْرِ سُلُطَنٍ أَتَنَهُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبُرُّ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ ۗ إِنَّهُۥ

(۱) يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: ۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۱۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۷۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ۳۸۲، ۳۸۲).

قال ابن القيِّم: (الإبكارُ أُوَّلُ النَّهارِ، والعَشيُّ آخِرُه، وقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ اَلْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩]، وهذا تفسيرُ ما جاء في الأحاديثِ: «مَن قال كذا وكذا حينَ يُصبِحُ وحينَ يُمسي»، أنَّ المرادَبه قبْلَ طلوعِ الشَّمسِ، وقبْلَ غروبِها، وأنَّ محلَّ هذه الأذكارِ بعدَ الصَّبح وبعدَ العصر). ((الوابل الصيب)) (ص: ٩٣).

وقال اَبن كثير: (﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ ﴾ أي: في أواخِرِ النَّهارِ وأوائلِ اللَّيلِ، ﴿ وَٱلْإِبْكَ بِهَا وَهِي أُوائلُ النَّهارِ وأواخِرُ اللَّيلِ). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥١). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٠).

وقيل: المعنى: دُمْ على التَّسبيحِ والتَّحميدِ لربِّك. وممَّن اختاره: البيضاويُّ، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨١)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٧٠٠)، ((تفسير الألوسي)) (٦/ ٣٣٠).

قال الألوسي: (أي: ودُمْ على التَّسبيح والتَّحميدِ لربِّك، على أنَّه عبِّر بالطَّرَفَينِ وأُريدَ جميعُ الأوقاتِ، وجُوِّز أن يُرادَ خُصوصُ الوقَتَين). ((تفسير الألوسي)) (١٢/ ٣٣٠).

وقيل: معنى (سَبِّحْ): صَلِّ، وفي المرادِ بصلاةِ العَشيِّ والإبكارِ ثلاثةُ أقوال؛ أحدُها: أَنَّها الصَّلُواتُ الخَمْسُ، قاله ابنُ عبَّاس. والثَّاني: صَلاةُ الغَداةِ وصلاةُ العصرِ، قاله قَتادةُ. والثَّالثُ: أَنَّها صلاةٌ كانت قبْلَ أن تُفرَضَ الصَّلُواتُ: ركعتانِ غُدوةً، وركعتانِ عَشيَّةً، قاله الحسَنُ. يُنظر: (تفسير ابن الجوزي)) (٤٢/٤).

وقال الزمخشري: (ودُمْ على عبادةِ ربِّك والثَّناءِ عليه بالعَشيِّ والإبكارِ). ((تفسير الزمخشري)) ( ( ( الله على عبادةِ ربِّك والثَّناءِ عليه بالعَشيِّ والإبكارِ). ( ( المحشري)) ( ١٧٣ ).



# مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه جَرَى الكلامُ مِن أوَّل السُّورةِ إلى هنا في مَيدانِ الرَّدِّ على مُجادَلةِ المشركينَ في آياتِ اللهِ، ودَحْض شُبَههم، وتَوعُّدِهم على كُفْرهم، وضَرْب الأمثال لهم بأمثالِهم مِن أهل العِنادِ، ابتِداءً مِن قولِه: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [غافر: ٤]، وقوله: ﴿ أَوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مْ ﴾ [غافر: ٢١]، كما ذُكِرَت أمثالُ أضْدادِهم مِن أهل الإيمان مَن حضَرَ منهم ومَن غَبَر، مِن قولِه: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَئَتِنَا وَسُلْطَانِ ثَبِينٍ \* إِلَى فِرْعَوْنَ ﴾ [غافر: ٢٣، ٢٤]، ثمَّ قولِه: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُثَوِّمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ [غافر: ٢٨]، وخُتِمَ ذلك بوَعدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمؤمنينَ بالنَّصر، كما نُصِرَ النَّبيُّونَ مِن قبْلِه والَّذين آمَنوا بهم، وأُمِرَ بالصَّبر على عِنادِ قَومِه، والتَّوجُّه إلى عبادة ربِّه؛ فكان ذكر ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ ﴾ عقِبَ ذلك مِن باب المثَل المشهور: «الشَّيءُ بالشَّيءِ يُذكِّرُ»، وبهذه المُناسَبةِ انتُقِلَ هنا إلى كَشْفِ ما تُكِنُّه صُدورُ المجادِلينَ مِن أسبابِ جِدالِهم بغَيرِ حقٍّ؛ لِيَعلَمَ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَخيلتَهم، فلا يَحسَبُ أَنَّهم يُكذِّبونَه تَنقُّصًا له، ولا تَجويزًا للكذِبِ عليه، ولكنَّ الَّذي يَدفَعُهم إلى التَّكذيب هو التَّكبُّرُ عن أنْ يَكُونُوا تَبِعًا للرَّسُولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ووراءَ الَّذين سَبَقُوهم بالإيمانِ ممَّن كانوا لا يَعْبَؤونَ بهم(١).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ سُلُطَانٍ أَتَاهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُّ مَّاهُم بِبَلِغِيهِ ﴾.

أي: إِنَّ الَّذِينِ يُجادِلُونَ ويُخاصِمونَ بالباطِلِ في آياتِ اللهِ وحُجَجِهِ الَّتي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٢).



جاءت بها الرُّسُلُ؛ بغيرِ دَليلٍ عِندَهم مِن اللهِ: في صُدورِهم كِبْرٌ وتَعاظُمٌ عن قَبولِ الحَقِّ واتَّباعِه، ولن يَنالُوا الاستِعلاءَ والرِّفعةَ والعَظَمةَ الَّتي أَمَّلُوها في الدُّنيا؛ فاللهُ ناصِرٌ دينَه، ومُعْل كَلِمَته (۱).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٤۸، ۳٤۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۲٤، ۳۲۰)، ((تفسير ارتفسير ابن كثير)) (۱۰/ ۱۰۱، ۱۰۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۹۲، ۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۳/۲۶)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۳۹۱–۳۹۲، ۶۰۰ - ۲۰۱).

قال مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ والسَّمَرْقَنْديُّ، والكرْمانيُّ: الكِبْرُ: العَظَمةُ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٠٣١)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢١١)، ((تفسير الكرماني)) (٢/ ٢٠٣١). وممَّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ بالكِبْرِ: التَّكبُّرُ والتَّعاظُمُ: الزمخشريُّ، والنسفي، وابنُ جُزَي، وجلال الدين المحلي، والبقاعي، والعُليمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٣)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢١٧)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٣٣)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٥٢٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١/ ٢١٧)، ((تفسير العليمي)) (٢/ ١٢٧).

قال الزمخشري عن الكِبْر: (وهو إرادةُ التَّقدُّم والرِّياسةِ، وألَّا يكونَ أحدٌ فوقَهم؛ ولذلك عادَوْكَ ودفَعوا آياتِك خِيفةَ أن تَتَقَدَّمَهم ويكونوا تحتَ يدِك وأَمْرِك ونَهيِك؛ لأنَّ النُّبوَّةَ تحتَها كلُّ مُلك ورياسة. أو إرادةُ أن تكونَ لهم النُّبوَّةُ دُونَك حسدًا وبَغْيًا، ويدُلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿ لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إليهِ ﴾ [الأحقاف: ١١]. أو إرادةُ دفْعِ الآياتِ بالجِدالِ). ((تفسير الزمخشري))

وقال ابن جرير: (﴿إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبْرُ يَتكبَّرُونَ مِن أَجْلِهِ عِن اتِّبَاعِك، وَقَبُولِ الحقِّ الَّذِي أَتَيْتَهُم به؛ حسَدًا منهم على الفضلِ الَّذِي آتاك اللهُ، مِن أَجْلِه عِن اتِّبَاعِك، وقَبُولِ الحقِّ الَّذِي أَتَيْتَهُم به؛ حسَدًا منهم على الفضلِ الَّذِي آتاك اللهُ، والكرامةِ الَّتِي أَكرمَك بها مِن النُّبُوَّةِ). ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۱۶۹). ويُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۱۰۷).

وقال الزمخشري: (﴿مَاهُم بِبَلِغِيهِ ﴾ أي: ببالِغي موجبِ الكِبْرِ ومُقتضيه، وهو مُتعلَّقُ إرادتِهم مِن الرِّياسةِ أو النُّبُوَّةِ أو دفْع الآياتِ). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٣).

قيل: قولُه: ﴿مَّاهُم بِبَلِغِيهِ ﴾: هو على حذفِ مُضافٍ تقديرُه: ببالغي إرادتِهم فيه. وممَّن اختاره: الزَّجَّاجُ، والسمعاني، وابنُ عطية. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٣٧٧)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٢٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٦٥).



#### ﴿ فَأَسْتَعِذُ بِأُلَّهِ ﴾.

أي: فاعتَصِمْ واستَجِرْ باللهِ -يا مُحمَّدُ- مِن شَرِّ أعدائِك الَّذين يُجادِلونَ في آيات اللهِ(').

# ﴿إِنَّهُ مُو ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ هو السَّميعُ لِقَولِ المُجادِلينَ في آياتِ اللهِ، وغَيرِهم مِنَ الخَلقِ؛ البَصيرُ بما يَعمَلونَه وبكُلِّ شَيءٍ سِواه؛ فلا يَخفَى عليه سُبحانَه شَيءٌ مِن أصواتِ الخَلق وذواتِهم وأعمالِهم (٢).

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- أنَّ النَّصرَ والتَّأييدَ الكاملَ إنَّما هو لأهلِ الإيمانِ الكاملِ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾، وقال سُبحانه: ﴿ فَأَيَّدُنَا اللَّينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّمٍ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾ [الصف: ١٤]، فمن نقص سُبحانه: ﴿ فَأَيَّدُنَا اللَّينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّمٍ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾ [الصف: ١٤]، فمن نقص سُبحانه:

= قال الزَّجَّاجُ : (إرادتُهم دفْعَ آياتِ اللهِ عزَّ وجلَّ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٤/ ٣٧٧). وقال السمعاني: (وكان مُرادُهم أن يَهلِكَ محمَّدٌ ويَهلِكَ أصحابُه، ويَندرِسَ أثَرُه، ويَصيروا حكايةً). ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٢٧).

وقال ابن جرير: (﴿ مَّاهُم بِبَلِغِيهِ ﴾ يقولُ: الَّذي حسَدوك عليه أمرٌ ليسوا بمُدْرِكِيه ولا نائِلِيه؛ لأنَّ ذلك فضْلُ الله يؤتيه مَن يَشاءُ، وليس بالأمرِ الَّذي يُدرَكُ بالأمانيِّ). ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٩/٢٠).

وقال الكرماني: (ما هم ببالغي تلك العَظَمةِ؛ فإنَّ اللهَ يَخذُلُهم). ((تفسير الكرماني)) (٢/ ١٠٣٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳٤٩/۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ١٥٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۹۳).

قال السعدي: (أي: استعِذْ بالله مِن الكِبْرِ الَّذي يوجِبُ التَّكَبُّرَ على الحقِّ، واستعِذْ بالله مِن شَياطينِ الإِنسِ والجنِّ، واستعِذْ بالله مِن جميع الشُّرورِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٤۹)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۲/ ۲۳۸، ۲۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲٤/ ۱۷٥).



إيمانُه نَقَصَ نصيبُه مِن النَّصرِ والتَّأييدِ؛ ولهذا إذا أُصيبَ العبدُ بمُصيبة في نَفْسه أو ماله، أو بإدالة عَدُوِّه عليه: فإنَّما هي بذُنوبه: إمَّا بتركِ واجب، أو فِعلِ مُحَرَّم، وهو من نَقص إيمانه، وبهذا يَزولُ الإشكالُ الَّذي يُوردُه كثيرٌ من النَّاس على قَوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١]، ويُجيبُ عنه كثيرٌ منهم بأنَّه لن يَجعَلَ لهم عليهم سَبيلًا في الآخِرةِ، ويُجيبُ آخَرونَ بأنَّه لن يَجعَلَ لهم عليهم سَبيلًا في الحُجَّةِ. والتَّحقيقُ: أنَّها مِثلُ هذه الآياتِ، وأنَّ انتفاءَ السَّبيلِ هو عن أهلِ الإيمانِ الكامِل، فإذا ضَعُفَ الإيمانُ صار لِعَدُوِّهم عليهم مِن السَّبيل بحَسَب ما نَقَصَ مِن إيمانِهم؛ فهم جَعَلوا لهم عليهمُ السَّبيلَ بما تَركوا مِن طاعةِ اللهِ تعالى؛ فالمؤمِنُ عزيزٌ غالِبٌ، مُؤَيَّدٌ منصورٌ، مَكْفِيٌّ مدفوعٌ عنه بالذَّاتِ أين كان، ولو اجتمَعَ عليه مَن بأقطارها، إذا قام بحَقيقةِ الإيمانِ وواجباتِه ظاهِرًا وباطِنًا، وقد قال تعالى للمُؤمنينَ: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم ثُوَّمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُوُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلُكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥]. فهذا الضَّمانُ إنَّما هو بإيمانِهم وأعمالِهم الَّتي هي جُندٌ مِن جُنودِ الله، يحفَظُهم بها، ولا يُفردُها عنهم ويَقتَطِعُها عنهم؛ فيُبطِلَها عليهم، كما يَترُ الكافِرينَ والمنافِقينَ أعمالَهم؛ إذ كانت لِغَيره، ولم تكُنْ مُوافِقةً لأمْره(١).

٢- كثيرٌ مِن النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ أَهلَ الدِّينِ الحَقِّ يَكُونُونَ فِي الدُّنيا أَذِلَاءَ مَقهورينَ مَغلوبينَ دائِمًا، بخِلاَفِ مَن فارَقَهم إلى سَبيلٍ أُخرى وطاعةٍ أُخرى؛ فلا يَثِقُ بوَعدِ اللهِ بنَصرِ دِينِه وعِبادِه، بل إمَّا أن يجعَلَ ذلك خاصًّا بطائفة دونَ طائِفةٍ، أو بزَمانٍ دُونَ زَمانٍ، أو يَجعَلَه مُعَلَّقًا بالمَشيئةِ، وإنْ لم يُصَرِّحْ بها، وهذا مِن عَدَمِ الوُثوقِ دُونَ زَمانٍ، أو يَجعَلَه مُعَلَّقًا بالمَشيئةِ، وإنْ لم يُصَرِّحْ بها، وهذا مِن عَدَمِ الوُثوقِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ١٨٢).



بوَعدِ الله تعالى، ومِن سُوءِ الفَهمِ في كِتابِه، واللهُ سُبحانَه قد بَيَّنَ في كتابِه أَنَّه ناصِرٌ المؤمِنينَ في الدُّنيا والآخرة؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي المُّنياَ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتُولُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَي المُنوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ

٣- قُولُ الله تعالى: ﴿ فَأُصْبِرَ إِنَ وَعُدَاللّهِ حَقُّ وَالسَّتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللهِ تعالى عَصُلُ المحبوبُ، وبالاستغفارِ الَّذي فيه دَفْعُ المَحدورِ، وبالتَّسبيحِ بحَمدِ الله تعالى، خُصوصًا ﴿ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رَبِ فيه دَفْعُ المَحذورِ، وبالتَّسبيحِ بحَمدِ الله تعالى، خُصوصًا ﴿ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴾ اللَّذينِ هما أفضَلُ الأوقاتِ، وفيهما مِنَ الأورادِ والوظائِفِ الواجِبةِ والمُستَحَبَّةِ ما فيهما؛ لأنَّ في ذلك عَونًا على جميع الأمورِ (٢٠).

٤ - العَبدُ مأمورٌ أَنْ يَرجِعَ إلى القَدَرِ عندَ المصائِبِ، ويَستغفِرَ اللهَ عندَ الذُّنوبِ والمعايب، كما قال تعالى: ﴿ فَأُصْبِرُ إِنَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِلْاَنْيِكَ ﴾(٣).

# الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْخَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
 الْأَشْهَالُ ﴾ دقيقةٌ مُعتبَرةٌ، وهي أنَّ السُّلطانَ العظيمَ إذا خَصَّ بَعضَ خواصِّه بالإكرامِ العَظيمِ، والتَّشريفِ الكامِلِ عندَ حُضورِ الجَمعِ العَظيمِ مِن أهلِ المَشرِقِ بالإكرامِ العَظيمِ، والتَّشريفِ الكامِلِ عندَ حُضورِ الجَمعِ العَظيمِ مِن أهلِ المَشرِقِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (٢/ ٣٨٩).



والمَغرِبِ؛ كان ذلك ألَذَّ وأبهَجَ، فقَولُه: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا ﴾ إلى قَولِه: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَادُ ﴾ المقصودُ منه هذه الدَّقيقةُ(١).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ فيه سُؤالٌ: هذا الكَلامُ
 يدُلُّ على أنَّهم يَذْكُرونَ الأعذارَ إلَّا أنَّ تلك الأعذارَ لا تَنفَعُهم، فكيف الجَمعُ
 بيْن هذا وبيْن قَولِه تعالى: ﴿ وَلَا يُؤَذَن كُمُ مَن عَنذِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٦]؟

# الجوابُ مِن وُجوهٍ:

الوَجهُ الأوَّلُ: قَولُه: ﴿ لَا يَنفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ لا يدُلُّ على أنَّهم ذَكروا الأعذار، بل ليس فيه إلَّا أنَّه ليس عندَهم عُذرٌ مَقبولُ نافِعٌ، وهذا القَدْرُ لا يدُلُّ على أنَّهم ذكروه أم لا.

الوَجهُ الثّاني: أنَّ يومَ القيامةِ يومٌ طَويلٌ، فيَعتَذِرونَ في وَقت، ولا يَعتَذِرونَ في وَقت، ولا يَعتَذِرونَ في وَقتِ آخَرَ<sup>(۲)</sup>، فليس بيْنَهما تعارُضٌ؛ لأنَّ اليومَ طويلٌ، مِقدارُ اليومِ خمسونَ أَنْفَ سَنة، فيُمكِنُ أنْ تتغيَّرَ فيه الأحوالُ؛ يكونُ في أوَّلِه للنَّاسِ حالٌ، وفي آخِرِه للنَّاسِ حالٌ، وما أشْبَهَ ذلك، فمَثلًا قولُه تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ \* وَلا يُؤْذَنُ لَمُمُ للنَّاسِ حالٌ، وما أشْبَهَ ذلك، فمَثلًا قولُه تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ \* وَلا يُؤذَنُ لَمُمُ لَا يَعْفَى اللهِ مِ سُكوتُ لا يَعْفَهم المَعتِذرونَ، ولكنْ لا يَنفعُهم الاعتِذارُ (٣).

الوَجهُ الثَّالثُ: أَنَّ قولَه تعالى: ﴿ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ لا يُنافي قَولَه تعالى: ﴿ وَلَا يُتَفاءِ النَّالِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّالَاللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللِمُواللَّهُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّلَال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٧/ ٥٢٥، ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٧٣).



مِن أصلِه؛ لأنَّ ذلك الاعتذار هو الاعتذارُ المأذونُ فيه، أي: المقبولُ؛ لأنَّ الله لو أَذِنَ لهم في الاعتذارِ لَكان ذلك تَوطِئةً لِقَبولِه اعتذارَهم، نَظيرُ قَولِه تعالى: ﴿مَن ذَا اللَّهِ عَن يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذِنهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَندَهُ وَإِلَّا بِإِذِنهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَندُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن تِلْقاء أَنفُسِهم اللَّه عُن يَدُ فَعَ عَيرُ نافِعةٍ لهم، كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا عَلَيتَ عَلَيْنَا لَم يُؤذَن لهم بها، فهي غيرُ نافِعةٍ لهم، كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا عَلَيْتُ عَلَيْنَا فَرَمًا ضَالِينَ \* رَبَّنَا ٱلْمُوبَ اللَّهُ مَنُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللل

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ ﴾ أَنَّ الكافِرينَ مُستَحِقُّون لِلَعنةِ اللهِ، وفيه جَوازُ أَنْ نَلعنَ الكافرينَ على سبيلِ العُمومِ؛ فلنا أَنْ نقولَ: (لعنةُ اللهِ على كلِّ كافرٍ)، وكان أبو هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه يَلعَنُ الكَفَرةَ في قُنوتِه (٢).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثَنَا بَنِيٓ إِسْرَوِيلَ ٱلْصِيلَةُ اللهِ وَالَّذِينَ \* هذا مِن أوضَحِ مُثُلِ نَصرِ اللهِ رُسُلَه والَّذِينَ \* هُدُى وَذِكَرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴾ هذا مِن أوضَحِ مُثُلِ نَصرِ اللهِ رُسُلَه والَّذِينَ آمَنوا بهم، وهو أشْبَهُ الأمثالِ بالنَّصرِ الَّذِي قَدَّره اللهُ تعالى للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمؤمنينَ؛ فإنَّ نَصْرَ موسى على قومِ فِرعونَ كَوَّنَ اللهُ به أُمَّةً عَظيمةً لم تكُنْ يُؤبَهُ بها، وأُوتِيَت شَرِيعةً عَظيمةً، ومُلكًا عَظيمًا، وكذلك كان نَصرُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمؤمنينَ، وكان أعظمَ مِن ذلك وأكمَلَ وأشرَفَ، وأيُّ ضَرٍ أعظمُ مِن الخُلاصِ مِن العُبوديَّةِ والقِلَّةِ والتَّبَعِ لأُمَّةٍ أُخرَى في أحكامٍ تُلائِمُ أَصِر أعظمُ مِن الخُلاصِ مِن العُبوديَّةِ والقِلَّةِ والتَّبَعِ لأُمَّةٍ أُخرَى في أحكامٍ تُلائِمُ أُحوالَ الأُمَّةِ التَّابِعةِ، إلى مصيرِ الأُمَّةِ مالِكةِ أَمْرِ نَفْسِها، ذاتِ شَرِيعةٍ مُلائِمةٍ أُحوالَ الأُمَّةِ التَّابِعةِ، إلى مصيرِ الأُمَّةِ مالِكةٍ أَمْرِ نَفْسِها، ذاتِ شَرِيعةٍ مُلائِمةٍ لأحوالِها ومصالحِها، وسيادةٍ على أُمَمٍ أخرى، وذلك مَثَلُ المُسلِمينَ مع النَّبيً لأحوالِها ومصالحِها، وسيادةٍ على أُمَمٍ أخرى، وذلك مَثلُ المُسلِمينَ مع النَّبيً لأُحوالِها ومصالحِها، وسيادةٍ على أُمَمٍ أخرى، وذلك مَثلُ المُسلِمينَ مع النَّبيً

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۱۳۲، ۱۳۳) و (۲۶/ ۱۶۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ۳۷۳). والأثر المُشار إليه أخرجه البخاري (۷۹۷)، ومسلم (۲۷٦).



صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبَعْدَه، وهو إيماءٌ إلى الوَعدِ بأنَّ القُرآنَ الَّذي كذَّب به المُشركونَ باق مَوروثٌ في الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ (١).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ الثَّناءُ على العقلِ؛ لأنَّ أَهْلَه هم أَهلُ التَّذكُّرِ؛ الَّذين يَنتفِعونَ بما سمِعوا، والمرادُ بالعقلِ هنا هو عقلُ الرُّشْدِ، أَمَّا عقلُ الإدراكِ فهو الَّذي يُناطُ به التَّكليفُ، ويُذكَرُ في كُتُب الفقهاءِ (٢).

٦- في قُولِه تعالى: ﴿ وَذِكْ رَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَ ﴾ أَنَّ كلَّ مَن لَم يَتذكَّرْ بآياتِ اللهِ فإنَّه ليس ذا عقل، فإنْ قال قائلُ: يَرِدُ عليكم أَنَّا نَجِدُ في أئمَّةِ الكفرِ مَن هو على جانب كبير مِن الدَّهاءِ والذَّكاءِ!

فالجوابُ: أَنَّ هناك فَرْقًا بِيْنَ العقلِ والذَّكاءِ؛ لأَنَّ العقلَ يَعْقِلُ صاحِبَه عمَّا يَضُرُّه؛ ولهذا سُمِّي عقلًا بمنزلةِ العِقَالِ للبعيرِ، لكنَّ الذَّكاءَ ليس كذلك؛ فالذَّكاءُ غريزةٌ أو كَسْبٌ يَجعَلُه اللهُ تعالى في الإنسانِ، ورُبَّما يكونُ بعضُ الحيواناتِ أذكى مِن الإنسانِ<sup>٣</sup>).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ ٱتَنَهُمُ اللهِ عَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ ٱتَنَهُمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِلَّا عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ

## بَلاغَةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٨١، ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٠).



اَلْأَشُهُا لُهُ كُلُمُ مُستَأَنَفٌ، وهو استخلاصٌ للعبرة مِن القَصصِ الماضية، ولِبَيانِ انَّ ما أصابَ الكفرة مِن العذابِ المحكِيِّ مِن فُروعِ حُكْمٍ كُلِّيٍّ تَقْتضيهِ الحِكمةُ؛ وهو أَنَّ شَأْنَنا المُستمِرَّ أَنَّا نَنصُرُ رُسلَنا وأَتْباعَهم، وهذا الكلامُ مَسوقٌ لِتَسليةِ المؤمنينَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتَبْشيرِه ووَعْدِه بحُسنِ العاقِبة، وتَسليةِ المؤمنينَ ووَعْدِهم بالنَّصرِ وحُسنِ العاقِبةِ في الدُّنيا والآخرة؛ وذلك أَنَّ الكلامَ مِن ابتداءِ السُّورةِ كان بذِكرِ مُجادَلةِ المشركينَ في القرآنِ بقولِه تعالى: ﴿ مَا يُجُكِدُلُ فِي ءَاينَتِ السُّورةِ كان بذِكرِ مُجادَلةِ المشركينَ في القرآنِ بقولِه تعالى: ﴿ مَا يُجُكِدُلُ فِي ءَاينَتِ السُّورةِ كان بذِكرِ مُجادَلةِ المشركينَ في القرآنِ بقولِه تعالى: ﴿ مَا يُجُكِدُلُ فِي ءَاينَتِ اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ السُّورةِ كان بذِكرِ مُجادَلةِ المشركينَ في القرآنِ بقولِه بعالى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ وامتدَّ الكلامُ في الرَّدَ على المجادِلين، وتَمثيلِ حالِهم بحالِ أَمْثالِهم مِن الأُمَم وامتدَّ الكلامُ في الرَّدَ على المجادِلين، وتَمثيلِ حالِهم بحالِ أَمْثالِهم مِن الأُمَم والتَّي آلَ أَمْرُها إلى خَيبة واضمِحلالٍ في الدُّنيا، وإلى عَذابِ دائم في الآخرةِ واضمِحلالٍ في الدُّنيا، وإلى عَذابِ دائم في الآخرةِ ولمَا الستوفى الغرَضُ مُقتضاهُ مِن إطنابِ البيانِ، بيَّن اللهُ لِرَسُولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَقِبَه أَنَّه يَنصُرُ رُسلَه والَّذين آمَنوا في الدُّنيا، كما دلَّ عليه قولُه في آخِر وسلَّمَ عَقِبَه أَنَّه يَنصُرُ رُسلَه والَّذين آمَنوا في الدُّنيا، كما دلَّ عليه قولُه في آخِر الكلام: ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ اللَّه حَقُّ ﴾ (١٠ [غافر: ٧٧].

- وقيل: قولُه: ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا ﴾ تَعليلٌ لِضَياعِ دُعاءِ الكافرينَ في قولِه: ﴿ وَمَا دُعَتُوا الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [غافر: ٥٠]؛ لأنَّه مَسلوبُ الحُجَّةِ، و(إنَّ) واسمُها واللَّامُ المُزَحْلَقةُ للتَّوكيدِ، ولا يَقدَحُ في هذا التَّأكيدِ ما يَبْدو أَنَّ المؤمنينَ يُغلَبون في بعضِ الأحيانِ ابتلاءً وامتحانًا؛ فإنَّ العبرة بالعواقبِ، والأمورَ بخواتيمها(٢).

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ۲٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۲۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۷/۲٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٩٨).
 ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد التربوية (ص: ۲۲۷).



- وعُبِّرَ بالمضارِعِ في قولِه: ﴿ لَنَنصُرُ ﴾؛ لِما فيه مِن استِحضارِ حالاتِ النَّصرِ العجيبةِ الَّتي وُصِفَ بعضُها في هذه السُّورةِ، ووُصِفَ بعضٌ آخَرُ في سُورٍ أُخرى تقدَّمَ نُزولُها؛ وإلَّا فإنَّ نَصْرَ الرُّسلِ الَّذين سَبقوا محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد مَضى، ونصْرُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُترقَّبُ غيرُ حاصلٍ حِينَ نُزولِ الآيةِ (۱).

- وتأْكيدُ الخَبرِ بـ (إنَّ)، وبجَعْلِ المسنَدِ فِعليًّا في قولِه: ﴿ لَنَنصُرُ ﴾، مُراعًى فيه حالُ المعرَّضِ بهم بأنَّ الله يَنصُرُ رُسلَه عليهم، وهمُ المشرِكون؛ لأنَّهم كانوا يُكذِّبون بذلك، وهذا وَعدُّ للمؤمنينَ بأنَّ الله ناصِرُهم على مَن ظَلَمَهم في الحياةِ الدُّنيا بأنْ يُوقِعَ الظَّالِمَ في سُوءِ عاقبةٍ، أو بأنْ يُسلِّطَ عليه مَن يَنتقِمُ منه بنَحوِ أو أشدَّ ممَّا ظلَمَ به مُؤمنًا (٢).

- قولُه: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشَهَادُ ﴾ أي: يومَ القِيامةِ، عُبِّرَ عنه بذلك؛ للإشعارِ بكَيفيَّةِ النُّصرةِ، وأنَّها تكونُ عندَ جميعِ الأوَّلينَ والآخِرينَ بشَهادةِ الأشهادِ للرُّسلِ بالتَّبليغ، وعلى الكَفَرةِ بالتَّكذيب (٣).

٢- قولُه تعالَى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۚ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّهِ عَلَى الشَّيءِ بنَفْي الرَّمِه؛
 - قولُه: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفُعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ مِن بابِ نفْي الشَّيءِ بنَفْي الزّمِه؛
 فأصلُ الكلامِ: ليس لهم مَعذرةٌ نافِعةٌ، فعُدل إلى ﴿ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرتُهُمْ ﴾؛
 للمُبالَغةِ، وجُعِلَ انتِفاءُ النَّفع دليلًا على انتفاءِ العُذْرِ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٢٧).



- وتَقديمُ (لهم) في هاتَينِ الجُملتَين ﴿ وَلَهُمُ ٱللَّعَ نَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴾؛ للاهتِمام بالانتقام منهم (١٠).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ \*
 هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾

- جُملةً ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ ... ﴾ مُعترِضةٌ بيْن ﴿ لَنَنصُرُ رُسُلَنَا ﴾ [غافر: ٥٥]. [٥] وبيْن التَّفريع عليه في قولِه: ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ (٢) [غافر: ٥٥].

- قولُه: ﴿ وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ إِسَى رَءِيلَ ٱلْكِتَبِ ﴾ أي: التَّوراة، وهو الَّذي أورَثَه اللهُ بني إسرائيلَ، وفي ذلك إيذانٌ بأنَّ الكتابَ مِن جُملةِ الهُدى الَّذي أُوتِيه مُوسى، قال تعالى: ﴿ إِنَّا آَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ [المائدة: ٤٤]؛ ففي الكلام إيجازُ حَذْفِ (\*)، تَقديرُه: ولقدْ آتَيْنا مُوسى الهُدى والكتاب، وأوْرَثْنا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) الإيجازُ: هو الاختصارُ والجمعُ للمعاني الكثيرة بالألفاظِ القليلة، وأداءُ المقصودِ مِن الكلامِ بأقلَ مِن عباراتِ مُتعارَفِ الأوساطِ. ويكونُ الإيجازُ محمودًا إذا لم يُخلَّ بالمقصودِ. وقيل: الإيجازُ حذفُ الفُضولِ، وتقريبُ البعيدِ. وقيل عن البلاغةِ كُلِّها: هي إصابةُ المعنى، وحُسنُ الإيجازِ. والإيجازُ نوعان؛ الأوَّلُ: إيجازُ القِصرِ (ويُسمَّى إيجازَ البَلاغةِ)، وهو ما ليس بحَذْفِ؛ كقولِه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]؛ فإنَّه لاحذْفَ فيه مع أنَّ معناه كثيرٌ يَزيدُ على لفْظِه؛ لأنَّ المرادَ به أنَّ الإنسانَ إذا علم أنَّه متى قتل قُتلِ، كان ذلك داعيًا له قويًّا إلى ألَّا يُقدمَ على القتال؛ فارتفع بالقتْلِ –الَّذي هو قصاصٌ – كثيرٌ مِن قتْلِ النَّاسِ بعضِهم لبعض؛ فكان ارتفاعُ القتلِ حياةً لهم. الثَّاني: إيجازُ الحذفِ. والإيجازُ بالحذفِ: هو حذْفُ ما يُعلَمُ ويُفهَمُ مِن سِياقِ الكلامِ بشرطِ وُجودٍ مُقدَّر يدُلُّ عليه؛ فقد يكونُ الإيجازُ بالحذفِ وغيرِه. والفرقُ بينَ الحذفِ والإيجازِ أن يكونَ في الحذفِ مقدَّر، بخلافِ الإيجازِ؛ فإنَّه عِبارةٌ عن اللَّفظِ القليلِ الجامعِ والإيجازِ أن يكونَ في الحذفِ مقدَّرٌ، بخلافِ الإيجازِ؛ فإنَّه عِبارةٌ عن اللَّفظِ القليلِ الجامعِ والمباني الجمَّةِ بنفْسِه. يُنظر: ((البيان والتبيُّن)) للجاحظ (١/ ٩٩)، ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه)) لابن رَشِيق (١/ ٢٤٢)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (٣/ ١٨١ وما =



بني إسرائيلَ الكتابَ؛ فإنَّ مُوسى أُوتِيَ مِن الهُدى ما لم يَرِثْه بنو إسرائيلَ، وهو الشَّريعةُ الَّتي في وهو الرَّسالةُ، وأُوتِيَ مِن الهُدَى ما وَرِثه بنو إسرائيلَ، وهو الشَّريعةُ الَّتي في التَّوراةِ (١).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعُدَاللّهِ حَقُّ وَاَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
 رَبِّكَ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكِرِ ﴾

- قولُه: ﴿ فَأُصْبِرُ ﴾ تَفريعٌ على قولِه: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا ﴾ [غافر: ٥١]، أي: فاعْلَمْ أنَّا ناصِروك والَّذين آمَنوا، واصبِرْ على ما تُلاقِيه مِن قَومِك ولا تَهِنْ (٢).

- وجُملةُ ﴿إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ ﴾ تَعليلٌ للأمْرِ بالصَّبرِ؛ لأنَّ نُصرةَ الرُّسلِ في ضَمانِ اللهِ، وضَمانُ اللهِ لا يُخلَفُ. و(إنَّ) للاهتمامِ بالخبَرِ، وهي تُغْني غَناءَ فاء التَّعليلِ، فكأنَّه قيل: فوَعْدُ اللهِ حقُّ، ويُفادُ بـ (إنَّ) التَّأْكيدُ الَّذي هو للاهتمامِ والتَّحقيق، والمعنى: لا تَستبطئ النَّصرَ؛ فإنَّه واقعٌ (٣).

- وعُطِفَ على الأمْرِ بالصَّبرِ الأمْرُ بالاستغفارِ والتَّسبيحِ، فكانا داخلينِ في سِياقِ التَّفريعِ على الوعْدِ بالنَّصرِ؛ رَمْزًا إلى تَحقيقِ الوعدِ؛ لأنَّه أمرَ عَقبَه بما هو مِن آثارِ الشُّكرِ؛ كِنايةً عن كونِ نِعمةِ النَّصرِ حاصلةً لا مَحالة، وهذه كِنايةٌ رمْز يَّةٌ (٤).

<sup>=</sup> بعدها)، ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٧٧)، ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٣/ ٢٠٢)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- والأمْرُ بالاستغفار ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ هذا مقامُ التَّخليةِ عن الأكدارِ النَّفْسيَّةِ. وفيه تَعريضُ بأنَّ أُمَّتَه صلَّى الله عليه وسلَّم مَطلوبون بذلك بالأحْرى. وأُمِرَ بتَسبيحِ اللهِ تعالى وتَنزيهِ بالعَشِيِّ والإبكارِ ﴿ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَالْإِبكارِ ﴿ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبكارِ ﴿ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبكارِ ﴿ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْمِنْ وَاللّهِ عَلَى قَولَ - ؛ فاقتُصِرَ على طَرَفَيْ وَالْإِبْكَ اللهُ على قول - ؛ فاقتُصِرَ على طَرَفَيْ وَالْكِ مَا اللّهُ على قول - ؛ فاقتُصِرَ على طَرَفَيْ أَلْقُكرُ أُوقاتِ العملِ، وهذا مَقامُ التَّحلِّي بالكَمالاتِ النَّفْسيَّةِ، وبذلك يَتِمُّ الشُّكرُ ظاهرًا وباطنًا (۱).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبُرُّ مَّا هُم بِبَلِغِيهِ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ. هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾

- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ ٱتَنَهُمْ ... ﴾ الآية، استِئنافُ ابتدائيُّ، وهو كالتَّكرير لِجُملةِ ﴿ ٱلَذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ ٱتَنَهُمُ كَبُر مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [غافر: ٣٥] تكرير تَعداد للتَّوبيخِ عِندَ تَنْهيةِ غَرَض الاستدلال، كما يُوقَفُ الموبَّخُ المرَّةَ بعْدَ المرَّةَ بعْدَ المرَّةِ ... ...

- وفائدةُ تَقييدِ مُجادَلةِ المشركينَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّها ﴿ بِغَيْرِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٠، ١٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٧٢).



سُلُطَانٍ ﴾ تَشنيعُ مُجادَلتِهم؛ وإلَّا فإنَّ المُجادَلةَ في آياتِ اللهِ لا تكونُ إلَّا بغيرِ سُلُطانٍ ؛ لأنَّ آياتِ اللهِ لا تكونُ مُخالِفةً للواقع، وكذلك وَصْفُ ﴿ سُلُطَانٍ ﴾ سُلُطانٍ ؛ لأنَّ آياتِ اللهِ لا تكونُ مُخالِفةً للواقع، وكذلك وَصْفُ ﴿ سُلُطَانٍ ﴾ بجُملة ﴿ أَتَنَهُمُ ﴾ ؛ لِزِيادةِ تَفظيع مُجادَلتِهم بأنَّها عَرِيَّةٌ عن حُجَّةٍ لَديهم؛ فهم يُجادِلون بما ليس لهمْ به عِلمُ (۱). وأيضًا تقييدُ المجادَلةِ بذلكَ مع استِحالةِ إِيانِه؛ للإيذانِ بأنَّ التَّكلُّمَ في أَمْرِ الدِّينِ لا بُدَّ مِن استِنادِه إلى سُلطانٍ مُبينِ البَّتَة، وهذا عامُّ لكلِّ مُجادِلٍ مُبطِلِ (۱).

- ومعنَى قولِه: ﴿إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَلَى اللَّهِ مِبَالِغِيهِ ﴾: ما يَحمِلُهم على المُجادَلة في آياتِ اللهِ إِلَّا الكِبْرُ على الَّذي جاءهم بها، وليستْ مُجادَلتُهم لِدَليلٍ لاحَ لهم، وقد أُثبِتَ لهم الكِبرُ الباعثُ على المجادَلة بطَريقِ القصْرِ الدَليلِ لاحَ لهم، وقد أُثبِتَ لهم الكِبرُ الباعثُ على المجادَلة بطَريقِ القصْرِ النَّ يكونَ داعيهم إلى المجادَلة شَيءٌ آخَرُ غيرُ الكِبرِ على وَجهٍ مُؤكَّدٍ؛ فإنَّ القصْرَ تأكيدٌ على تأكيدٍ؛ لِمَا يَتضَمَّنُه مِن إثباتِ الشَّيءِ بوجهٍ مَخصوصِ مُؤكَّدٍ، ومِن نفْي ما عَداه، فتضمَّن جُملتَين (٣).

- وذِكرُ الصُّدورِ دونَ القُلوبِ؛ لِعِظَمِ الكِبْرِ جِدًّا، بأنَّه قد ملاَ القُلوبَ وفاض منها حتَّى شَغَل الصُّدورَ الَّتي هي مَساكِنُها (٤)! وفيه وَجهُ آخَرُ: أنَّه أطلَقَ الصُّدورَ على القُلوب؛ لأنَّها محلُّ القلوب(٥).

- وجُملةُ ﴿مَاهُم بِبَلِغِيهِ ﴾ يَجوزُ أَنْ تكونَ مُعترِضةً. ويجوزُ أَنْ تكونَ في مُوضع الصِّفةِ لـ ﴿كِبُرُ ﴾، وإذ قد كان الكِبرُ مُثبَتًا حُصولُه في نُفوسِهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٣).



وتَنكيرُ ﴿ كِبُرُ ﴾ للتَّعظيم، أي: كِبرُ شَديدٌ بتَعدُّدِ أنواعِه، وتَمكُّنِه مِن نُفوسِهم (۱).

- وقد نُفِي أَنْ يَبلُغوا مُرادَهم بصَوغِه في قالبِ الجُملةِ الاسميَّةِ ﴿ مَا هُم فِي بِبَلِغِيهِ ﴾؛ لإفادتِها ثَباتَ مَدلولِها ودوامَه؛ فالمعنى: أنَّهم مَحرومون مِن بُلوغِه حِرمانًا مُستمِرًّا، فاشتمَل تَشويهُ حالِهم إثباتًا ونفْيًا على خُصوصيَّاتٍ بلاغيَّة كثيرةً (۱).

- قولُه: ﴿ فَالسَّعِذُ بِاللَّهِ إِنَّكُ مُهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ لَمَّا ضمِنَ اللهُ لِرسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الَّذين يُجادِلونه فيما جاءَهمْ به يَحْدُوهم إلى الجِدالِ كِبْرُهم المُنْطوي على كَيدِهم، وأنَّهم لا يَبلُغون ما أضْمَروه وما يُضْمِرونه؛ فَرَّعَ على ذلك أنْ أَمَرَه بأنْ يَجعَلَ اللهَ مَعاذَه منهم، أي: لا يَعبَأُ بما يُبيِّتُونَه، أي: فَدُمْ على طلبِ العَوذِ باللهِ. وحُذِفَ مُتعلَّقُ (استَعِذْ)؛ لِقَصْدِ تَعميمِ الاستِعاذةِ مِن كلِّ ما يُخافُ منه (٣).

- وجُملةُ ﴿ إِنَّهُ مُو ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ تَعليلٌ للأمْرِ بالدُّوام على الاستِعاذةِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٧٥).



أي: لأنّه المطَّلِعُ على أقوالِهم وأعمالِهم، وأنت لا تُحِيطُ عِلمًا بتَصاريفِ مَكْرِهم وكَيدِهم (١). فخَتَم الآية بالسَّمع والبَصَر؛ لأنَّ ما يُؤذُونَ به النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إمَّا قُولٌ فيُدرَكُ بالسَّمْع، أو فِعلٌ فيُدرَكُ بالبَصَرِ، يعني: إنْ آذَوك بالقَولِ فنحن نَسمَعُ، أو بالفِعلِ فنحن نُبصِرُ، وهذا فيه تطمينُ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (٢).

- والتَّوكيدُ بِحَرْفِ (إنَّ)، والحصْرُ بضَمير الفصْل ﴿ هُوَ ﴾ مُراعًى فيه التَّعريضُ بالمُتحدُّثِ عنهم، وهمُ الَّذين يُجادِلون في آياتِ اللهِ بغَيرِ سُلطانٍ، والمعنى: أنَّه هو القادرُ على إبطالِ ما يصنعونه لا أنتَ، فكيف يَتمُّ لهم ما أضْمَروه لك(٣)؟! - وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، فإنَّه لَمَّا كان السِّياقُ للعياذِ مِن شَياطين الإنس الَّذين لهم المكْرُ الظَّاهرُ والباطنُ، ختَمَ بقوله: ﴿ فَٱسۡتَعِذْ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّكُ. هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ الصَّالح للبصر والبصيرة، فيَعُمُّ المحسوس والمعلوم، وختَمَ آيتَي (الأعراف) و(فُصِّلَت) بالسَّمع والعِلم، فقال: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، وقال: ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦] المسبوقتَين بنَزْغ الشَّيطانِ -الَّذي هو وَساوسُ وخَطراتٌ باطنةٌ - بالعليم (١٠). فتأمَّلْ حكمةَ القرآنِ الكريم كيف جاء في الاستعاذةِ مِن الشيطانِ -الَّذي نَعْلَمُ وُجودَه ولا نَراه- بلفظِ «السَّميع العليم» في (الأعرافِ) و(فُصِّلَت)؛ وجاءتِ الاستِعاذةُ مِن شرِّ الإنس -الَّذين يُؤْنَسون ويُرَون بالإبصار- بلفظِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٩٣).





«السَّميعِ البصيرِ» في سورةِ (غافر)؛ لأنَّ أفعالَ هؤلاء أفعالٌ مُعايَنةٌ تُرى بالبصرِ، وأمَّا نَزْغُ الشَّيطانِ فوساوسُ وخَطَراتُ يُلقيها في القلبِ يَتعلَّقُ بها العلم، فأَمَر بالاستِعاذةِ بـ «السَّميعِ العليمِ» فيها، وأمَر بالاستِعاذةِ بـ «السَّميعِ العليمِ» البصيرِ» في بابِ ما يُرى بالبصرِ ويُدْرَكُ بالرُّؤيةِ (۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ٢٣٨).





#### الآيات (٥٧-٩٥)

﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَكَ السَّمَوَ وَٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَيَ اللَّاعَةَ لَا لَيْنَ السَّاعَةَ لَا لَيْتَ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللِّ الللللْمُولِمُ اللللللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ ا

# المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مُبيِّنًا عظيمَ قُدرتِه، ومُنبِّهًا على إعادةِ الخلائِقِ يومَ القيامةِ: لَخَلْقُ اللهِ السَّمَواتِ والأرضَ أعظمُ مِن خَلْقِه النَّاسَ، ولكِنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعلَمونَ؛ فمِنهم مَن يُنكِرُ البَعثَ بعدَ الموتِ!

ثمَّ يقولُ سبحانَه: ولا يَستوي الأعمَى والمُبصِرُ، كذلك لا يَسْتوي الكافرُ والمؤمنُ، ولا يَستوي المؤمِنونَ الَّذين يَعمَلونَ الصَّالِحاتِ معَ المُسيئينَ، قليلًا ما تَتذَكَّرونَ.

ثمَّ يُؤكِّدُ على مَجيءِ السَّاعةِ، فيقولُ: إِنَّ القيامةَ لَآتِيةٌ لا شَكَّ في وُقوعِها، ولكِنَّ أكثَرَ النَّاس لا يُؤمِنونَ بذلك.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ .

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ مُجادَلتَهم في آياتِ اللهِ كانت مُشتَمِلةً على إنكارِ البَعثِ، وهو أصلُ المُجادَلةِ ومَدارُها، فحُجُّوا بخَلقِ السَّمَواتِ والأرض؛ لأنَّهم كانوا مُقِرِّينَ بأنَّ



الله خالِقُها، وبأنَّها خَلقٌ عَظيمٌ لا يُقادَرُ قَدْرُه، وخَلقُ النَّاسِ بالقياسِ إليه شَيءٌ قَليلٌ مَهينٌ، فمَن قدَرَ على خَلْقِها معَ عِظَمِها، كان على خَلْقِ الإنسانِ معَ مَهانتِه أَقْدَرُ(١).

# ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: لَخَلْقُ اللهِ السَّمَواتِ والأرضَ أعظَمُ مِن خَلْقِه النَّاسَ، فكيفَ يَعجِزُ عن خَلقِهم خَلقًا جديدًا بعدَما أماتَهم؟! فمَنْ قَدَر على خَلقِ الأجرامِ العَظيمةِ وأَتْقَنَها: قادِرٌ على إعادةِ النَّاس بعدَ مَوتِهم بطَريق الأَولى(٢).

كما قال تعالى: ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٓ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ

(١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٤).

(۲) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۲/ ۱۹۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۹۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۷۲). ممَّن اختار المعنى المذكورَ: ابنُ القيِّم، وابن كثير، والبِقاعي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة.

وممَّن اختاره أيضًا: ابنُ جُزَي، وابنُ تيميَّة، والشنقيطي، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٣/ ٢٩٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ١٧) فما بعدها) و(٦/ ٣٩٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٥٠٤، ٤٠٤).

ورجَّح ابنُ جُزَي هذا المعنى، وهو أنَّ المرادَ بالآيةِ الاستِدلالُ على البعثِ؛ وذلك لوُرودِه في مواضِعَ مِن القرآنِ، ولأنَّه قال بعدَه: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآئِيـَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا ﴾؛ فقدَّم الدَّليلَ، ثمَّ ذكر المدلولَ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٣٤).

وذكر ابنُ عثيمين أنَّ الآيةَ نزلَتْ في مُنكري البعثِ، وفي بيانِ قدرةِ الله عزَّ وجلَّ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٤٠٤،٤٠٣).

وقيل: هذا توبيخٌ لهؤلاء الكفَرةِ المتكبِّرينَ، كأنَّه قال: مَخلوقاتُ الله أكبَرُ وأَجَلُّ قدرًا مِن خَلْقِ البشَرِ، فما لأحد منهم أن يَتكبَّرَ على خالقِه سبحانَه. ومِمَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ عطيَّة، وأبو حيَّان. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٦٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦٧).



بَكَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٨١].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٓ أَن يُحْتَى الْمَوْقَ بَكَيْ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأحقاف: ٣٣].

﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: ولكِنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعلَمونَ، فلا يَتدَبَّرونَ ولا يَتأمَّلونَ لِيَعلَموا أَنَّ خَلْقَ كُلُّ شَيءٍ يَسيرُ على الله؛ فلذا يُنكِرونَ البَعثَ بعدَ الموتِ(١٠)!

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّ عُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى أَنَّ الجِدالَ المَقْرونَ بالكِبْرِ والحَسَدِ والجَهلِ كيف يكونُ، وأنَّ الجِدالَ المَقْرونَ بالحُجَّةِ والبُرهانِ كيف يكونُ؛ نبَّه تعالى على الفَرقِ بيْنَ البابَين بذِكِر المِثالِ(٢).

وأيضًا لَمَّا نزَّل المُشرِكينَ مَنزِلةً مَن لا يَعلَمُ، ضرَبَ مثلًا لهم وللمُؤمِنينَ؛ فَمَثَلُ اللَّعمَى، ومَثَلُ اللَّعمَى، ومَثَلُ اللَّعمَى، ومَثَلُ المؤمِنينَ الَّذين يُجادِلونَ في أَمْرِ البَعثِ مع وُضوحِ إمكانِه مَثَلُ الأعمَى، ومَثَلُ المؤمِنينَ الَّذين آمَنوا به مَثَلُ حالِ البَصير (٣).

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾.

أي: ولا يَستوي الأعمَى الَّذي لا يُبصِرُ، والمُبصِرُ الَّذي يرَى؛ فبَيْنَهما فَرقُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۵۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۹۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٢٥). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٧).



عَظيمٌ، كذلك لا يَسْتوي الكفَرةُ الفُجَّارُ، والمؤمِنونَ الأبرارُ(١).

كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوَ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ [المائدة: ١٠٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ قُلُ هَلَ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ٥٠]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴾ [هود: ٢٤].

### ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِمَ ۗ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۰/ ۱۷۲)، ((تفسير (۷/ ۱۰۲))، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۷۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۲۰۶).

ومِمَّن قال بأنَّ المرادَ بالأعمى والبصيرِ: المؤمِنُ والكافِرُ: ابنُ جرير، والقرطبي، وابن كثير، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جريرً)) (٢٠/ ٣٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٢٥)، ((تفسير ابن كثيرً)) (٧/ ١٥٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٧٧) و (٦/ ١٢٧).

قال ابن جرير: (﴿ وَمَا يَسَمْ تَوِى ٱلْأَعْمَى ﴾ الَّذي لا يُبصِرُ شيئًا، وهو مثلُ الكافرِ الَّذي لا يَتَأَمَّلُ حُجَجَ الله بعينَيْهِ، فيَتَدَبَّرَها ويَعتبِرَ بها، فيَعلَمَ وحدانيَّته وقدرته على خَلقِ ما شاءَ مِن شَيءٍ، ويُؤمِن به ويُصَدِّقَ. والبصيرُ الَّذي يرَى بعينَيْهِ ما شَخص لهما ويُبصِرُه، وذلك مَثلٌ للمؤمنِ الَّذي يرَى بعينَيْهِ ما شَخص لهما ويُبصِرُه، وذلك مَثلٌ للمؤمنِ الَّذي يرَى بعينَيْهِ مُحَجَجَ اللهِ، فيُفَكِّرُ فيها، ويَتَعِظُ بها، ويَعلَمُ ما ذَلَّتْ عليه مِن توحيدِ صانِعِه، وعظيمِ سُلطانِه، وقُدرته على خَلق ما يَشاءُ). ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۰).

وقال أبن عاشورَ: (المقصودُ: أَنَّ الكافِرَ وإن كان ذا عَقلِ يُدرِكُ به الأمورَ، فإنَّ عَقْلَه تَمحَّضَ لإدراكِ أحوالِ الصياةِ الدُّنيا، وكان كالعَدَمِ في أحوالِ الآخرةِ... يُشبِهُ حالَ الأعمى في إدراكِه أشياءَ وعدَم إدراكِه). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩٢/٢٩).

وقيل: المرادُ بالأعمَى والبصيرِ: الجاهلُ والعالِمُ. وممَّن اختاره: ابنُ عطيَّة، والخازنُ، والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٦٥)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ٧٨)، ((تفسير العليمي)) (١٢٨/٦). وقيل: المرادُ بالأعمَى والبصيرِ: الَّذي يُجادِلُ بالباطِلِ، والَّذي يُجادِلُ بالحقِّ. وممَّن اختاره: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٧٠).



أي: ولا يَستوي المؤمِنونَ المُطيعونَ لله، معَ الَّذين يَعمَلونَ السَّيِّئاتِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ أَمْ نَجَعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ ﴾ [ص: ٢٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجۡعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَعۡيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعۡكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١].

﴿ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾.

أي: ما أقَلَّ ما تَتذَكَّرونَ (٢) حُجَجَ الله، فتَتَّعِظونَ وتَعتبِرون! فلو تذكَّرْتُم واعتبَرْتُم لَآثرْتُم الهدَى على الضَّلال(٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۵۱، ۳۵۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۸)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۷۶۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۱۷۷، ۱۷۸).

(٢) قيل: الخِطابُ للنَّاسِ. ومِمَّن قال بهذا: ابنُ جرير، وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٥٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٥١).

وقيل: الخِطابُ للكُفَّارِ، فقَلَّ نَظَرُهم فيما يَنبغي أن يَنظُروا فيه. ومِمَّن قال بهذا: الواحديُّ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٩).

وقيل: الخِطابُ للَّذين يُجادِلون في آياتِ الله. ومِمَّن قال بهذا: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٩). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٩٧).

وممَّن اختار أنَّ معنى ﴿ فَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: تذَكُّرُكم قليلٌ: ابنُ جرير، ومكِّي، والبيضاوي، والنسفي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٢٥١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢١)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢١٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٧٥٠). ((تفسير الألوسي)) (٢/ ٣٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٠).

وقيل: المعنى: لا تَتذكَّرون أصلًا؛ فإنَّه قد يُعبَّرُ بقِلَّةِ الشَّيءِ عن عدَمِه. يُنظر: ((روح البيان)) للخلوتي (٨/ ١٩٩).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٠).



# ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا قرَّر الدَّليلَ الدَّالَّ على إمكانِ وُجودِ يومِ القيامةِ؛ أردَفه بأنْ أخبَر عن وُقوعِها ودُخولِها في الوجودِ(١٠).

﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا ﴾.

أي: إِنَّ القيامةَ لَآتِيةٌ لا شَكَّ في وُقوعِها(٢).

﴿ وَلَا كِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: ولكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يُؤمِنونَ بمَجيءِ يوم القيامةِ؛ فهم يُكذِّبونَ به (٣).

### الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِحَةُ ﴾ أنَّه يَنبغي لمعَلِّمِ النَّاسِ أن يَربِطَ المَعقو لاتِ بالمَحسوساتِ؛ لأنَّ ذلك أقرَبُ إلى الفَهم، وأدعَى إلى التَّصديق؛ إذْ إنَّ المحسوسَ لا يُنكَرُ، لكِنَّ المَعقولَ قد يُكابِرُ فيه مَن يُكابِرُ ويُنكِرُه (٤)!

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قَلِيكُ مَّا لَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: تذكُّرُكم قَليلٌ، وإلَّا فلو تذكَّرتُم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٧٥).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٦٦)، ((تفسير القرطبي))
 (٣٢٦/١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۲٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٤٠٨).



مراتِبَ الأُمورِ، ومَنازِلَ الخَيرِ والشَّرِّ، والفَرقَ بيْنَ الأبرارِ والفُجَّارِ، وكانت لكم همَّةٌ عَلِيَّةٌ؛ لَآثَرتُم النَّافِعَ على الضَّلالِ، والسَّعادةَ الدَّائِمةَ على الضَّلالِ، والسَّعادةَ الدَّائِمةَ على اللَّنيا الفانية (۱).

٣- في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا ﴾ وُجوبُ الإيمانِ بالبعثِ؛ لأنَّه خبَرٌ مِن الله مؤكَّدٌ، وكلُّ أخبارِ الله تعالى صِدقٌ، وكلُّ وعدِ الله حقُّ (٢). والإيمانُ بالسَّاعة له أثرٌ عظيمٌ في تحقيقِ الإيمانِ؛ فإنَّ مَن لا يؤمنُ بالسَّاعة لا يَعمَلُ، فلأيِّ السَّاعة له أثرٌ عظيمٌ في تحقيقِ الإيمانِ؛ فإنَّ مَن لا يؤمنُ بالسَّاعة لا يَعمَلُ، فلأي شَيءٍ يَعملُ وهو لا يؤمنُ بيومِ الحسابِ؟! ومَنْ آمَنَ بيومِ الحسابِ كان حريصًا على أن يَنجوَ مِن وَبالِ هذا اليوم (٣).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلتَّاسِ ﴾ دَلالةٌ على المَعادِ؛ فإنَّه مِن المعلومِ ببَداهةِ العُقولِ أَنَّ خَلْقَ السَّمَواتِ والأرضِ أعظَمُ مِن خَلْقِ أمثالِ بني آدمَ، والقُدرةَ عليه أبلَغُ؛ وأنَّ هذا الأيسَرَ أُولى بالإمكانِ والقُدرة مِن ذلك<sup>(١)</sup>.

٢ - نَفْيُ العِلمِ عن الأكثرِ وتَخصيصُه به في قولِه: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا
 يعَلَمُونَ ﴾ يدُلُّ على أنَّ القليلَ يَعلَمُ (٥).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ ﴾ نَفْيُ المُساواةِ بيْنَ الأمورِ المُختلِفةِ، وهذا مِن قواعدِ الشَّريعةِ ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٢٠٤، ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيميَّة (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٨).





أَنَّهَا لا تُساوي بيْن مُختلِفَين، ولا تَجمَعُ بيْن مُفترقَين (١).

## بَلاغَةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثِرَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَلْتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ فيه ما يُعرَفُ في البَلاغة بالإلجاء؛ وهو أنْ يُبادرَ المُتكلِّمُ خَصْمَه بما يُلْجِئُه إلى الاعتراف بصحَّته، وبهذا صَحَّ الْتحامُه معَ ما قبْلَه من الكلام؛ فإنَّ مُجادَلتَهم في آيات اللهِ كانت مُشتمِلةً على أُمورٍ كَثيرةٍ مِن الجِدالِ والمُغالَطةِ، واللَّجاجِ والسَّفْسَطةِ، وفي مُقدِّمتها إنكارُ البعث، وهو في الواقع أصْلُ المُجادَلة ومحورُها الّذي عليه تَدورُ، فبادَرَ سُبحانه إلى مُبادَهتِهم بما يُسْقَطُ في أيْدِيهم، ويَقطَعُ عليهم طُرقَ المكابَرة والمعانَدة، وهو خلْقُ السَّموات والأرض، وقد كانوا مُقرِّين بأنَّ اللهَ خالِقُها، وبأنَّها خلْقٌ عظيمٌ، فخلْقُ النَّاس بالقياس شَيءٌ هيِّنٌ، ومَن قدرَ على خلْقِها مع عِظَمِها، كان -ولا شكَّ- على خلْق الإنسانِ الضَّعيفِ أَقدَرَ، وبه أَقمَنَ. هذا والأولويَّةُ في هذا الاستِشهادِ على دَرَجتينِ؛ إحْداهما: أنَّ القادرَ على العظيم هو على الحقير أقدَرُ، وثانيهما: أنَّ مُجادَلتَهم كانت في البعثِ، وهو الإعادةُ، وما مِن رَيبٍ في أنَّ الابتِداءَ أعظَمُ وأبهَرُ مِن الإعادةِ (٢). - والكلامُ مُؤذِنٌ بِقَسَم مُقدَّر؛ لأنَّ اللَّامَ في ﴿ لَخَلْقُ ﴾ لامُ جَوابِ القسم، والمقصودُ تأكيدُ الخبر، ومعنى ﴿ أَكَبُرُ ﴾ أنَّه أعظَمُ وأهمُّ، وأكثرُ مُتعلَّقاتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٢٠٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦١)، ((تفسير أبي السعود))
 (٧/ ٢٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٥، ١٧٦)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٢٠٥).



قُدرة بالقادر عليه، لا يَعجِزُ عن خلْقِ ناسٍ يَبعَثُهم للحسابِ، وهذا الخبَرُ مُستعمَلُ في غيرِ معناهُ؛ لأنَّ كَوْنَ خَلْقِها أكبَرَ هو أمْرٌ مَعلومٌ، وإنَّما أُرِيدَ التَّذكيرُ والتَّنبيهُ عليه؛ لِعَدَم جَرْيهم على مُوجَبِ عِلْمِهم به (۱).

- ومَوقِعُ الاستِدراكِ بقولِه: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ ما اقتضاهُ التَّوكيدُ بالقسَمِ المقدَّرِ مِن اتِّضاحِ أَنَّ خلْقَ السَّمواتِ والأرضِ أكبَرُ مِن خلْقِ النَّاسِ، فالمعنى: أَنَّ حُجَّةَ إمكانِ البعثِ واضحةٌ، ولكنَّ الَّذين يُنكِرونها لاَيَعلَمون الدَّليلَ؛ لأَنَّهم مُتلاهُون عن النَّظرِ في الأدلَّةِ، مُقتنِعون ببادئِ الخواطرِ الَّتي تَبْدو لهم، فيَتَّخِذونها عقيدةً، فلمَّا جَرَوا على حالةِ انتفاءِ العِلمِ أنُزِّلوا مَنزِلةَ مَن لا عِلمَ لهم؛ فلذلك نُزِّل فِعلُ ﴿ يَعُلَمُونَ ﴾ مَنزِلةَ اللَّازمِ، ولم يُذكَرُ له مَفعولٌ (٢٠).

- والمرادُ بِ ﴿ أَكُثَرَ النَّاسِ ﴾ قيل: هم الّذين يُجادِلون في آياتِ البعثِ، وهم المشرِكون، وإظهارُ لَفظِ النَّاسِ في قولِه: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، مع أنَّ مُقْتضى الظَّاهرِ الإضمارُ؛ لِتَكونَ الجُملةُ مُستقِلَّةً بالدَّلالةِ، فتصلُحَ لأنْ تَسيرَ مَسيرَ الأمثالِ، فالمعنى: أنَّهم أنْكروا البعثَ لاستبعادِهم خلْق الأجسامِ، مع أنَّ في خلْقِ السَّمواتِ والأرضِ ما لا يَبْقى معه استبعادُ مثل ذلك (٣).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ
 وَلَا ٱلْمُسِحَةُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ قد عُلِمَ حالُ المؤمنينَ مِن مَفهوم صِفةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٧٦، ١٧٧).



﴿ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ ﴾؛ لأنَّ الأكثرينَ مِن الَّذين لا يَعلَمون يُقابِلُهم أَقَلُّون يَعلَمون (١).

- قولُه: ﴿ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا الْمُسِيّ عُنفي الاستواءِ بيْن الفَريقينِ يَقْتضي تَفضيلَ أحدِهما على الآخرِ، ومِن المتبادَرِ أَنَّ الأفضلَ هو صاحبُ الحالِ الأفضلِ، وهو البصيرُ؛ إذ لا يَختلِفُ النَّاسُ في أَنَّ البصرَ أَشرَفُ مِن العمَى في شَخْصٍ واحدٍ. ونفي يُختلِفُ النَّاسُ في أَنَّ البصرَ أَشرَفُ مِن العمَى في شَخْصٍ واحدٍ. ونفي الاستواءِ بدُونِ مُتعلَّقٍ يَقْتضي العُمومَ في مُتعلَّقاتِه، لكنَّه يُخَصُّ بالمُتعلَّقاتِ اللهِ ودلائلُ صِفاتِه، ويُسمَّى مِثلُ التي يَدلُّ عليها سِياقُ الكلامِ، وهي آياتُ اللهِ ودلائلُ صِفاتِه، ويُسمَّى مِثلُ هذا العموم: العُمومَ العُرفيُ (٢).

- وقولُه: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيّ ﴾ زيادةُ بَيانِ لِفَضيلةِ أَهْلِ الإيمانِ بذِكرِ فَضيلتِهم في أعمالِهم، بعْدَ ذِكرِ فَضْلِهم في إدراكِ أدلَّة الممانِ البعثِ ونحْوه مِن أدلَّة الإيمانِ، والمعنى: وما يَسْتوي الَّذين آمنوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ والمُسِيئون، أي: في أعمالِهم؛ كما يُؤذِنُ بذلك قولُه: ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلَا ٱلْمُسِيئُون، أي: في أعمالِهم؛ كما يُؤذِنُ بذلك قولُه: ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيّ عَلَى الثَّوابِ وليماءُ إلى اختِلافِ جَزاءِ الفريقينِ، وهذا الإيماءُ إدماجٌ (٣) للتَّنبيهِ على الثَّوابِ والعِقابِ (١٤).

- وقدَّمَ ذِكرَ الأعمَى على ذِكرِ البصيرِ، معَ أنَّ البصرَ أشرَفُ مِن العَمى بالنِّسبةِ لِذَاتٍ واحدةٍ، والمُشبَّة بالبصيرِ أشرَفُ مِن المُشبَّة بالأعمَى؛ إذ المُشبَّة بالبصير المؤمنونَ، فقُدِّمَ ذِكرُ تَشبيهِ الكافرينَ مُراعاةً لِكُونِ الأهمِّ في المقام

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٧). ويُنظر أيضًا: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (ص: ٥٩٧،٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تعريفه (ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٨، ١٧٨).



بَيانَ حالِ الَّذِينَ يُجادِلُونَ في الآياتِ؛ إذ همُ المقصودُ بالموعظةِ، وأمَّا قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيَ عُ ﴾ فإنَّما رُتِّبَ فيه ذِكرُ الفَريقينِ على عَكسِ تَرتيبِه في التَّشبيهِ بالأعمى والبصيرِ؛ اهتِمامًا بشَرَفِ المؤمنينَ (١٠). وقيل: قدَّم الأعمَى في نفْيِ التَّساوي؛ لمجيئِه بعدَ صِفةِ الذَّمِّ في قولِه: ﴿ وَلَكِنَ الصَّارُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، وقدَّم ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ لمُجاوَرتِه للبصيرِ (١٠).

- وأُعِيدَت (لا) النَّافيةُ بعْدَ واوِ العطْفِ على النَّفي في قولِه: ﴿ وَلَا ٱلمُسِحَ فَ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ وكان العطْفُ مُغْنيًا عنها؛ فإعادتُها لإفادة تأكيد نفْي مُساواتِه للمُحسِنِ فيما له مِن الفضْلِ والكرامةِ، ومَقامُ التَّوبيخِ يَقْتضي الإطناب، وكان الظَّاهرُ أَنْ تقَعَ (لا) قَبْلَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فعُدِلَ عن ذلك؛ للتَّنبيه على أنَّ المقصودَ عدَمُ مُساواةِ المُسِيءِ لِمَن عمِلَ الصَّالحاتِ، وأنَّ لأَكرَ الَّذين آمنوا، ولا مُقْتضي للعُدولِ فِكرَ الَّذين آمنوا، ولا مُقْتضي للعُدولِ عنه بعْدَ أَنْ قُضِيَ حَقُّ الاهتِمامِ بالَّذين سِيقَ الكلامُ لأَجْلِ تَمثيلِهم، فحصَلَ عنه بعْدَ أَنْ قُضِيَ حَقُّ الاهتِمامِ بالَّذين سِيقَ الكلامُ لأَجْلِ تَمثيلِهم، فحصَلَ عنه بعْدَ أَنْ قُضِيَ حَقُّ الاهتِمامِ بالَّذين سِيقَ الكلامُ لأَجْلِ تَمثيلِهم، فحصَلَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٨/ ٣٠٥).

قال درويش: (وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسَنَوَى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْمَصِيرُ ﴾ الآية: فنُّ حُسْنِ النَّسَقِ، وفي ترتيبِ النَّسَقِ ثلاثُ طُرُق؛ إحداها: أن يُجاوِرَ المناسِبُ ما يُناسِبُه، كهذه الآية؛ فالأعمى يُجاوِرُ البصيرَ... وثاني الطَّريقتين: أن يَتأخَّرَ المُتقابِلانِ، كقولِه تعالى: ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْمَعَىٰ وَٱلْمَعِيعِ ﴾ [هود: ٢٤]، وثالثتُهما: أن يُقدَّمَ مُقابِلُ الأوَّلِ ويُؤخَّرَ مُقابِلُ الآخَرِ، كقولِه تعالى: ﴿ وَالسَّمِيعِ ﴾ [هود: ٢٤]، وثالثتُهما: أن يُقدَّمَ مُقابِلُ الأوَّلِ ويُؤخَّرَ مُقابِلُ الآخَرِ، كقولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْمَصِيرُ \* وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴾ [فاطر: ١٩، ٢٠]. وهذه الطُّرُقُ النَّلاثُ يَتخيَّرُ المتكلِّمُ في إيرادِها حَسَبَ مُقتضى الحالِ، ووَفْقَ نواميسِ البلاغةِ وطَرائقها). ((إعراب القرآن وبيانه)) (٨/ ٣٠٣)، ويُنظر: (٤/ ٣٦٤). ويُنظر أيضًا: ((تحرير التحبير)) لابن حجة الحموي (٢/ ٨٨٨)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكة الميداني (٢/ ٢٦٤).



في الكلام اهتمامان (١).

- وفيه احتباكُ (٢): فذُكِرَ عَمَلُ الصَّالحاتِ أَوَّلًا؛ دَليلًا على ضِدِّها ثانيًا، والمُسيءُ ثانيًا؛ دليلًا على المُحسِنينَ أَوَّلًا، وسِرُّه أَنَّه ذُكِرَ الصَّلاحُ تَرغيبًا، والإساءةُ تَرهيبًا (٣).

- قولُه: ﴿ قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ ﴾ قيل: القِلَّةُ هنا كِنايةٌ عن العَدَم، وهو استعمالٌ كثيرٌ، ويجوزُ أَنْ تكونَ على صَريحٍ مَعناها، ويكونَ المرادُ بالقِلَّةِ عَدَمَ التَّمام، أي: إذا تَذكَّروا تَذكُّرًا لا يُتمِّمونَه، فَيَنقطِعون في أثنائِه عن التَّعمُّقِ إلى استِنباطِ الدَّلالةِ منه؛ فهو كالعَدَم في عَدَم تَرتُّبِ أَثَرِه عليه (٤٠).

- قولُه: ﴿ نَتَذَكَّرُونَ ﴾ بتاء الخطابِ على الالتفاتِ، والخِطابُ للَّذين يُجادِلون في مَقامِ في آياتِ الله، وذلك على قولٍ. والعُدولُ مِن الغَيبةِ إلى الخِطابِ في مَقامِ التَّوبيخ يدُلُّ على العُنْفِ الشَّديدِ، والإنكارِ البليغ (٥).

٣- قولُه تعالَى: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآلِيْ أَنَّ لَارِيْبَ فِيهَا وَلَلْكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ - قولُه: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآلِيْ أَلَّا لَيْكَ أُلَّا أُعطِيَ إِثْباتُ البعثِ ما يَحِقُّ مِن الحِجاجِ والاستِدلالِ، تَهيَّأ المقامُ لاستِخلاصِ تَحقيقِه كما تُستخلصُ النَّيجةُ مِن القياسِ، فأُعلِنَ بتَحقيقِ مَجيءِ السَّاعةِ، وهي ساعةُ البعثِ؛ إذ السَّاعةُ في مِن القياسِ، فأُعلِنَ بتَحقيقِ مَجيءِ السَّاعةِ، وهي ساعةُ البعثِ؛ إذ السَّاعةُ في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ٢٦٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٨)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>۲) تقدم تعریفه (ص: ۷۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٨، ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦١)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٣٢)، ((تفسير أبي السعود)) (١٧٩ / ٢٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٩ / ١٧٩).



اصطلاحِ الإسلامِ عَلَمٌ بالغَلَبةِ على ساعةِ البعثِ؛ فالسَّاعةُ والبَعثُ مُترادِفانِ في المآلِ، فكأنَّه قِيل: إنَّ الَّذي جادَلَ فيه المجادِلون سيَقَعُ لا مَحالةً؛ إذ انكشَفَتْ عنه شُبَهُ الضَّالِّينَ وتَمويهاتُهم، فصار بَيِّنًا لا رَيبَ فيه (۱).

- وتأْكيدُ الخبرِ بـ (إنَّ) ولامِ الابتداء؛ لِزِيادةِ التَّحقيقِ، وللإشارةِ إلى أنَّ الخبرَ تَحقَّقَ بالأدِلَّةِ السَّابقة؛ وذلك أنَّ الكلامَ مُوجَّهٌ للَّذين أنْكروا البعثَ ((). وفيه مناسبةٌ حَسنةٌ، حيث قال: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَاَئِيهَ ﴾ هنا وفي (الحجرِ): [الآية: ٥٨]، فلدخَلَت اللَّامُ على (آتية) فيهما، وخَلَت منها في سُورة (طه)، قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ ءَائِيةَ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيَّجْرَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ١٥]، وهذه اللَّامُ تُؤكِّدُ الكلام، والعربُ تُحرِّضُ على التَّوكيدِ في مَوضعه، وترْكِه في غير مَوضعه، وهذانِ الموضعان في (الحجر) و(غافر) مِن مَواضعِ التَّوكيدِ، وتَحقيقِ الخبرِ أنَّ السَّاعةَ حَقٌّ، وأنَّها آتيةٌ لا رَيبَ فيها، والخِطابُ لِقَومٍ كُفَّارٍ وتحقيقِ الخبرِ أنَّ السَّاعةَ حَقٌّ، وأنَّها آتيةٌ لا رَيبَ فيها، السَّلامُ، ولم يكُنْ مُوسى عليه السَّلامُ، ولم يكُنْ عُلَى مُنكريه والجاحِدينَ له، على أنَّه تَحميلٌ له لِيُعلِمَ قومَه، وهو ﴿ فَلا عَلَى مُنكريه والجاحِدينَ له، على أنَّه تَحميلٌ له لِيُعلِمَ قومَه، وهو ﴿ فَلا عَلَى مُنكريه والجاحِدينَ له، على أنَّه تَحميلٌ له لِيُعلِمَ قومَه، وهو ﴿ فَلا يَضُدَنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَبَعَ هَوَكُهُ فَتَرْدَىٰ ﴾ [طه: ١٦]، فبذلك وضَحَ على مُنكِرية والموضِعين (٢٠).

- وجِيءَ باسمِ الفاعلِ في (آتِيَةٌ) الَّذي هو حَقيقةٌ في الحالِ؛ للإيماءِ إلى أنَّها لَمَّا تَحقَقَ في المرادُ تَحقيقُ أَنَّها لَمَّا تَحقَقَت فقد صارتْ كالشَّيءِ الحاضرِ المُشاهَدِ، والمرادُ تَحقيقُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٧٩، ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١١٢٥-١١٢)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ٢٢٠)، ((بصائر ذوى التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٤١١).





وُقوعها، لا الإخبارُ عن وُقوعها(١).

- وجُملةُ ﴿ لَارَيْبَ فِيهَا ﴾ مُؤكّدةٌ لِجُملةِ ﴿ إِنَّ السّاعَةَ لَآئِيةٌ ﴾، ونُفِي الرّيبُ عن نفْسِ السَّاعةِ، والمُرادُ نفْيُه عن إتيانِها؛ لِدَلالةِ قولِه: (آتِيَةٌ) على ذلك (٢٠).

- وهذا الاستدراكُ ﴿ وَلَكِكنَ أَكَ ثَرَ النَّاسِ لَا يُؤمنُونَ ﴾ استئنافٌ بَيانيٌ، ومَوقعُ الاستدراكِ هو ما يُثِيرُه نفْيُ الرّيبِ عن وُقوعِها مِن أَنْ يَتساءلَ مُتسائِلُ: كيف يُنْفَى الرّيبُ عنها، والرّيبُ حاصلُ لكثيرٍ مِن النَّاسِ؟ فكان الاستدراكُ بقوله: ﴿ وَلَكِكنَ أَكَ ثُرَ النَّاسِ لَا يُؤمنُونَ ﴾ جَوابًا لذلك السُّوالِ، والمعنى: ولكنَّ أَكثَرَ الناسِ يَمُرُّون بالأَدلَّةِ والآياتِ وهم مُعرِضون عن دَلالتِها، فيبُقُون غيرَ مؤمنينَ بمَدلولاتِها، ولو تأمَّلوا واستَنْبطوا بعُقولِهم، لَظَهَرَ لهم مِن الأَدلَّةِ ما يُؤمنونَ عنهم هنا وصْفُ الإيمان (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٧٩، ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيات (١٠-٥٥)

#### غَريبُ الكُلمات:

﴿ دَاخِرِينَ ﴾: أي: صاغِرينَ أَذِلَّاءَ، وأصلُ (دخر): يدُلُّ على الذُّلِّ".

﴿ تُؤْفَكُونَ ﴾: أي: تُصرَفونَ عن الحَقِّ، وتَعدِلونَ عنه، وأصلُ (أفك): يدُلُّ على قَلبِ الشَّيءِ وصَرفِه عن جِهَتِه (٢).

﴿ قَكَرَارًا ﴾: أي: مُستقَرًّا، وسَكَنًا، يُقال: قرَّ في مكانِه: إذا ثَبَت ثُبوتًا جامِدًا، وأصلُه يدُلُّ على تمَكُّنٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٨٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٣٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٠٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٥٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١١٨/١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (١١٨/١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٥٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٢).



﴿ فَتَ بَارَكَ ﴾: أي: تعاظم، وتعالَى، وتقَدَّس، وكثُر خَيرُه، وعمَّ إحسانُه، مِن البَرَكةِ: وهي الزِّيادةُ والنَّماءُ، والكثرةُ والاتِّساعُ، وأصلُ (برك): ثباتُ الشَّيءِ(١).

#### المعنى الإجماليَّ:

يقولُ تعالى: وقال رَبُّكم: ادعُوني -أَيُّها النَّاسُ- دعاءَ مَسألةٍ ودعاءَ عِبادةٍ؛ أُجِبْ دُعاءَكم، وأتقبَّلْ عبادتَكم، وأُثِبْكم عليها.

ثمَّ يُبيِّنُ تعالى سوءَ عاقبةِ المتكبِّرينَ، فيقولُ: إنَّ الَّذين يَتكَبَّرونَ عن دُعاءِ اللهِ تعالى وعِبادتِه سيَدخُلونَ جَهنَّمَ أَذِلَّاءَ صاغِرينَ.

ثمَّ يذكرُ اللهُ تعالى بعضَ نِعَمِه الَّتي أَنعَم بها على عِبادِه، فيقولُ: اللهُ هو الَّذي خَلَق لكم اللَّيلَ؛ لِتَسكُنوا وتَستريحوا فيه مِن عَناءِ أشغالِكم في النَّهارِ، وجَعَل اللهُ لكم النَّهارَ مُضيئًا؛ لِتَقضُوا فيه حَوائِجَكم، إنَّ اللهَ لَذُو فَضلٍ على النَّاسِ، ولكِنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَشكُرونَ!

ذلِكم اللهُ رَبُّكم الَّذي خَلَق كُلَّ شَيء، لا مَعبودَ حَقُّ إلَّا هو سُبحانَه، فكيف تُصرَفونَ عن الإيمانِ به؟! مِثلَ ذلك الصَّرفِ يُصَرفُ أيضًا الَّذين يَجحدونَ بآياتِ اللهِ كِبْرًا.

اللهُ اللَّذي جَعَل لكم الأرضَ مُهَيَّأةً للاستِقرارِ عليها، وجَعَل السَّماءَ بِناءً مَر فوعًا عن الأرضِ، وصَوَّركم فجعَلكم في أشكالٍ حَسَنةٍ، ورزَقَكم اللهُ مِنَ الطَّيِّباتِ، ذلِكم اللهُ رَبُّكم، فتَبارَكَ اللهُ رَبُّ العالَمينَ، هو سُبحانَه الحَيُّ أزَلًا وأبَدًا، لا مَعبودَ حَتُّ إلَّا هو وَحْدَه؛ فادعُوه مُخلِصينَ له الدِّينَ. الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمينَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٢٢٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٢)، ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ٣٠٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥).



#### تَفسيرُ الآيات:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمْ بِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا بيَّنَ أَنَّ القَولَ بالقيامةِ حَقُّ وصِدقٌ، وكان مِن المعلومِ بالضَّرورةِ أَنَّ الإنسانَ لا ينتفِعُ في يومِ القيامةِ إلَّا بطاعةِ اللهِ تعالى؛ لا جَرَمَ كان الاشتِغالُ بالطَّاعةِ مِن أَهَمِّ المهِمَّاتِ، ولَمَّا كان أشرَفُ أنواعِ الطَّاعاتِ الدُّعاءَ والتَّضَرُّعَ؛ لا جَرَمَ أَمَرَ اللهُ تعالى به في هذه الآيةٍ (۱).

وأيضًا لَمَّا كانت المُجادَلةُ في آياتِ اللهِ تَشملُ مُجادلتَهم في وَحدانيَّةِ الإلهيَّةِ، وَتَشملُ المُجادَلةَ أوَّلاً بقولِه: ﴿ لَخَلَقُ وَتَشملُ المُجادَلةَ أوَّلاً بقولِه: ﴿ لَخَلَقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧]، وذلك استِدلالٌ على السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧]، وذلك استِدلالٌ على إمكانِ البعثِ، ثمَّ عطف عليه قولَه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ الآية؛ تحذيرًا من الإشراك به (٢).

وأيضًا لَمَّا ذُكِرَ أَمْرُ اللهِ رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بدُعاءِ اللهِ وحْدَه أَمْرًا مُفرَّعًا على تَوبيخِ المشركينَ بقولِه: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى اللّهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَعَلَى أَلَهُ وَحَدَهُ وَعَلَى اللهِ وَالتقلَ على تَوبيخِ المشركينَ بقولِه: ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلّا مَن يُنِيبُ ﴾ [غافر: ١٣]، وانتقلَ الكلامُ إثْرَ ذلك إلى الأهمِّ، وهو الأمرُ بإنذارِ المشركينَ بقوله: ﴿ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْكَلامُ إثْرَ ذلك إلى الأهمِّ، وهو الأمرُ بإنذارِ المشركينَ بقوله: ﴿ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْكَلامُ النَّن وَلَهُ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى النَّوفَةِ ﴾ [غافر: ١٨] إلخ، وتَتابَعَت الأغراضُ حتَّى استوفَتْ مُقْتضاها؛ عاد الكلامُ الآنَ إلى ما يَشملُ عِبادةَ المؤمنينَ الخالِصةَ للهِ تعالى، وهو أيضًا مُتَّصِلٌ الكلامُ الآنَ إلى ما يَشملُ عِبادةَ المؤمنينَ الخالِصةَ للهِ تعالى، وهو أيضًا مُتَّصِلٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٤/ ۱۸۱، ۱۸۱).



بقولِه: ﴿ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [غافر: ٥٠]؛ فلمَّا تقدَّمَ ذِكرُ الدُّعاءِ بمَعْنييه: معنى العِبادةِ، ومعنى سُؤالِ المطلوبِ، أُردِفَ بهذا الأمْرِ الجامعِ لِكِلا المعنيين (١).

### ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾.

أي: وقال ربُّكم -أيُّها النَّاسُ-: ادعُوني دعاءَ مَسألةٍ ودعاءَ عِبادةٍ؛ أُعْطِكم سُؤْلَكم، وأتَقبَّلْ مِنكم عبادتَكم، وأُثِبْكم (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۱۸۱،۱۸۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۳)، ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (۲/ ۲۰٪)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۸۲)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٤١٤).

ممَّن اختار أنَّ قولَه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ ٓ ٱلْمَتَجِبُ لَكُو ﴾ المرادُ به العبادةُ: ابنُ جرير، ومكِّي، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، والقرطبي ونسَبَه لأكثر المفسِّرينَ، والبيضاوي، وجلال الدين المحلي، والعُليمي، وأبو السعود، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۲۰۱)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۰ / ۲۰ / ۲۵)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۹۶۸)، ((تفسير البغوي)) (٤ / ۲۰۱)، ((تفسير الزمخشري)) (٤ / ۲۰۱)، ((تفسير العرطبي)) (٥ / ۲۱)، ((تفسير العليمي)) (٦ / ۲۲)، ((تفسير العليمي)) (١ / ۲۲)، ((تفسير أبي السعود)) (٧ / ۲۸۲)، ((تفسير القاسمي)) (٨ / ۲۱۳).

ومعنى قوله: ﴿أَسْتَجِبُ لَكُوْ﴾ على ذلك القولِ: أي: أُجِبْكم، وأُثِبْكم، وأتقبَّلْ عِبادتَكم، وأغفِرْ لكم، وأعْفُ عنكم وأرحمْكم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٥١، ٣٥٢)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٢٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٢ / ٣٢٦).

ويجوزُ أن يكونَ الدُّعاءُ والاستِجابةُ هنا على ظاهِرِهما. وممَّن اختاره: ابنُ جُزَي، فقال: (الدُّعاءُ هنا هو الطَّلبُ والرَّغبةُ، وهذا وعْدٌ مُقيَّدٌ بالمشيئةِ، وهي موافَقةُ القَدَرِ لِمَن أراد أن يَستجيبَ له). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٣٤).

وهو ظاهرُ اختيارِ ابنِ كثيرِ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥٣).

وممَّن جمَع بيْن المُعنيَينِ، فقال: المرادُ دعاءُ العِبادةِ ودعاءُ المسألةِ: السعديُّ، وابنُ عاشور، والشنقيطيُّ، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) =



عن النَّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قَولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ اُدْعُونِي ٓ اللهُ عنهما، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قَولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ اَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ مَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ مَا) (١٠).

وعن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (ما مِن مُسلِمٍ يدعو بدَعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعةُ رَحِمٍ إلَّا أعطاه اللهُ بها إحدى ثلاثٍ: إمَّا أَن تُعجَّلَ له دَعوتُه، وإمَّا أَن يَدَّخِرَها له في الآخِرةِ، وإمَّا أَن يَصرِفَ

= (۲۱/ ۱۸۱)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٩٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٤١٤).

وبِناءً على هذا القولِ تكونُ الاستجابةُ أُريدَ بها قَبولُ الدعاءِ وإعطاؤُهم سُؤْلَهم، وأيضًا حصولُ أثرِ العِبادةِ وقَبولُها منهم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۸۱، ۱۸۲)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١٤٤).

وقال ابن القيِّم: (الدُّعاءُ يَتضمَّنُ النَّوعَينِ [أي: دعاءَ العبادةِ، ودعاءَ المسألةِ]، وهو في دعاءِ العبادةِ أظهَرُ؛ ولهذا عقَّبَه بقولِه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾، فُسِّر الدُّعاءُ في الآيةِ بهذا وهذا). ((بدائع الفوائد)) (٣/٣).

وقال ابن تيميَّة: (وكلُّ سائل راغب راهب فهو عابدٌ للمَسؤولِ، وكلُّ عابد له فهو أيضًا راغبٌ وراهبٌ، يَرجو رحمتَه، ويَخَافُ عذَابَه؛ فكلُّ عابدٍ سائلٌ، وكلُّ سائلٍ عابدٌ، فأَحَدُ الاسمَينِ يَتناوَلُ الآخَرَ عندَ تَجرُّدِه عنه، ولكنْ إذا جُمِع بيْنَهما فإنَّه يُرادُ بالسَّائلِ الَّذي يَطلُبُ جَلْبَ المَنفَعةِ ودَفْعَ المَضَرَّةِ بصِيغِ السُّؤالِ والطَّلَبِ، ويُرادُ بالعابد مَن يَطلُبُ ذلك بامتِثالِ الأمرِ وإن لم يكنْ في ذلك صِيغُ سؤالٍ). ((الفتاوي الكبري)) (٥/ ٢٢٠).

(۱) أخرجه أبو داود (۱٤٧٩)، والترمذي (٣٢٤٧)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١١٤٦٤)، وابن ماجه (٣٨٢٨)، وأحمد (١٨٣٥٢).

قال الترمذي: (حسَنٌ صَحيحٌ)، وصَحَحه ابن حِبَّان في ((الصحيح)) (٨٩٠)، وابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (٢/ ١١٢)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٣٨٢٨)، وصَحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((الأذكار)) (٤٧٨)، وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (١٨٣٥٢)، وجَوَّده ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (١/ ٦٤).



عنه مِنَ السُّوءِ مِثْلَها. قالوا: إذًا نُكثِرُ، قال: اللهُ أَكْثَرُ!))(١).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾.

أي: إنَّ الَّذين يَتكَبَّرونَ ويَتعاظَمونَ عن عِبادتي ودُعائي سيَدخُلونَ جَهنَّمَ وهم أذِلَّاءُ صاغِرونَ (٢٠).

عن عبدِ الله بنِ عَمرِ و بنِ العاصِ رَضِيَ الله عنهما، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((يُحشَرُ المُتكَبِّرونَ يومَ القيامةِ أمثالَ الذَّرِ<sup>(٣)</sup> في صُورِ الرِّجالِ، يَغْشاهم الذُّلُّ مِن كُلِّ مَكانٍ، فيُساقُونَ إلى سِجنٍ في جَهنَّمَ يُسمَّى بُولَسَ، تَعلوهم نارُ الأَنْيارِ (٤)، يُسقَونَ مِن عُصارةِ أهلِ النَّارِ؛ طِينةِ الخَبالِ (٥))(١).

(١) أخرجه مِن طُرُقِ: أحمدُ (١١١٣٣) واللَّفظُ له، والحاكم (١٨١٦)، والبيهقي في ((شُعَب الإيمان))(١١٣٠).

صحَّح إسنادَه الحاكمُ، وحَسَّن الحديثَ ابنُ عساكر في ((معجم الشيوخ)) (١/ ١٧٤)، وذكرَ ثبوتَه الشَّوكانيُّ في ((فتح القدير)) (١/ ٢٧٤)، وابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (٢٢/ ٢٦)، وقال الألباني في ((صحيح الترغيب)) (١٦٣٠): (حسَنٌ صحيحٌ)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١/ ١٥١): (رجالُه رجالُ الصَّحيح غيرَ عليِّ بن عليٍّ الرِّفاعيِّ، وهو ثقةٌ). وجوَّد إسنادَه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (٢١/ ٢١٤).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٠).
- (٣) أمثالَ الذَّرِّ: أي: مِثلَ الذَّرَّةِ -وهي النَّملةُ الصَّغيرةُ- في الصِّغَرِ والحَقارةِ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظْهري (٥/ ٢٥٦)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٣١٩٢).
- (٤) نارُ الأنْيارِ: أي: نارُ النِّيرانِ، وإضافةُ النَّارِ إليها للمُبالغةِ، كأنَّ هذه النَّارَ لِفَرطِ إحراقِها وشِدَّةِ حَرِّها تَفَعَلُ بسائرِ النِّيرانِ ما تَفَعَلُ النَّارُ بغَيرِها، أو لأنَّها أصلُ نِيرانِ العالَمِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقارى (٨/ ٣١٩٣).
- (٥) طِينةِ الخَبالِ: تفسيرٌ لِما قَبْلَه، وهو اسمُ عُصارةِ أهلِ النَّارِ: وهو ما يَسيلُ منهم مِنَ الصَّديدِ والقَيحِ والدَّم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٩٣).
  - (٦) أخرجه الترمذي (٢٤٩٢) واللفظ له، وأحمد (٦٦٧٧).



﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْيَّلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُمُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ .

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

كَأَنَّ اللهَ تعالى قال: إنِّي أنعمْتُ عليك قبْلَ طَلَبِك لهذه النِّعَمِ الجَليلةِ العَظيمةِ، ومَن أنعَم قبْلَ السُّوَالِ بهذه النِّعَمِ العاليةِ، فكيف لا يُنعِمُ بالأشياءِ القَليلةِ بعدَ السُّوَالِ (۱)؟!

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾.

أي: اللهُ المُستَحِقُّ للعِبادةِ وَحْدَه هو الَّذي خَلَق لكم اللَّيلَ -أَيُّها النَّاسُ-؛ لأَجْل أن تَستَريحوا فيه مِن حَركةِ وعَناءِ أشغالِكم في النَّهار(٢).

﴿ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾.

أي: وجَعَلَ اللهُ لكم النَّهارَ مُضيئًا تُبصِرونَ فيه؛ لِتَطلُبوا فيه حوائِجَكم وتَقضُوها(٣).

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾

<sup>=</sup> قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ)، وحَسَّن الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٤٩٢)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (١٥٧/١٠)، وحسَّنه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (٢١٠/١١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۷/ ۲۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۵۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۱).

قال البقاعي: (﴿ لِتَسَكُنُوا فِيهِ ﴾ راحةٌ ظاهِريَّةٌ بالنَّومِ الَّذي هو الموتُ الأصغَرُ، وراحةٌ حقيقيَّةٌ بالعبادة الَّتي هي الحياةُ الدَّائمةُ). ((نظم الدرر)) (١٠١/١٧).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۵۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۱).



أي: إِنَّ اللهَ لَمُتَفَضِّلٌ على النَّاسِ كافَّةً، وفضْلُه عليهم كثيرٌ جِدًّا، ومِن فَضلِه أَنْ جَعَل اللَّيلَ سَكَنًا، والنَّهارَ مُبصرًا (١٠).

﴿ وَلَا كِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾.

أي: ولكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يَشكُرونَ اللهَ على نِعَمِه؛ بالاعتِرافِ بها، أو طاعةِ المُنْعِم بها، وإخلاصِ العبادةِ له (٢).

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَلَّهُ مَا لَكُ لُولَ اللَّهُ اللَّ

﴿ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

أي: ذَلِكم المتفَرِّدُ بإجابة دُعائِكم، الَّذي جَعَل لكم اللَّيلَ سَكَنَا والنَّهارَ مُبصِرًا: هو وَحْدَه اللهُ المُرَبِّي لكم، والمُحسِنُ إليكم، الذي خَلَق كُلَّ شَيءٍ (٣).

﴿لَّآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ﴾.

أي: لا مَعبودَ بحقِّ إلَّا اللهُ، ولا تَنبغي العِبادةُ إلَّا له سُبحانَه دونَ ما سِواه (١٠). ﴿ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ﴾.

أي: فكيف تُصرَفونَ عن الإيمانِ باللهِ وعِبادتِه وَحْدَه إلى عبادةِ غَيرِه، مع قيامِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٥٥)، ((تفسير الرازي)) (۲۷/ ۲۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۱۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ۲۲، ٤٢٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۵۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٥٥)، ((تفسير الزمخشري)) (١٧٦/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧ ١٥٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ١٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۵۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۱).



# الأدلَّةِ على تَوحيدِه(١)؟!

# ﴿ كَنَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾.

أي: مِثلَ هذا الصَّرفِ العَجيبِ عن التَّوحيدِ والإخلاصِ يُصرَفُ أيضًا كُلُّ مَنِ استَمَرَّ على جُحودِ آياتِ اللهِ عِنادًا ومُكابَرةً، دونَ تأمُّلِ وتدَبُّرٍ في معانيها ودلائِلها(٢)!

كما قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَرُيُوَّمِنُواْ بِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي كُمَا قَالَ تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْدَدُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَرُيُوَّمِنُواْ بِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي كُما فَا يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٧].

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى ما امتَنَّ به مِنَ اللَّيلِ والنَّهارِ؛ ذَكَرَ أيضًا ما امتَنَّ به مِن جَعلِ الأرض مُستَقَرًّا، والسَّماءِ بِناءً (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۵۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۲۰۸/۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۱۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۸۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۲۲۸، ۲۲۹).

قال ابنُ جرير: (يقولُ: كَذَهابِكم عنه أَيُّها القَومُ، وانصِرافِكم عن الحقِّ إلى الباطلِ، والرشدِ إلى النَّلكِ، ونفَ النَّمَ النَّمَمِ. ﴿ بِعَايَتِ اللَّهِ ﴾ يعني: بحُجَجِ الله وأَولَّتِه الضَّلالِ، فَهَب عنه الَّذين كانوا مِن قَبْلِكم مِن الأَمَمِ. ﴿ بِعَايَتِ اللَّهِ ﴾ يعني: بحُجَجِ الله وأُولَّتِه يُكذِّبُون فلا يؤمِنونَ؛ يقول: فسَلَكُتُم أنتم -مَعْشَرَ قُريشٍ - مَسْلَكَهم، وركِبْتُم مَحَجَّتَهم في الضَّلال). ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٩).



# ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا ﴾.

أي: اللهُ الَّذي جَعَل لكم الأرضَ مَوضِعًا مُهَيَّأً للاستِقرارِ عليه دونَ اضطِرابٍ، فَتَتَمَكَّنونَ مِن الإقامةِ والسُّكني فيها، والمشْيِ عليها، وحَرْثِها وغَرْسِها والبنَاءِ عليها (١٠).

#### ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بِنَكَآءً ﴾.

أي: وجَعَل اللهُ لكم السَّماءَ بناءً مَرفوعًا وسَقفًا للأرض (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَّفًا تَحَفُّوظًا ﴾ [الأنبياء: ٣٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبِّعًا شِدَادًا ﴾ [النبأ: ١٢].

﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾.

#### مناسبتُها لما قَبْلَها:

لا جَرَمَ أَنَّ حِكمةَ اللهِ تعالى الَّتي تَعلَّقَت بإيجادِ ما يَحُفُّ بالإنسانِ مِن العوالَمِ على كيفيَّاتٍ مُلائمة لِحياةِ الإنسانِ وراحَتِه قد تَعلَّقَت بإيجادِ الإنسانِ في ذاتِه على كيفيَّةٍ مُلائمةٍ له مُدَّةَ بَقاءِ نَوعِه على الأرضِ، وتحْتَ أديمِ السَّماءِ؛ ولذلك على كيفيَّةٍ مُلائمةٍ له مُدَّةً بَقاءِ نَوعِه على الأرضِ، وتحْتَ أديمِ السَّماءِ؛ ولذلك

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ١٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٤٣٤).

قال ابن عاشور: (ويحتملُ أنَّ المعنى: جعل الأرضَ ذاتَ قرارٍ، أي: قرارٍ لكم، أي: جعلها مُستقرًّا لكم، كقوله تعالى: ﴿ وَمَاوَيْنَهُمَّا إِلَى رَبُووَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٥٠]، أي: خلقها على كيفيَّة تلائمُ الاستِقرارَ عليها بأنْ جعلها يابسةً غيرَ سائلة، ولو شاء لجعل سطحَ الأرضِ سيَّالًا كالزُّبَقِ، فلا يَزالُ الإنسانُ سائخًا فيها يَطفو تارةً ويَسيخُ أخرى، فلا يَكادُ يبقى على تلك الحالة). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٠) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٤٣٥).



أعقَبَ التَّذكيرَ بما مهَّدَ له مِن خلْقِ الأرضِ والسَّماءِ، بالتَّذكيرِ بأنَّه خلَقَه خلْقًا مُستوفيًا مَصلحته وراحته (١)، فقال تعالى:

﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾.

أي: خَلَقَكم اللهُ فجعَلَكم في أشكالٍ حَسَنةٍ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آخَسَنِ تَقُوبِهِ ﴾ [التين: ٤].

﴿ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾.

#### مُناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ الرِّزِقُ شَهُوةً في ظاهِرِه، وكَانَ مُشتمِلًا على حِكمةِ إمدادِ الجسْمِ بوَسائلِ تَجديدِ قُواهُ الحيويَّةِ، وكَانَ في قولِه: ﴿ وَرَزَقَكُم ﴾ إيماءٌ إلى نِعمةِ طُولِ الوُجودِ، فلمْ يكُنِ الإنسانُ مِن الموجوداتِ الَّتي تَظهَرُ على الأرضِ، ثمَّ تَضْمحِلُّ في زمنِ قريبٍ؛ جمَعَ له بيْنَ حُسنِ الإيجادِ وبيْنَ حُسنِ الإمدادِ، فجعَلَ ما به مَدَدُ الحياة وهو الرِّزقُ - مِن أحسنِ الطَّيِّباتِ، على خِلافِ رِزقِ بقيَّةِ أنواعِ الحيوان (٣).

﴿ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ﴾.

أي: ورزَقَكم اللهُ مِنَ الأرزاقِ الشَّهيَّةِ اللَّذيذةِ النَّافِعةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۵٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۰/ ۱۰۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۰/ ٥٥٦)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (ض: (٧/ ١٠٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠/ ١٠٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ض: ٤٣٥، ٤٣٥).



كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْمَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠].

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾.

أي: ذَلِكم الَّذي فعَل هذه الأفعالَ وأنعَمَ عليكم بهذه النَّعَمِ هو اللهُ المُستَحِقُّ للعبادةِ وَحْدَه دونَ غيرِه، وهو وَحْدَه رَبُّكم الخالِقُ الرَّازِقُ، المالِكُ المدّبِّرُ لجَميعِ شُؤونِكم (١).

قال تعالى: ﴿ يَنَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَعَلَّكُمْ وَالَّذِي خَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلِي اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّذِي الللللْمُ اللَّذِي اللللْمُ اللَّذِي الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّذِي اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّذِي الللْمُ اللْمُ اللَّذِي اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّذِي اللْمُنْ الللْمُوالِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الل

#### ﴿ فَتَكِارَكُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالَكِ اللَّهُ وَبِ الْمَالَمِينَ ﴾.

أي: فتَعالَى وتَقَدَّس، وكَثُر خَيرُه وإحسانُه: اللهُ خالقُ ومالكُ ورازقُ ومُدَبِّرُ جميعِ الخَلق، الَّذي يُربِّيهم بنِعَمِه وإحسانِه (٢).

<sup>=</sup> قال السعدي: (هذا شامِلٌ لكُلِّ طَيِّبٍ؛ من مأكلٍ ومَشرَبٍ ومَنكَحٍ، ومَلبَسٍ ومَنظَرٍ ومَسمَع... وغيرِ ذلك من الطَّيِّباتِ الَّتي يسَّرَها اللهُ لعِبادِه، ويسَّرَ لهم أسبابَها، ومنعَهم مِن الخبائِثِ الَّتي تُضادُّها، وتَضُرُّ أبدانَهم وقُلوبَهم وأديانَهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤١). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۷۱۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۵٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۵۱، ۳۵۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۰۱/ ۲۰۱، ۱۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ۳۳۱).

قال ابن عثيمين: (قولُه: ﴿ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ قال العلماءُ: العالَمُ كلُّ مَن سِوى الله). ((تفسير ابن عثيمين-سورة غافر)) (ص: ٤٥٢).



# ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِي المِلْمُ ال

# ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾.

أي: الله هو الَّذي له الحَياةُ الكامِلةُ المُستَلزِمةُ للصِّفاتِ الكامِلةِ؛ فلم يَسبِقْ حياتَه سُبحانَه عَدَمٌ، ولا يَلحَقُها زَوالُ؛ فهو أزَلًا وأبدًا حَيُّ لا يموتُ، لا مَعبودَ بحقٍ إلَّا هو وَحْدَه سُبحانَه، فلا مِثْلَ له، ولا نَظيرَ له(١).

### ﴿ فَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾.

أي: فادعُوا اللهَ وَحْدَه مُخلِصِينَ له بلا رِياءٍ، غيرَ مُشرِكينَ به شَيئًا مِن خَلْقِه (٢). كما قال تعالى: ﴿ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر: ٢].

﴿ ٱلْحَامَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

أي: الحمدُ للهِ (٣)،

= وقال ابن عاشور: (﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ خالقُ أجناسِ العقلاءِ مِن النَّاسِ والملائكةِ والجِنِّ... وهم أشرفُ أجناس الموجودات). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٢).

وذكر الشنقيطي أنَّ قولَه تعالى: ﴿ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ بيَّنه اللهُ سبحانَه في موضع آخَرَ بقولِه: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالَمِينَ \* قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ [الشعراء: ٢٢، ٢٤]. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/٥).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۵۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۲).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/۲۰۰)، ((تفسير ابن کثير)) (۱۰۲/۱۰۰)، ((نظم الدرر))
   للبقاعي (۱۰۷/۱۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/۱۹۳، ۱۹۶۵)، ((تفسير ابن عثيمين سورة غافر)) (ص: ۶۶۹–۶۰۱).
- (٣) الحَمدُ هو وصفُ المحمودِ بالكمالِ على وجهِ المحبةِ والتعظيمِ. واللامُ في قولِه: ﴿لِلَّهِ ﴾ للاختصاص -لأنَّ الحمدَ المطلقَ لاَ يصِحُّ إلَّا لله وحده- والاستحقاق؛ لأنَّ المستحقَّ =



خالق جميع الخَلْق ومالكِهم ومُدَبِّرهم (١).

# الغَوائدُ التَّربَويَّــُّ:

1 - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ آسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادِهِ أَنْ يَدعُوه عَنْ عِبَادِهِ أَنْ يَدعُوه عَنْ عِبَادِهِ أَنْ يَدعُوه فَي دَلِيلٌ على طَلَبِ اللهِ مِن عِبادِه أَنْ يَدعُوه في حاجاتِهم (٢)، وهذا مِن لُطفِه بعِبادِه، ونعمتِه العَظيمة؛ حيثُ دعاهم إلى ما فيه صَلاحُ دِينِهم ودُنياهم، وأَمَرَهم بدُعائِه دُعاءَ العبادة، ودُعاءَ المسألة، ووعَدَهم أَنْ يَستجيبَ لهم، وتوعَد مَن استكبَرَ عنها (٣). قال طاووسٌ لِعَطاء: (إيّاك أن تَسألُه، ووعَدك إلى مَن غلَق دونك أبوابه، وجعَل دُونَها حُجَّابَه، وعليك بمَن أَمْرَك أَنْ تَسألُه، ووعَدك الإجابة) (١٤).

 ٢ - قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكَمُ ٱلنَّاسِ لَايَشُكُرُونَ ﴾ هذا تنبيهٌ مِن اللهِ

<sup>=</sup> للحَمد حقيقةً هو الله عزَّ وجلَّ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٤٥١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۵۷)، ((تفسير السمر قندي)) (۳ / ۲۱۲)، ((تفسير الزمخشري)) ((۲ / ۲۱۷)، ((تفسير القاسمي)) ((۲ / ۲۱۷)، ((تفسير القاسمي)) (ص: ۱۷۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۲۶۹ – ۲۵۱).

قال ابن عاشور: (يجوزُ أن تكونَ إنشاءً للشَّناءِ على الله... أي: قائِلينَ: الحَمدُ لله رَبِّ العالَمينَ، أو قولوا: الحَمدُ لله رَبِّ العالَمينَ... ويجوزُ أن تكونَ كلامًا مُستأنفًا أريدَ به إنشاءُ الثَّناءِ على اللهِ مِن نفسه؛ تَعليمًا للنَّاسِ كيف يَحمَدونَه... وعندي: أنَّه يجوزُ أن يكونَ ﴿ ٱلْحَمَدُ ﴾ مَصدرًا جيءَ به بدلًا مِن فعله على معنى الأمرِ، أي: احمَدوا الله رَبَّ العالَمينَ، وعَدَل به عن النَّصبِ إلى الرَّفعِ؛ لقصدِ الدَّلالةِ على الدَّوام والثَّباتِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حلية الأولياء)) لأبي نُعَيم (٨/ ١٤١).



تعالى على آياتٍ وعِبَر متى تأمَّلُها العاقِلُ أدَّتْه إلى توحيدِ اللهِ، وعبادتِه وحْدَه (١). ٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِنَسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ \* ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ \* كَنَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنتِ اللهِ يَجْحَدُونَ \* اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَازًا وَالسَّمَآة بِنَآةً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ تَدبَّرْ هذه الآياتِ الكريماتِ الدَّالَّةَ على سَعة رحمة اللهِ تعالى، وجَزيل فَضلِه، ووُجوب شُكرِه، وكَمالِ قُدرِته، وعظيم سُلطانِه، وسَعةٍ مُلكِه، وعُموم خَلْقِه لجَميع الأشياءِ، وكَمالِ حياتِه، واتِّصافِه بالحَمدِ على كُلِّ ما اتَّصَف به مِن الصِّفاتِ الكامِلةِ، وما فعَلَه مِن الأفعالِ الحَسَنةِ، وتمام رُبوبيَّتِه، وانفرادِه فيها، وأنَّ جميعَ التَّدبير في العالَم العُلويِّ والسُّفليِّ في ماضي الأوقاتِ وحاضِرها ومُستَقبَلِها: بيَدِ اللهِ تعالى، ليس لأحَدٍ مِن الأمرِ شَيءٌ، ولا مِن القُدرةِ شَيءٌ؛ فيَنتُجَ من ذلك أنَّه تعالى المألوهُ المعبودُ وَحْدَه، الَّذي لا يَستَحِقُّ أَحَدٌ سِواه مِن العُبوديَّةِ شَيئًا، كما لم يَستَحِقَّ مِن الرُّبوبيَّةِ شَيئًا، ويَنتُجَ مِن ذلك امتِلاءُ القُلوبِ بمعرفةِ اللهِ تعالى ومحبَّتِه، وخَوفِه ورَجائِه، وهذان الأمْرانِ -وهما مَعرفتُه وعبادتُه- هما اللَّذان خَلَق اللهُ الخَلْقَ لأجْلهما، وهما الغايةُ المقصودةُ منه تعالى لعباده، وهما المُوصِلانِ إلى كُلِّ خَيرٍ وفَلاح وصَلاحِ، وسَعادةٍ دُنيويَّةٍ وأُخرويَّةٍ، وهما أشرَفُ عطايا الكريم لعِبادِه، وهما أشرَفُ اللَّذَّاتِ على الإطلاقِ، وهما اللَّذانِ إنْ فاتا فات كُلُّ خَير، وحَضَر كُلُّ شَرِّ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥٦٦/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤١).



٤- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكَ ثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ التَّحذيرُ مِن قياسِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ بأعمالِ العِبادِ، بمعنى أنَّه إذا قيل لشخصٍ: هذا حرامٌ، فلا ينبغي له أن يقولَ: إنَّ كلَّ النَّاسِ يَفعلُه! ولا أن يَجعَلَ المعيارَ أعمالَ النَّاسِ، فهذا خطأٌ؛ فأعمالُ النَّاسِ ليست بحُجَّة؛ قال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعَ أَكُثُرَ مَن فِ الْأَرْضِ خطأٌ؛ فأعمالُ النَّاسِ ليست بحُجَّة؛ قال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعَ أَكُثُرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦]، فالحُجَّةُ فيما قاله اللهُ ورسولُه ﴿ فَإِن نُحِعَلَ أعمالَ لَنَّاسِ مِعيارًا للأحكام الشَّرعيَّةِ (١).

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ يُؤَفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِّا يَنتِ ٱللهِ يَجَمَّدُونَ ﴾ فيه أنَّ كُلَّ مَن جَحَد بآياتِ اللهِ ولم يَتَأَمَّلُها، ولم يكُنْ فيه هِمَّةٌ لِطَلبِ الحَقِّ وخَوفِ العاقِبةِ؛ أُفكَ كما أُفكو الرّ).

٦- في قولِه تعالى: ﴿ كَنَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْئِايَاتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ أنَّ الذُّنوبَ تَحولُ بيْنَ الإنسانِ وبينَ رؤيةِ الحقِّ؛ لأنَّ هؤلاء لَمَّا جَحَدوا بآياتِ اللهِ صُرِفوا عنه (٣).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَ اَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ أي: اقصِدوا بكُلِّ عِبادةٍ ودُعاءٍ وعُمَلٍ وَجْهَ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَمُ وَاللهِ وَعُمَلٍ وَجْهَ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَمُ وَاللهِ وَعُمَلٍ وَجْهَ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَمُ وَاللهِ وَعَمَلٍ وَجُهَ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَمُ وَاللهِ وَعَمَلٍ وَجُهَ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَمُ وَاللهِ إِلاَ لِيعَبُدُوا اللهِ عُلْصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاتَهُ ﴾ [البينة: ٥] (١٤)، فدلَّ قولُه: ﴿ فَ العَبادةِ والدُّعاءِ (٥٠). لَهُ الدِينَ عُلَى وُجوبِ الإخلاصِ للهِ عزَّ وجلَّ في العبادةِ والدُّعاءِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٤٥٣).



٨- قولُه تعالى: ﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ فيه عُمومُ رُبوبيَّةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ويَتَفَرَّعُ على ذلك أَنَّه يجبُ أَنْ يَقوَى اعتِمادُ الإنسانِ على اللهِ في جَلْبِ المنافع، ودَفْعِ المَضارِّ؛ لأنَّه إذا كان اللهُ عزَّ وجلَّ هو ربَّ العالَمينَ فهو مُسيطرٌ على كلِّ العالَمينَ، وله السُّلطانُ على كلِّ العالَمينَ، ويتَفَرَّعُ على ذلك أيضًا مسألةٌ أخرَى: وهي اللُّجوءُ السُّلطانُ على كلِّ العالَمينَ، ويَتَفَرَّعُ على ذلك أيضًا مسألةٌ أخرَى: وهي اللُّجوءُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ عندَ حصولِ المُضايقاتِ مِن بني آدَمَ أو غيرِ بني آدَمَ؛ لأنَّه سبحانَه ربُّ العالَمينَ؛ بيدِه الأمرُ (۱).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - مِن بُشرَى الإنسانِ أَنْ يُوفَّقَ للعبادة، فمَنْ وُفِّق للعبادة على ما يُرضي الله تعالى فهي بُشرَى بالقبول، كما أَنَّ مَن وُفِّقَ للدُّعاءِ فهو بُشرَى بالإجابة؛ قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أُدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ (٢).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُو ﴿ ظَاهِرٌ فِي تَرجيحِ الدُّعاءِ على التَّفويضِ والاستسلامِ للقضاءِ، فالدُّعاءُ مِن أعظمِ العبادةِ، وقد توارَدَت الآثارُ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالتَّرغيب فيه، والحثِّ عليه (٣).

٣- الدُّعاءُ سببٌ مُقْتضِ للإجابةِ معَ استِكمالِ شرائطِه، وانتِفاءِ مَوانِعِه، وقد تَتخلَّفُ إجابتُه؛ لانتِفاءِ بعضِ شروطِه، أو وُجودِ بعضِ موانعِه (٤)، أو لِمَصلحةِ الدَّاعي، فأمَّا إذا تمَّتِ الشُّروطُ وانتَفتِ الموانعُ ولم تَقتضِ المَصلحةُ خِلافَ ما دعا به الدَّاعي؛ فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدُعُونِ وَانَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدُعُونِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٢٠٤).



أَسْتَجِبُ لَكُمْ اللهُ اللهُ على قولِ في التَّفسير.

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبْ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَسْتَكُمْ رُونَ
 عَنۡ عِبَادَقِي سَيَدۡ خُلُونَ جَهَنَّم دَاخِرِين ﴾ دَليلٌ على أَنَّ الدُّعاءَ عِبادةٌ يُثابُ عليه الدَّاعي؛ فقد سمَّاه عِبادةً (٢). وذلك على قولِ في التَّفسير.

٥- مِن الشَّرِكِ أَنْ يدعوَ العبدُ غيرَ اللهِ؛ وذلك لأنَّ الدُّعاءَ مِن العبادةِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسَتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾، و﴿ عِبَادَقِ ﴾ أي: دعائي؛ فسمَّى اللهُ الدُّعاءَ عِبادةً، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الدُّعاءُ هو العِبادةُ))(٣). وذلك على قولٍ في التَّفسير.

7- في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُيْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ وَلَخِرِينَ ﴾ أَنَّ الكِبْرَ المُبايِنَ للإيمانِ لا يَدخُلُ صاحِبُه الجنَّة، ومِن هذا كِبرُ إليهود، إبليسَ وكِبرُ فِرعَونَ وغيرِهما مِمَّن كان كِبرُه مُنافيًا للإيمانِ، وكذلك كِبرُ اليهود، وأيضًا الَّذِين أَخبَرَ اللهُ عنهم بقولِه تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لاَ أَهُوىَ ٱلفُسُكُمُ وأيضًا الَّذِين أَخبَرَ اللهُ عنهم بقولِه تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لاَ أَهُوىَ ٱلفُسُكُمُ اللهِ اللهُ عَنهم بقولِه تعالى: ﴿ أَفَكُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧]، والكِبرُ كلَّه مُباينٌ للإيمانِ الواجِب؛ فمَنْ في قلبِه مِثقالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرِ لا يَفعَلُ ما أوجَبَ اللهُ عليه، ولا يَترُكُ ما حَرَّمَ عليه، بل كِبرُه يُوجِبُ له جَحْدَ الحقِّ، واحتِقارَ الخَلقِ، وهذا هو الكِبرُ الذَّي فَسَره النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ حيث قال: ((الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ، وغَمْطُ الذَّي فَسَره النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ حيث قال: ((الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ، وغَمْطُ الذَّي فَسَره النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ حيث قال: ((الكِبْرُ بَطُرُ الحَقِّ، وغَمْطُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (١/ ٢٣٩).

قال ابنُ تيميَّة: (الدُّعاءُ في اقتِضائِه الإجابةَ كسائرِ الأعمالِ الصَّالحةِ في اقتِضائِها الإثابةَ، وكسائرِ الأسباب في اقتِضائِها المُسبَّباتِ). ((مجموع الفتاوي)) (٨/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصَّاب (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (١/ ٢٦٠). والحديث تقدَّم تخريجُه (ص: ٣١٠).



النَّاسِ))(()، وبَطَرُ الحَقِّ: جَحْدُه ودَفْعُه. وغَمْطُ النَّاسِ: ازدِراؤُهم واحتِقارُهم، فمَنْ في قَلبِه مِثقالُ ذرَّة مِن هذا يُوجِبُ له أَنْ يَجِحَدَ الحقَّ الَّذي يَجِبُ عليه أَن يُجِحَدَ الحقَّ الَّذي يَجِبُ عليه أَن يُقِرَّ به، وأَن يَحتَقِرَ النَّاسَ فيكونَ ظالِمًا لهم مُعتَديًا عليهم؛ فمَن كان مُضَيِّعًا للحَقِّ يُقِرَّ به، وأن يَحتَقِرَ النَّاسَ فيكونَ ظالِمًا لهم مُعتَديًا عليهم؛ فمَن كان مُضيِّعًا للحَقِّ الواجبِ ظالِمًا للخَلقِ: لم يكُنْ مِن أهلِ الجنَّةِ ولا مُستَحِقًّا لها، بل يكونُ مِن أهلِ الوعيدِ (٢).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ أنَّ الجزاءَ مِن جِنسِ العَمَلِ، يعني: أنَّ العُقوبةَ تُقابِلُ الجُرمَ؛ لأنَّهم لَمَّا استكبَروا في الدُّنيا أُدخِلوا النَّارَ صاغِرينَ في الآخِرةِ (٣).

٨- تَعليلُ أحكامِ اللهِ القَدَريَّةِ -كما هو ثابِتٌ في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - يعني:
 أَنَّ أحكامَ اللهِ الكونيَّةَ لا يُمكِنُ أَنْ تكونَ إلَّا لحِكمةٍ؛ تُؤخَذُ مِن: ﴿لِلسَّكُنُوا ﴾،
 واللَّامُ للتَّعليل، إذَنْ جَعَلَ اللهُ ذلك لِنَسكُنَ (٤).

9- في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴾ وُجوبُ شُكْرِ اللهِ عزَّ وجلَّ ؛ والإشارةُ إلى أنْ يكونَ هذا الشُّكرُ مِن جنسِ الفضلِ، فشُكْرُ صاحبِ المالِ لربِّه هو أنْ يُنْفِقَه في سبيلِ اللهِ، وشُكْرُ العِلمِ بَذْلُه، وشُكْرُ مَن أعطاه اللهُ شجاعةً وقوَّةً بَدَنيَّةً -والجهادُ قائمٌ- أنْ يُجاهِدَ في سبيلِ اللهِ، إذًا الشكرُ مِن جنس النِّعَم (٥).

١٠ - قَولُه: ﴿ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩١) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٦٦).



فيه بناءُ توحيدِ الألوهيَّةِ على توحيدِ الرُّبوبيَّةِ؛ فقوله: ﴿لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو ﴾ أي: لا مَعبودَ بحقِّ إلَّا هو، أي: لا تَعبُدوا إلَّا إيَّاه (١١).

11 - قال الله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجَمَدُونَ ﴾، فدَلَّ هذا على أنَّ كُلَّ مَن تكبَّرَ عن حَقِّ فأنكرَه مع عِلْمِه به، عُوقبَ بمَسخِ القَلبِ وعَكْسِ الفَهمِ؛ فصار له الصَّرفُ عن وُجوهِ الدَّلائِلِ إلى أقفائِها دَيْدَنًا، بحيث يموتُ كافِرًا إنْ لم يَتدارَكُه اللهُ برَحمةِ منه (٢).

17 - قال الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَيَاتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ ﴾ هذا أصلٌ عَظيمٌ في الأخلاقِ العِلْميَّةِ؛ فإنَّ العُقولَ الَّتي تَتَخَلَّقُ بالإنكارِ والمُكابَرةِ قَبْلَ التَّامُّلِ في المعلوماتِ: تُصرَفُ عن انكِشافِ الحقائِقِ العِلميَّةِ، فتَختَلِطُ عليها التَّأَمُّلِ في المعلوماتِ: تُصرَفُ عن انكِشافِ الحقائِقِ العِلميَّةِ، فتَختَلِطُ عليها المعلوماتُ، ولا تُميِّزُ بيْنَ الصَّحيح والفاسِدِ(٣).

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ تحريمُ التَّصويرِ ؛ فإنَّ مَن صَوَّرَ فقد نازَعَ اللهُ تعالى فيما هو مِن اختصاصِه وهو الخَلْقُ، ولهذا جاء في الحديثِ: ((إنَّ أصحابَ هذه الصُّورِ يُعذَّبونَ يومَ القيامةِ، ويُقالُ لهم: أحيوا ما خَلَقْتُم))(نَّ)، وهذا هو الصَّحيحُ أنَّ التَّصويرَ حرامٌ؛ بل هو مِن كبائرِ اللَّنوبِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَعَنَ فاعِلَه، فأمَّا الصُّورةُ التِّمثاليَّةُ فهذه لا شكَّ في تحريمِها، وكذلك التَّصويرُ باليدِ الصَّحيحُ أنَّه حرامٌ، أمَّا التَّصويرُ بالالتِقاطِ (التَّصوير الفوتوغرافي) فمُختلَفُ فيه بيْنَ المتأخِّرينَ اختلافًا كبيرًا (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠٤/١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٨، ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٥٥٧)، ومسلم (٢١٠٧) من حديث عائشةَ رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٤٤٠). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) =



14 - قال الله تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ إذا أردْتَ أن تَعرِفَ حُسنَ الآدَميِّ وكَمالَ حِكمةِ اللهِ تعالى فيه، فانظُرْ إليه عُضوًا عُضوًا: هل تجدُ عُضوًا مِن أعضائِه يَليقُ به ويَصلُحُ أن يكونَ في غيرِ مَحلِّه؟! وانظُرْ أيضًا إلى عُضوًا مِن أعضائِه يَليقُ به ويَصلُحُ أن يكونَ في غيرِ مَحلِّه؟! وانظُرْ أيضًا إلى المَيلِ اللَّذي في القُلوبِ بَعضِهم لِبَعضٍ: هل تجدُ ذلك في غيرِ الآدَميِّينَ؟! وانظُرْ إلى ما خَصَّه اللهُ به مِنَ العَقلِ والإيمانِ، والمحبَّةِ والمَعرِفةِ؛ الَّتي هي أحسَنُ الأخلاقِ المُناسِبةِ لأجمَلِ الصُّورِ (۱).

10 - قال الله تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾، فإن وُجِد بعضُ النَّاسِ قبيحَ المنظرِ، فلا يُخرِجُه ذلك عن حُسنِ الصُّورةِ الإنسانيَّةِ، وإنَّما هو قبيحُ بالنَّظرِ إلى مَن هو أحسَنُ منه مِن النَّاس (٢).

١٦- في قَولِه تعالى: ﴿ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ أنَّ كلَّ المخلوقاتِ آيةٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ؛ فالعالَمونَ كلُّ مَن سِوى اللهِ تعالى، وهم سُمُّوا بذلك لأنَّهم عَلَمٌ على خالِقِهم جلَّ وعلاً".

١٧ - في قولِه تعالى: ﴿ فَ اَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ أنَّ الإجابةَ مُشترَطةٌ بالإخلاص (٤).

<sup>=</sup> للشنقيطي (٣/ ٦، ٢٤٦ - ٤٤٧).

قال ابن عثيمين عن التصويرِ الفوتوغرافي: (والَّذي يَتبيَّنُ لي أنَّه لا يدخُلُ في التَّصويرِ؛ لأنَّ هذا لم يخلق بيده كما خلَق اللهُ عزَّ وجلَّ... فإن كان لغرَضٍ مُباحٍ فهو مُباحٌ، وإن كان لغرَضٍ مُحرَّمٍ فهو مُحرَّمٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٤٤١،٤٤١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١١/ ٩٥).





#### بَلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمْ رُونَ عَنْ
 عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ كلامٌ مُستأنَفٌ مَسوقٌ لِبَيانِ فَضْلِ الدُّعاء (١).

- والاستجابة تُطلَقُ على إعطاءِ المَسؤولِ لِمَن سأَلَه، وهو أشهَرُ إطلاقها، وتُطلَقُ على أثرِ قَبولِ العبادة بمَغفرة الشَّركِ السَّابقِ، وبحُصولِ الثَّوابِ على أعمالِ الإيمانِ؛ فإفادةُ الآيةِ على معنى طَلَبِ الحاجةِ مِن اللهِ يُناسِبُ تَرتُّبَ الاستجابةِ على ذلك الطَّلبِ مُعلَّقًا على مَشيئةِ اللهِ، أو على استيفاءِ شُروطِ قَبولِ الطَّلبِ، وإعطاء حَير منه في الدُّنيا، أو إعطاء عوض منه في الآخرة. وإفادتُها على معنى إفرادِ اللهِ بالعبادة، أي: بأنْ يَتوبوا عن الشَّرك؛ فترتُّبُ الاستجابةِ هو قَبولُ ذلك؛ فإنَّ قَبولَ التَّوبةِ مِن الشِّركِ مَقطوعٌ به. فلمَّا جَمَعَت الاستجابةِ هو قَبولُ ذلك؛ فإنَّ قَبولَ التَّوبة مِن الشِّركِ مَقطوعٌ به. فلمَّا جَمَعَت هذه الآيةُ بيْن الفعلينِ على تَفاوُت بيْن شُيوعِ الإطلاقِ في كليهما، عَلمْنا أنَّ في المعنى المرادِ ما يُشْبِهُ الاحتباكُ (۱۲)؛ بأنْ صُرِّح بالمعنى المشهورِ في كلا في الفعلينِ، ثمَّ أُعقِبَ بقوله: ﴿إِنَّ الدِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ ﴾، فعَلمْنا أنَّ المرادَ الدُّعاءُ والعبادةُ، وأنَّ الاستِجابة أُرِيدَ بها قَبولُ الدُّعاء، وحُصولُ أثرِ العبادة؛ ففعلُ ﴿ أَدْعُونِ ﴾ مُستعمَلُ في مَعْنييْه بطريقةِ عُموم المشترَكِ (۱۳).

وعلى القولِ بأنَّ الدُّعاءَ المرادُبه: العبادةُ ففي قولِه: ﴿ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ مُشاكَلةٌ ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٠٥، ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تعریفه (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٢).



#### لأنَّ الإثابةَ مُترتِّبةٌ عليها(١).

- وتَعريفُ اللهِ بوَصْفِ الرَّبِّ مُضافًا إلى ضَميرِ المخاطَبينَ ﴿ رَبُّكُمُ ﴾؛ لِما في هذا الوصْفِ وإضافتِه مِن الإيماءِ إلى وُجوبِ امتِثالِ أَمْرِه؛ لأَنَّ مِن حقِّ الرَّبه؛ الرُّبوبيَّةِ امتثالَ ما يَأْمُرُ به مَوصوفُها؛ لأَنَّ المَربوبَ مَحقوقٌ بالطَّاعةِ لِربِّه؛ ولهذا لم يُعرَّجُ مع هذا الوصفِ على تَذكيرٍ بنِعمتِه، ولا إشارة إلى كَمالاتِ ذاته (٢).

- وجُملةُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسَتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ تعليلٌ للأمر بالدُّعاء تعليلًا يُفِيدُ التَّحذيرَ مِن إباية دُعاء اللهِ حِينَ الإقبالِ على دُعاء الله إلَّا إذا لم يَتوسَموا دُعاء الله إلَّا إذا لم يَتوسَموا دُعاء الله شُركائِهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَا نَعَنَكُرُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعَمَٰتُم ﴾ [الإسراء: ٧٦]، ومعنى التَّعليلِ للأمْرِ بالدُّعاء بهذا التَّحذيرِ: أنَّ الله لا يُحِبُّ لِعِبادِه ما يُفضي بهم إلى العَذاب؛ ففي الآية دَليلٌ على طَلَبِ اللهِ مِن عِبادِه أَنْ يَدعُوه في حاجاتِهم، وفي الإتيانِ بالموصولِ إيماءٌ إلى التَّعليلِ (٣).

 ٢ - قولُه تعالَى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إن اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِئَ أَحْتُرَ النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ اللّهُ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ الْبَعَوزُ أَنْ يكونَ اسمُ الجلالةِ بَدَلًا مِن ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ [غافر: ٢٠]؛ أُتبِعَ ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ بدلًا مِن ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ وقَالَ رَبُّكُمْ ﴾ [غافر: ٢٠]؛ أُتبِعَ ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ بالاسمِ العَلَمِ لِيُقْضى بذلك حَقّانِ: حقُّ استِحقاقِه أَنْ يُطاعَ بمُقْتضى الرُّبوبيّةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٤٠٥، ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٢، ١٨٣).



والعُبوديَّة، وحقُّ استحقاقه الطَّاعةَ لِصِفاتِ كَمالِه الَّتي يَجمَعُها اسمُ الذَّاتِ؛ ولذلك لم يُؤْتَ مِعَ وَصْفِ الرَّبِّ المتقدِّم بشَيءٍ مِن ذِكرٍ نِعَمِه ولا كَمالاتِه؛ اجتزاءً بمُقْتَضَى حقِّ الرُّبوبيَّةِ، وذُكِرَ مع الاسم العَلَم بعضٌ إنعامِه وإفضالِه، ثمَّ وُصِفَ الاسمُ بالمَوصولِ وصِلَتِه؛ إشارةً إلى بَعض صِفاتِه، وإيماءً إلى وَجْهِ الأَمْرِ بِعِبادتِه، وتكونَ الجُملةُ استنئافًا بَيانيًّا ناشئًا عن تَقْويةِ الأَمْرِ بدُعائه. ويجوزُ أَنْ يكونَ اسمُ الجلالةِ مُبتداً، والموصولُ صفةً له، ويكونَ الخبَرُ قولَه: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ [غافر: ٦٤]، ويكونَ جُملةً ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ ﴾ مُعترضةً، أو أنْ يكونَ اسمُ الجلالة مُبتدَأً، والموصولُ خبَرًا، واعتبارُ الجُملة مُستأنَفةً، وهو أحسَنُ مِن اعتبار اسم الجلالةِ بَدَلًا؛ لأنَّه أنسَبُ بالتَّوقيفِ على شُوء شُكْرهم، وبِمَقام تَعدادِ الدَّلائل، وأسعَدُ بقولِه: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ [غافر: ٦٤]، فتكونَ الجُملةُ واقِعةً مَوقعَ التَّعليل لِجُملةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمْ بِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]، أي: تَسبَّبوا لأنفُسِهم بذلك العِقاب؛ لأنَّهم كَفَروا نِعمةَ اللهِ ؛ إذ جَعَل لهم اللَّيلَ والنَّهارَ. وعلى هذه الاعتباراتِ كلِّها فقد سجَّلَت هذه الآيةُ على النَّاس تَقسيمَهم إلى شاكرِ نِعمةٍ، وكَفُورِها، كما سجَّلَت عليهم الآيةُ السَّابقةُ تَقسيمَهم إلى مُؤمن بوَحدانيَّةِ اللهِ، وكافرٍ بها(١).

- وهذه الآيةُ للتَّذكيرِ بنِعمةِ اللهِ تعالى على الخلْقِ، كما اقتضاهُ لامُ التَّعليلِ في قولِه: ﴿ لِكُمُ ﴾، واقتضاهُ التَّذييلُ بقولِه: ﴿ إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ في قولِه: ﴿ إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكُمُ ﴾، وأُدمِجَ في التَّذكيرِ بالنِّعمةِ استِدلالُ على انفرادِه تعالى بالتَّصرُّفِ بالخلْق والتَّدبير الَّذي هو مُلازِمٌ حَقيقةَ الإلهيَّةِ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٤، ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٨٤).



- وفي قولِه: ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- وفي قولِه: ﴿ وَٱلنَّهَ كَارَ مُبْصِرًا ﴾ أُسنِدَ الإبصارُ إلى النَّهار؛ للتَّنويه بشَأْن إبصارِ النَّاسِ في الضِّياءِ، وكَثرة الفوائد الحاصلة لهم مِن ذلك؛ لِقُوَّة الملابَسة بيْنَ الأفعال وزَمانِها، فأُسنِدَ إبصارُ النَّاس إلى نفْسِ النَّهار؛ لأنَّه سبَبُ بَعضِه، وسَبِبُ كَمالِ بعضِ آخَرَ. فأمَّا نِعمةُ السُّكونِ في اللَّيلِ فهي نِعمةٌ واحدةٌ؛ هي رُجوعُ النَّشاطِ. وفي ذِكرِ اللَّيل والنَّهار تَذكيرٌ بآية عَظيمةٍ مِن المخلوقاتِ، وهي الشَّمسُ الَّتي يَنشَأُ اللَّيلُ مِن احتِجابِ أَشِعَّتِها عن نِصفِ الكَرةِ الأرضيَّة، ويَنشَأُ النَّهارُ مِن انتشار شُعاعِها على النَّصفِ المقابل مِن الكَرةِ الأرضيَّة، ولكنْ لَمَّا كان المَقصدُ الأوَّلُ مِن هذه الآية الامتنانَ، ذُكِرَ اللَّيلُ والنَّهارُ دونَ الشَّمس، وقد ذُكِرَت الشَّمسُ في آياتِ أُخرى كان الغرَضُ الأهمُّ منها الدَّلالةَ على عَظيم القُدرةِ والوَحدانيَّةِ، كقولِه: ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَّبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [الأنعام: ٩٦]. ودلَّت مُقابَلةُ تَعليل إيجادِ اللَّيل بعِلَّةِ سُكونِ النَّاس فيه بإسنادِ الإبصار إلى ذاتِ النَّهارِ -وإنَّما المُبصِرونَ النَّاسُ في النَّهار- على احتباك (٢)؛ إذ يُفهَمُ مِن كِلَيهما أنَّ اللَّيلَ ساكنٌ أيضًا، وأنَّ النَّهارَ خُلِقَ لِيُبصِرَ النَّاسُ فيه؛ إذ المِنَّةُ بهما سواءٌ، فهذا مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تعریفه (ص: ٧١).



بَديعِ الإيجازِ، ولم يُعكَسْ فيُقَلْ: (جعَلَ لكمُ اللَّيلَ ساكنًا والنَّهارَ لِتُبْصِروا فيه)؛ لئلَّا تَفوتَ صَراحةُ المرادِ مِن الشُّكونِ؛ كيْلَا يُتوهَّمَ أنَّ سُكونَ اللَّيلِ هو شِدَّةُ الظَّلام فيه كما يُقالُ: لَيلٌ ساج؛ لِقِلَّةِ الأصواتِ فيه(١).

- وقيل: قدَّم ذِكْرَ اللَّيلِ على ذِكْرِ النَّهارِ معَ أَنَّ النَّهارَ أَشْرَفُ مِن اللَّيلِ؛ لأَنَّ الظُّلمةَ طبيعةٌ عَدَمِيَّةٌ، والنُّورَ طبيعةٌ وُجودِيَّةٌ، والعدَمُ في المُحْدَثاتِ مُقَدَّمٌ على الوُجودِ<sup>(۲)</sup>.

- وقولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ اعتراضٌ، وهو كالتَّذييلِ لِجُملةِ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْكَلُ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبَصِرًا ﴾؛ لأنَّ الفضْلَ يَشملُ جعْلَ اللَّيلِ والنَّهارِ وغيرِ ذلك مِن النَّعَمِ، ولأنَّ (النَّاسَ) يَعُمُّ المخاطَبينَ بقولِه: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ ﴾ وغيرَهم مِن النَّاس (٣).

- وتَنكيرُ ﴿ فَضَلٍ ﴾ للتَّعظيم؛ لأنَّ نِعَمَ اللهِ تعالى عظيمةٌ جَليلةٌ، وأنْ يُجعَلَ فَضُلًا لا يُوازيهِ فضْلٌ؛ ولذلك قال: ﴿ لَذُو فَضَلٍ ﴾، ولم يقُلْ: لَمُتفضِّلٌ، ولا: لَمُفضِلٌ، فعُدِلَ إلى إضافة (ذو) إلى (فضْل)؛ لِتأتِّي التَّنكيرِ المُشعِرِ بالتَّعظيم، وعُدِلَ عن نَحْوِ: له فضْلٌ، إلى ﴿ لَذُو فَضَلٍ ﴾؛ لِما يَدلُّ عليه (ذو) مِن شَرَفِ ما يُضاف هو إليه (نه).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٥، ١٧٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٣١/ ٥٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٥)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١٧٦/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٢)، ((تفسير ابن عاشهر)) (١٨٦/٢٤).



- والاستدراكُ بـ (لكنَّ) في قولِه: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكَ ثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ ناشئُ عن لازِم ﴿ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ ﴾؛ لأنَّ الشَّأْنَ أَنْ يَشكُر النَّاسُ ربَّهم على فضْله، فكان أكثَرُهم كافرًا بنعَمه، وأيُّ كُفرٍ للنِّعمة أعظمُ مِن أَنْ يَترُكوا على فضْله، فكان أكثَرُهم كافرًا بنعَمه، وأيُّ كُفرٍ للنِّعمة أعظمُ مِن أَنْ يَترُكوا عبادة خالِقهم المتفضِّلِ عليهم ويَعْبُدوا ما لا يَملِكُ لهم نفْعًا ولا ضَرَّا؟! وخرَجَ بقوله: ﴿ أَكَ مُن النَّاسِ ﴾ الأقلُّ، وهم المؤمنون؛ فإنَّهم أقلُّ ﴿ وَلَوَ المائدة: ١٠٠].

- وأيضًا في قولِه: ﴿ وَلَا كِنَّ أَكُ ثَرُ النَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴾ وضْعُ الظاهرِ مَوضِعَ المُضمَرِ ؛ فقد كان السِّياقُ يَقْتضي أَنْ يُقالَ: (ولكنَّ أكثرَهم لا يَشكُرون)، فلا يَتكرَّرُ ذكرُ النَّاسِ، ولكنْ في هذا التَّكريرِ تَخصيصُ لِكُفرانِ النِّعمة بهم، وأنَّهم هم اللَّذين يَكفُرونَ فضلَ اللهِ ولا يَشكُرونَه، وأنَّهم هم المُتميِّزونَ بهذه الصِّفةِ المنبوَّةِ على الطِّباعِ ؛ تَتوالى عليهم النِّعَمُ، وتَترادَفُ الآلاءُ، ويَتهيَّأُ لهم كُلُ ما يَصْبُونَ إليه مِن مَناعمِ العَيشِ، وهم مُصِرُّون على الجُحودِ والنُّكرانِ! كُلُ ما يَصْبُونَ إليه مِن مَناعمِ العَيشِ، وهم مُصِرُّون على الجُحودِ والنُّكرانِ! أَلْيسَتْ هذه سِمَةَ النَّاسِ في مُختلِفِ الظُّروفِ والأحوالِ (٢٠)؟!

- وفي قوله تعالَى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي ءُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ [غافر: ٥٧، ٥٨]، وبعْدَه: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَائِئِيةٌ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آسْتَجِبْ لَكُولَا الَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آسْتَجِبْ لَكُولَا الَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ رَبُكُمُ أَدْعُونِ آسْتَجِبْ لَكُولَا الَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٥٣ / ١٣٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٨ / ٢٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٧٠٠).



دَاخِرِينَ \* اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيِّلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ [غافر: ٥٩ - ٦١]، ثمَّ بعْدَه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يِشَكُّرُونَ ﴾ [غافر: ٦١]: مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ اختلَفَت المواضعُ الثَّلاثةُ الَّتِي جاء فيها ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، ثمَّ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾، ثمَّ ﴿ لَا يَشَكُرُونَ ﴾؛ وذلك أنَّ مَن أقرَّ بخلْق السَّمواتِ والأرض، وأنكَرَ الإعادةَ والبعثَ نُبِّهَ على أَنْ يَعلَمَ أَنَّ مَن قدَرَ على الأكبَر قادرٌ على الأصغَر، وهذا مَوضعٌ يَفتقِرُ إلى العِلم الَّذي نَفاهُ عمَّن لمْ يُقرَّ به، فقال: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُثِّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: ٥٧]، فاختُصَّ هذا الموضعُ بنَفْي العِلم، والعِلمُ هو المحتاجُ إليه، والمبعوثُ عليه. وأمَّا قولُه: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [غافر: ٥٩] فإنَّ مَن أنكرَ البعثَ فهو مُحتاجٌ إلى الإيمان به بعْدَ عِلْمِه أَنَّ القادرَ على خلْق السَّمواتِ والأرض قادرٌ على أنْ يَخلُقَ مِثلَهِم. وأمَّا قولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴾ [غافر: ٦١] فمَن كان للهِ فضْلٌ عليه، فهو مُحتاجٌ إلى أَنْ يُؤدِّيَ حقَّه بالشُّكرِ، فقال تعالى: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُّرُونَ ﴾، أي: لا يُقابِلُون نِعمةَ اللهِ عليهم بما يَسْتديمُها لهم مِن الشُّكر الَّذي يَربطُها لَدَيهم، بهذا بان أنَّ كلَّ ما خُتِمَت به آيةٌ هو في مَكانِه اللَّائق به(١).

- ومِن المناسَبةِ أيضًا قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَلْكَاسِ وَلَكِكَنَّ أَلْكَاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾، وقال في سُورةِ (يُونسَ): ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١١٣٢-١١٣٤)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ٢٢٠)، ((ملاك التأويل)) للغرناطي (٢/ ٤٣٢، ٤٣٣)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٣٧)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ١١١)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٠٣،٥٠٢).



فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [يونس: ٦٠]، فأظهَرَ (النَّاسَ) في مَوضع الإضمارِ في سُورةِ (غافرٍ)، وأضمَرَ في مَوضع الإظهارِ في سُورةِ (يُونسَ)؛ وذلك لِمُناسَبةٍ حَسَنةٍ: وهي أنَّ كلَّ مَوضع يَحتَمِلُ الإضمارَ لِقُرْبِ الذِّكرِ، ويَحتمِلُ الإظهارَ لِتَعظيم الأمْر، وذِكرُ أخصِّ الأسماءِ المقصودِ بالتَّقريع والتَّفنيدِ؛ فإنَّه يُحمَلُ على ما يلائِمُ الآياتِ المتقدِّمةَ له؛ فأمَّا في سورة (غافر) فإنَّ هذا الموضعَ محمولٌ على الآياتِ الَّتي قبْلَه، وهي قولُه: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: ٥٧]، وقال بعدَه: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [غافر: ٥٩]، ثمَّ جاء: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴾، فأظهَرَ ذِكرَ النَّاس كما أظهر في الآيتَين قبْلَها للمُشاكَلةِ والمُلاءَمةِ، وليس كذلك الأمرُ في سورةِ يونسَ عليه السَّلامُ؛ لأنَّ الكلامَ هناك بُنيَ على الإضمارِ في الآي المُتقدِّمةِ، فقد قال تعالى مُخبِرًا عمَّن يَدخُلُ مِن الظَّالِمينَ النَّارَ: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ هَلَ تَجُزَّوْنَ إِلَّا بِمَا كُنُّمُ تَكْسِبُونَ ﴾ [يونس: ٥٢]، فانقَضى هذا الكلام، واستُؤنِفَ خَبَرٌ عن القَوم الَّذين بعَثَ اللهُ رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إليهم، فقال: ﴿ وَيَسْتَنْ عِنُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ. لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ [يونس: ٥٣]، فأضمَرَ ذِكرَه في قولِه: ﴿وَيَسْتَنْبِعُونَكَ ﴾، ثمَّ قال بعدَه: ﴿أَلاَّ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٥٥]، فأضمَرَ ما أضاف إليه أَكْثَرَ، ثُمَّ انْتَهِى إلى قولِه تعالى بعْدَه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ﴾ [يونس: ٦٠]، فاقْتَضى ما بُنِيَ عليه الكلامُ في هذه الآياتِ أنْ يكونَ ما بعْدَ الشَّرطِ بلَفظِ الإضمار كما كان ما تَقدَّمه، فاختِلافُ



المَوضعَينِ في الإظهارِ والإضمارِ لِما ذُكِرَ(١).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ ذَلِكُمُ مَاللّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَا هُو فَاَنَ ثُوْفَكُونَ ﴾ - قولُه: ﴿ ذَلِكُمُ مَاللّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ الإشارة بـ ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ اللهُ عَن الضّمير إلى اسمِ الإشارة؛ لإفادة أنَّه تعالى مَعلومٌ مُتميِّزٌ بأفعالِه المنفرد بها، بحيث إذا ذُكِرَت أفعالُه تميَّزَ عمَّا سِواهُ، فصار كالمشاهد بأفعالِه المنفرد بها، بحيث إذا ذُكِرَت أفعالُه تميَّزَ عمَّا سِواهُ، فصار كالمشاهد المشارِ إليه، فكيف تَلتبسُ إلهيَّتُه بإلهيَّة مَزعومة للأصنام؟! فليستْ للَّذين الشبَسَ عليهم أشركوا به شُبهةٌ تُلبِّسُ عليهمْ ما لا يَفعَلُ مِثلَ فِعلَه، أي: ذلكم ربُّكم لا غيرُه، وفي اسمِ الإشارةِ هذا تَعريضٌ بغَباوةِ المُخاطَبينَ النَّذِينِ الْتَبَسَت عليهم حقيقةُ إلهيَّتِه (۱).

- وفي قوله: ﴿ اللّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءِ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ﴾ أخبارٌ أربعةٌ عن اسم الإشارة مُترادِفةٌ تُخصِّصُ اللَّاحِقةُ منها السَّابِقة وتُقرِّرُها، وابتُدئ فيها بالاسم الجامع لِصِفاتِ الإلهيَّةِ إجمالًا ﴿ اللهُ ﴾، وأُردِفَ بقوله: ﴿ رَبُّكُمْ ﴾، أي: الَّذي دبَّرَ خلْقَ النَّاسِ، وهيَّأَ لهمْ ما به قوامُ حَياتِهم. ولَمَّا كان في معنى الرُّبوبيَّةِ مِن معنى الخلْقِ ما هو خلْقُ خاصُّ بالبشرِ أَرْدَفَ بأَنَّه كان في معنى الرُّبويَّةِ مِن معنى الخلقِ ما هو خلْقُ خاصُّ بالبشرِ أَرْدَفَ بأَنَّه خالقُ الأشياءِ كلِّها كما خلَقهم فقال: ﴿ خَلِقُ كَلِ شَيْءٍ ﴾، وأردَفَ بنَفْيِ خالقُ الأشياءِ كلِّها كما خلَقهم فقال: ﴿ خَلِقُ كَلِ شَيْءٍ ﴾، وأردَف بنَفْي الإلهيَّةِ عن غَيرِه، فجاءتْ مَضامينُ هذه الأخبارِ الأربعة مُترتِّبةً بطَريقةِ التَّرقِّي، وكان رابعُها نَتيجةً لها. ثمَّ فُرِّعَ عليها استِفهامٌ تَعجُبيُّ - ﴿ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ﴾ مِنِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ۱۱۲۹–۱۱۳۱)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۲۲۰)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (۱/۱۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٧).



انصِرافِهم عن عِبادتِه إلى جانبِ عِبادةِ غَيرِه، مع وُضوحِ فَسادِ إعراضِهم عن عبادته (١)!

- وجِيءَ قولُه: ﴿ تُؤْفَكُونَ ﴾ بالبناء لِما لمْ يُسَمَّ فاعلُه؛ لإجمالٍ بسَببِ إعراضِهم؛ إذ سيبيَّنُ بحاصل الجُملةِ بعْدَه (٢).

3 - قولُه تعالَى: ﴿ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَيْنَ اللّهِ يَعَمَّدُونَ ﴾ هذه الجُملة مُعترِضةٌ بمَنزلة التَّعليلِ لِمَضمونِ الجُملة الَّتي قَبْلَها، وهو التَّعجُّبُ مِن انصرافِهم عن عِبادة ربِّهم؛ خالِقِهم وخالقِ كلِّ شَيء فإنَّ في تَعليلِ ذلك ما يُبيِّنُ سَببَ التَّعجُّب، عن عِبادة ربِّهم؛ خالِقِهم وخالقِ كلِّ شَيء فإنَّ في تَعليلِ ذلك ما يُبيِّنُ سَببَ التَّعجُّب، فجيءَ في جانبِ المَافُوكِينَ بالمَوصولِ ﴿ اللّذِينَ كَانُواْ بِعَاينَتِ اللّهِ يَجَمُّدُونَ ﴾ ؛ لأنَّ السِّمرارَهم على الجحد بآياتِ الصِّلة تُومِئ إلى وَجِهِ بِناءِ الخبرِ وعِلَّتِه، أي: أنَّ استِمرارَهم على النصرافِ عن اللهِ دونَ تأمُّلُ ولا تَدبُّرٍ في مَعانيها ودَلا علها، يَطبَعُ نُفوسَهم على الانصرافِ عن العلم بوُجوبِ الوَحدانيَّة له تعالى؛ فالإشارةُ بـ (ذلك) إلى الإفكِ المأخوذِ مِن فعلِ ﴿ تُؤْفَكُونَ ﴾ [غافر: ٢٢]، أي: مِثلَ إِفْكِكُم ذلك يُؤفَكُ الَّذين كانوا بآياتِ اللهِ فعلِ ﴿ تُؤْفَكُونَ ﴾ [غافر: ٢٢]، أي: مِثلَ إِفْكِكُم ذلك يُؤفَكُ الَّذين كانوا بآياتِ اللهِ فعلِ ﴿ يُجْحَدونَ (٣).

- ويجوزُ أَنْ يكونَ المرادُ بِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِاَينتِ اللّهِ يَجُمَدُونَ ﴾ المخاطَبينَ بقولِه: ﴿ ذَلِكُ مُ ٱللّهُ رَبُكُم ﴾ [غافر: ٦٢]، ويكونَ الموصولُ وصِلتُه إظهارًا في مَقامِ الإضمار، والمعنى: كذلك تُؤفكونَ، أي: مِثلَ إِفْكِكُم تُؤفكونَ، ويكونَ التَّشبيهُ مُبالَغةً في أَنَّ إِفْكَهم بلَغَ في كُنْهِ الإفكِ النِّهاية، بحيثُ لو أرادَ المُقرِّبُ أَنْ يُقرِّبَه للسَّامعينَ بشبيه له، لم يَجِدْ شَبيهًا له أوضَحَ منه وأجلى في ماهيَّتِه، فلا يَسعُه إلَّا أَنْ يُشبِّهَه بنفْسِه على الطَّريقةِ المألوفةِ المبيَّنةِ في ماهيَّتِه، فلا يَسعُه إلَّا أَنْ يُشبِّهَه بنفْسِه على الطَّريقةِ المألوفةِ المبيَّنةِ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٨٨).



قولِه تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وبذلك تكونُ صِلَةُ المَوصولِ مِن قولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَينتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ إيماءً إلى عِلَّةِ إِفْكِهم تَعليلًا صَريحًا.

ويجوزُ أَنْ يكونَ المرادُ بِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ ﴾ كلَّ مَن جحَدَ بآياتِ اللهِ مِن مُشْركي العرَب، ومِن غيرِهم مِن المشركينَ والمكذّبينَ، فيَصيرَ التَّعليلُ المُومأُ إليه بالصِّلةِ تَعليلًا تَعريضيًّا؛ لأنَّه إذا كان الإفكُ شأْنَ الَّذين يَجحَدون بآياتِ اللهِ كلِّهم، فقد شمِلَ ذلك هؤلاء بحُكْم المُماثَلةِ (١).

- قولُه: ﴿ كَنَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِتَايَاتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ صِيغةُ المضارِعِ لاستِحضارِ الحالةِ، وذِكرُ فِعلِ الكونِ؛ للدَّلالةِ على أنَّ الجحْدَ بآياتِ اللهِ شَأْنُهم وهِجِّيراهم (٢).

٥- قولُه تعالَى: ﴿ اللّهُ الّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللّهُ رَبُكُمُ اللهُ والموصولَ صِفةٌ الْعَيْرَانُ والموصولَ صِفةٌ له، ويكونُ الخبرُ قولَه: ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُمْ ﴾، أوْ يكونُ الله الجلالةِ مُبتداً والموصولُ خَبرًا، ولم تُعطَفْ هذه الجملةُ على الّتي قبْلَها؛ لأنَّ المقامَ مقامُ والموصولُ خَبرًا، ولم تُعطَفْ هذه الجملةُ على الّتي قبْلَها؛ لأنَّ المقامَ مقامُ وفسادُ رأيهم في الإشراكِ به وكُفرانِ نِعَمِه، فذكَرَهم في الآيةِ السَّابقةِ بآثارِ قُدْرتِه في إيجادِ الأعراضِ القائمةِ بجواهرِ هذا العالَم، وهما عَرَضا الظُّلمةِ والنُّور، وفي كِلَيهما نِعَمُ عَظِيمةٌ على النَّاسِ، وذكَرَهم في هذه الآيةِ بآثارِ خلْقِ الجواهرِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



في هذا العالَم على كَيفيَّاتٍ هي نِعمةٌ لهم، وفي خلْقِ أَنفُسِهم على صُورِ صالحة بهم. فأمَّا إِنْ جُعلَ اسمُ الجلالةِ في قولِه: ﴿ اللهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ بدَلًا مِن ﴿ رَبُّكُمُ الجلالةِ في قولِه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْعُوفِيّ ﴾ [غافر: ٢٠]؛ فإنَّ جُملةَ ﴿ اللهُ اللَّهُ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ تكونُ مُستأنفة استئنافًا ابتدائيًّا، والموصولُ وصِلَتُه يَجوزُ أَنْ يكونَ صِفةً لاسمِ الجَلالةِ، فيكونَ الخبرُ قولَه: ﴿ وَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ إتقانِ صُنْعِه الممْزوجِ بنعمتِه، ويجوزُ أَنْ يكونَ الموصولُ خبَرًا، في الامتنانِ والاعتبار (۱).

- وقيل: إنَّ قولَه: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ... ﴾ استئنافٌ لِبَيانِ تَفضُّلِه المتعلِّقِ بالمكانِ، بعْدَ بَيانِ تَفضُّلِه المتعلِّقِ بالزَّمان (٢).

- ولَمَّا كان المقصودُ الأوَّلُ مِن هذه الآيةِ الامتنانَ - كما دلَّ عليه قولُه: ولَكُمُ ﴾ - قُدِّمَت الأرضُ على السَّماء؛ لأنَّ الانتفاعَ بها مَحسوسٌ، وذُكِرَت السَّماءُ بعْدَها كما يُستحضَرُ الشَّيءُ بضِدِّه، مع قصْد إيداعِ دَلائلِ عِلمِ الهيئةِ السَّماءُ بعْدَها كما يُستحضَرُ الشَّيءُ بضِدِّه، مع قصْد إيداعِ دَلائلِ عِلمِ الهيئةِ لِمَن فيهم استِعدادُ للنَّظرِ فيها، وتَتبُّعِ أحوالِها على تَفاوُتِ المَدارِكِ، وتعاقُبِ الأجيالِ، واتِّساع العلوم (٣).

- ووَصْفُ السَّماءِ بالبناءِ في قولِه: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَوَصْفُ السَّمَاءَ بِالبناءِ في قولِه: ﴿ اللَّهُ الللَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٢)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٨٩).



العالم، فهي كالبِناءِ له، ونفْعُها كنَفْع البِناءِ(١).

و قُولُه: ﴿ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزُقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ ﴾ خلَق الله تعالى الإنسانَ خلْقًا مُستوفيًا مَصلحته وراحته، وعبَّرَ عن هذا الخلْقِ بفعلِ ﴿ صُورَكُمُ مَ ﴾ لأنَّ التَّصويرَ خلْقٌ على صُورةٍ مُرادةٍ تُشعِرُ بالعناية، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْتَكُمُ مُ مُورَّنَكُمُ ﴾ [الأعراف: ١١]، فاقْتضى حُسْنَ الصُّور؛ فلذلك عُدلَ في جانب خلْقِ الإنسانِ عن فعلِ الجَعلِ إلى فعلِ التَّصويرِ بقولِه: ﴿ وَصَوْرَكُمُ مَ ﴾، ثمَّ صرَّح بما اقتضاهُ فِعلُ التَّصويرِ مِن الإتقانِ والتَّحسينِ بقولِه: ﴿ وَالْمَنْ صُورَكُمُ مَ ﴾ ، والفاءُ في قولِه: ﴿ وَالْمَنْ صُورَكُمُ مَ ﴾ عاطفة بملة على جُملة ، ودالَّة على التَّعقيبِ ، أي: أو جَدَ صُورة الإنسانِ فجاءت حَسَنةً . وعُطِف على هذه العبرة والمنَّة مِنَّةُ أُخرى فيها عبرةٌ ، أي: خلَقكم في أحسَنِ وعُورة ، ثمَّ أَمَدَّكُم بأحسَن رزق ، فجمَعَ لكم بيْن الإيجادِ والإمدادِ (٢٠).

- ومَوقعُ ﴿ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كَلِّ شَيْءٍ ﴾ [غافر: ٢٦]- وإعادةُ هذا تكريرٌ للتّوقيفِ على فسادِ رأْيهم في عبادةِ غيرِه على طَريقةِ التّعريضِ؛ بقرينةِ ما تقدّمَ في نظيرِه مِن قولِه: ﴿ لاّ إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴾ [غافر: ٢٦]، وقرينةِ قولِه هنا: ﴿ لاّ إِلَهُ إِلَّا هُو فَائَدُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدّينَ ﴾ [غافر: ٢٥].

- وفُرِّع على ما ذُكِر مِن بَدائع صُنْعِه وجَزيلِ مَنَّه أَنْ أُنشِئَ الثَّناءُ على اللهِ بما يُفِيدُ اتِّصافَه بعَظيم صِفاتِ الكَمالِ، فقال: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ ﴾. وإظهارُ اسمِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۳۳۱) و (۲۶/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٩١، ١٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٩١).



الجلالةِ معَ فِعلِ (تبارك) دونَ الإتيانِ بضَميرٍ مع تَقدُّمِ اسْمِه؛ لِتَكونَ الجُملةُ كلمةَ ثَناءِ مُستقلَّةً(١).

- قولُه: ﴿ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾، هذا الوصْفُ مِن تَمامِ الإنشاءِ؛ لأنَّ في ذِكرِ رُبوبيَّتِه للعالَمينَ استِحضارًا لِما أفاضَهُ عليهم مِن خَيراتِ الإيجادِ والإمدادِ (٢).

٦ - قولُه تعالَى: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ هُوَ ٱلۡحَيُ ﴾ استئنافٌ ثالثُ؛ للارتِقاءِ في إثباتِ إلهيَّتِه الحقِّ بإثباتِ ما يُناسِبُها، وهو الحياةُ الكاملةُ؛ فهذه الجُملةُ مُقدِّمةٌ لِجُملةِ ﴿ لَاۤ إِلَكَهُ الْاَبْاتِ الحياةِ الواجبةِ لِذَاتِه؛ فإنَّ الَّذي هو ربُّ العالَمينَ، وأوجَدَهم على أكمَلِ الأحوالِ، وأمَدَّهم بما به قوامُهم على ممَرِّ الأزمانِ؛ لا جَرَمَ أنَّه مَوصوفٌ بالحياةِ الحقِّ؛ لأنَّ مُدَبِّر المخلوقاتِ على طُولِ العصورِ يجبُ أنْ يكونَ مَوصوفٌ بالحياةِ الحقِّ، لأنَّ مُدَبِّر المخلوقاتِ على طُولِ العصورِ يجبُ أنْ للزَّوالِ، فلذلك كان الحيَّ حقيقةً هو الله تعالى، كما أنباَتْ عنه صِيغةُ الحصرِ في قوله: ﴿ هُو ٱللَّحَيُ ﴾، وهو قصرٌ ادِّعائيٌ (٣)؛ لِعَدمِ الاعتدادِ بحياةِ ما سِواهُ في قوله: ﴿ هُو ٱللَّحَيُ ﴾، وهو قصرٌ ادِّعائيٌ (٣)؛ لِعَدمِ الاعتدادِ بحياةِ ما سِواهُ مِن الأحياء؛ لأنَّها عارِضةٌ ومُعرَّضةٌ للفَناءِ والزَّوالِ؛ فمَوقِعُ قولِه: ﴿ لاَ إِلَكُهُ مِن الدَّلِلِ؛ لأنَّ كلَّ مَن سِواهُ لا حياةَ له واجبةٌ؛ فهو مُعرَّضٌ للزَّوالِ، فكيف يكونُ إلهًا مُدبِّرًا للعالَم (٤٠٤)!

- قولُه: ﴿ فَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ بعْدَ اتِّضاحِ الدَّلالةِ على انفِرادِه تعالى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩١، ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تعريفه (ص: ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٢، ١٩٣).



بالإلهيَّةِ، فُرِّعَ عليه الأمْرُ بعِبادتِه وحْدَه غيرَ مُشركين غيرَه في العِبادةِ؛ لِنُهوضِ انفِرادِه باستِحقاقِ أَنْ يُعبَدَ(١).

- وتَقديمُ ﴿ لَهُ ﴾ المتعلِّقِ بكَلمةِ ﴿ مُخْلِصِينَ ﴾ على مَفعولِ ﴿ مُخْلِصِينَ ﴾؛ لأنَّه الأهمُّ في هذا المقام به؛ لأنَّه أشدُّ تَعلُّقًا بمُتعلَّقِه مِن تَعلُّقِ المفعولِ بعامِلِه (٢).

- وجُملةُ ﴿ اَلْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ يَجوزُ أَنْ تكونَ إنشاءً للشَّناءِ على الله؛ فيَجوزُ أَنْ تكونَ مُتَصِلةً بفِعلِ ﴿ فَ اَدْعُوهُ ﴾ على تَقديرِ قَولٍ مَحذوف، أي: قائلينَ: الحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ، وقرينةُ المحذوفِ هو أَنَّ مِثلَ هذه الجُملةِ ممَّا يَجْري على أَلْسِنةِ النَّاسِ كثيرًا، فصارتْ كالمَثلِ في إنشاءِ الثَّناءِ على الله. ويجوزُ أَنْ تكونَ كلامًا مُستَأَنفًا أُرِيدَ به إنشاءُ الثَّناءِ على اللهِ مِن نفْسِه؛ تَعليمًا للنَّاسِ كيف يَحْمَدونه، أو جاريًا على لِسانِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

ويجوزُ أَنْ يكونَ الحمْدُ مَصدرًا جِيءَ به بَدَلًا مِن فِعلِه على معنى الأَمْرِ، أي: احْمَدوا اللهَ ربَّ العالَمينَ، وعُدِلَ به عن النَّصبِ إلى الرَّفع؛ لِقَصْدِ الدَّلالةِ على الدَّوام والثَّباتِ(٣).

- وفي قولِه تعالَى: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ مدَحَ نفْسَه سُبحانَه، وختَمَ ثلاثَ آياتٍ على التَّوالي بقولِه: (رَبِّ الْعَالَمِينَ) [٦٦، ٦٥، ٦٦]، وليس له في القُرآنِ نَظيرٌ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ٢٢٠)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفير وزابادي (١/ ٢١).





#### الآيات (١٦-٦٨)

﴿ قُلَ إِنِي نَهِيتُ أَنَ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِ ٱلْبَيِنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغُرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَكُمْ شَى لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللّٰهِ هُو ٱلّذِى يُحْيِء وَيُمِيثُ فَإِذَا فَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ اللّٰ ﴾.

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ نُطْفَةٍ ﴾: النَّطفةُ: الماءُ الصَّافي، ويُعَبَّرُ بها عن ماءِ الرَّجُلِ والمرأةِ، وأصلُ (نطف): يدُلُّ على نَدوةٍ وبَلَل (١).

﴿ عَلَقَةِ ﴾: العَلَقةُ: الدَّمُ الجامِدُ، وأصلُ (علق): يدُلُّ على تعلُّقِ شَيءٍ بشَيءٍ بشَيءٍ (٢).

﴿ لِتَ بَلُغُوا أَشُدَكُمْ ﴾: بُلوغُ الأشُدّ، أي: بُلوغُ مُنْتهَى الشَّبابِ والقُوَّةِ، أو: اشتِدادُ الجِسْمِ وقوَّتُه، والبُلوغُ والبَلاغُ: الانتِهاءُ إلى أقصَى المَقصدِ والمُنتهَى، والأشُدُّ قيل: جمْعٌ لا واحدَ له، وقيل: مُفردُه شَدُّ، وأصلُ (بلغ): الوُصولُ إلى الشَّيءِ، وأصلُ (شدد): يدُلُّ على قوَّةٍ في الشَّيءِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٤٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨١١)، ((تفسير القرطبي)) (٦/١٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢١٥، ٢٥٤، ٢٧٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٠١) و (٣/ ١٧٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١٢١).





## المعنى الإجماليّ:

يقولُ تعالى آمرًا نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أَنْ يُصرِّحَ للمشركينَ بأنَّه مَنْهيُّ عن عبادةِ غيرِ الله: قُلْ -يا مُحمَّدُ- لِمُشرِكي قَومِك: إنِّي نُهِيتُ أَن أَعبُدَ ما تَدْعُونَه مِن دُونِ اللهِ لَمَّا جاءَتْني الآياتُ الواضِحاتُ مِن رَبِّي، وأُمِرتُ أَن أستَسلِمَ بالطَّاعةِ لِرَبِّ العالَمينَ.

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى بعضَ مَظاهرِ قُدرتِه، وأنَّه لا يَستحِقُّ العبادة أحدٌ سواه، فيقولُ: اللهُ وَحْدَه الَّذي خلَقَ أباكم آدَمَ مِن تُرابٍ، ثمَّ خَلَقَكم مِن مَنيِّ، ثمَّ مِن قَطعة دَم جامِدة تَعلَقُ برَحِم المرأة، ثمَّ يُخرِجُكم اللهُ مِن بُطونِ أُمَّهاتِكم أطفالًا، ثمَّ لِتَبلُغوا تمامَ قُوَّتِكم، ثمَّ لِتكونوا كِبارًا في السِّنِّ، ومِنكم مَن يموتُ قبْلَ ذلك، ولتَبلُغوا أجلًا مُحَدَّدًا تَموتونَ فيه، ولعَلَّكم تَعقِلونَ آياتِ الله. وهو وَحْدَه الَّذي يُحيي ويُميتُ، فإذا قضى سُبحانَه شَيئًا فإنَّما يقولُ له: كُنْ، فيكونُ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ قُلَ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّيِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنَ صِفاتِ الجَلالِ والعَظَمةِ؛ قال: ﴿ قُلَ إِنِي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾، فأورَدَ ذلك على المُشرِكينَ بألينِ قَولٍ؛ لِيَصرِفَهم عن عبادةِ الأوثانِ، وبَيَّنَ أَنَّ وَجْهَ النَّهي في ذلك ما جاءه مِنَ البَيِّناتِ (١٠).

وأيضًا لَمَّا ذَكَرَ الأمرَ بإخلاص العبادةِ لله وَحْدَه، وذَكَرَ الأدِلَّةَ على ذلك

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۷/ ٥٣٠).



والبَيِّناتِ؛ صرَّحَ بالنَّهي عن عِبادةِ ما سِواه (١).

﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِّي ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- لِمُشرِكي قَومِك: إنِّي نُهيتُ أَن أَعبُدَ الآلِهةَ الَّتي تَدْعُونَها مِن دُونِ اللهِ لَمَّا جَاءَتْني الآياتُ الواضِحاتُ مِن عندِ رَبِّي دالَّةً على تَوحيدِه وَضِفاتِ كَمالِه (٢).

﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

أي: وأُمِرْتُ أن أنقادَ وأستَسلِمَ وأذِلَّ وأخضَعَ بالطَّاعةِ لخالِقِ كُلِّ شَيءٍ ومالِكِه ومُدَبِّره (٣).

﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَلْفُوا اللهِ عُمَّ مِن يُطَوَفَى مِن قَبَلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبَلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَتَى وَلَعَلَاكُمُ مَّعَ يَعْوَلُونَ اللهُ ا

## مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا أَخبَر اللهُ تعالى أنَّ نبيَّه نُهِيَ عن عِبادةِ الأوثانِ، وأنَّه أُمِر بالاستِسلامِ لِلَّهِ تعالَى؛ بَيَّن أَمْرَ الوحدانِيَّةِ والألوهِيَّةِ الَّتي أصنامُهم عاريةٌ عن شَيءٍ منهما، بالاعتِبارِ في تدريجِ ابنِ آدَمَ بأنْ ذَكر مَبدأَه الأوَّلَ، وهو مِن تُرابٍ، ثُمَّ أشارَ إلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٢).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٥۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۲۹)، ((تفسير ابن كثير))
 (۷/ ۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ۵۵ ـ ۵۵ ـ ۵۵).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٥۸)، ((تفسير ابن عطية)) (۶۸ / ۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۱۹۷).



التَّناسُل بخَلْقِه مِن نطفةٍ (١).

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن ثُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾.

أي: اللهُ وَحْدَه الَّذي خَلَق أباكم آدَمَ - أَيُّها النَّاسُ - مِن تُرابٍ، ثمَّ خَلَقَكم مِن مَنِيِّ، ثمَّ مِن قِطعةِ دَم جامِدةٍ تَعلَقُ برَحِمِ المرأةِ (١٠).

كما قالَ اللهَ تباركَ وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَرِمَّكِينٍ \* ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَة عَلَقَة فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَة مُضْغَدَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَة مُضْغَدَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَة مُضْغَدَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَة مُضْغَدَة عِظَكُمَا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظكَمَ لَحَمًا ثُوَّ أَنشَأْنَكُ خَلُقًا ءَاخَرُ فَتَبَارِكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْمُضْغَة عِظكمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظكمَ لَحْمًا ثُوَّ أَنشَأْنَكُ خَلُقًا ءَاخَرُ فَتَبَارِكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْفُلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٤].

وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: حَدَّثَنا رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو الصَّادِقُ المَصدوقُ، قال: ((إنَّ أَحَدَكم يُجمَعُ خَلْقُه في بَطنِ عليه وسلَّم وهو الصَّادِقُ المَصدوقُ، قال: ((إنَّ أَحَدَكم يُجمَعُ خَلْقُه في بَطنِ أُمِّه أَربَعينَ يَومًا، ثمَّ يَكونُ مُضْغةً مِثلَ ذلك، ثمَّ يَبعَثُ اللهُ مَلَكًا فيُؤمَرُ بأربَع كَلِماتٍ، ويُقالُ له: اكتُبْ عَمَلَه، ورِزْقَه، وأَجَلَه، وشَقيُّ أو سَعيدٌ، ثمَّ يُنفَخُ فيه الرُّوحُ))(٣).

﴿ثُمُّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۹)، ((تفسير السمعاني)) (۵/ ۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۰/ ۱۵۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۲).

قيل: المرادُ بذِكرِ ابتِداءِ الخَلقِ هنا الدَّلالةُ على توحيد اللهِ تعالى، وأنَّه لا يَستَحِقُّ العِبادةَ سِواه. وممَّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير، وابن كثير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۵۹)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ۷٤٧).

وقيل: للدَّلالةِ على البَعثِ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٢٠٨) واللَّفظُ له، ومسلم (٢٦٤٣).



أي: ثُمَّ يُخرِجُكم اللهُ مِن بُطونِ أُمَّهاتِكم أطفالًا صِغارًا(١).

﴿ ثُمَّ لِتَبَلُّغُوا أَشُدَّكُمْ ﴾.

أي: ثمَّ لِتَبلُغوا بالتَّدريج تَمامَ قُوَّتِكم وعُقولِكم (٢).

﴿ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ﴾.

أي: ثمَّ لِتَكُونُوا كِبارًا في السِّنِّ ضُعَفاءً (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۷)، ((تفسير الشوكاني)) (۱/ ۵۷۳).

قال الشَّوكاني: (﴿ ثُمُّ يُخْرِجُكُمُ طِفَلًا ﴾ أي: أطفالًا، وأفرَدَه لِكَونِه اسمَ جِنسِ، أو على معنى: يُخرِجُ كُلَّ واحِدٍ مِنكم طِفلًا). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٧٣). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (عُمْ / ٣٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤٢/ ١٩٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٤٦٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۲).

قيل: اللَّامُ في قَولِه تعالى: ﴿ لِتَبَلُغُوا ﴾ مُتعَلِّقةٌ بفعل مَحذوفِ تَقديرُه: يُبقيكم، أي: يُبقيكم لِنَبلُغوا أشُدَّكم. وممَّن ذهب إلى هذا: الزمخشريُّ، والبيضاوي، والنسفي، والعُليمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١٧٧/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٣)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢٢٠)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ١٣٣).

قال البِقاعي: (ثمَّ يُدَرِّجُكم في مَدارجِ التَّربيةِ، صاعِدينَ بالقوَّةِ في أَوْجِ الكمالِ طَورًا بعد طَورٍ، وحالًا بعد حال؛ لِتَبلُغوا أشُدَّكم). ((نظم الدرر)) (١٠٩/١٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧٢٠)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢١٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١٠/١١).

واللَّامُ في قولِه: ﴿ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُمُوخًا ﴾ مُتعلِّقةٌ بمحذوف تقديرُه: ثمَّ يُبقيكم، أي: يُبقيكم لِتَكونوا شيوخًا. ويجوزُ عَطْفُه على ﴿لِتَبَلْغُواۤ ﴾. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٣).

قال ابنُ سِيْدَه: (الشَّيخُ: الَّذي استبانت فيه السِّنُ، وظهَر عليه الشَّيبُ). ((المحكم)) (٥/٢٤٣). وذهب النَّحَاسُ وتَبِعَه القُرطبيُّ إلى أنَّ الشَّيخَ مَن جاوز أربعينَ سَنةً. يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (٤/ ٣١)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٣٠).



كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلُقُ مَا يَشَآهُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴾ [الروم: ٥٤].

﴿ وَمِنكُمْ مَّن يُنَوَفَّى مِن قَبَلُ ﴾.

أي: ومِنكم مَن يموتُ قَبْلَ ذلك(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ شُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ الْتَابُلُغُوۤا أَشُدَّكُمُ مَّ فَعُرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ التَّابُلُغُوۤا أَشُدَّكُمُ مَّ وَمِنكُم مَّن يُنَوَقِّ ﴾ [الحج: ٥].

= وذهب السَّمينُ الحلبيُّ وابنُ عاشور إلى أنَّ الشَّيخَ مَن بلَغ سِنَّ الخمسينَ إلى الثَّمانينَ. يُنظر: ((عمدة الحفاظ)) للسمين (٢/ ٣٠٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/٢٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٦٨)، ((تفسير القرطبي)) (۱٥/ ٣٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٨).

قيل: المرادُ بقَولِه تعالى: ﴿ مِن قَبَلُ ﴾: مِن قَبلِ بُلوغِ الشَّيخوخةِ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جَرير، والثعلبي، والسمعاني، والشوكاني، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧٢٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٥٥٩)، ((تفسير الثعلبي)) (٨/ ٢٨١)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٣٠٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٧٤).

وقيل: مِن قَبلِ بُلوغِ الأَشُدِّ. ومِمَّن قال بهذا: السمرقنديُّ، وابن الجوزي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٢). ((ص: ٧٤٢).

وقيل: مِن قَبْلِ الشَّيخوخةِ بعد بُلوغِ الأشُدِّ أو قَبْلَه أيضًا. وممَّن اختاره: أبو السعود، والألوسي. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٣)، ((تفسير الألوسي)) (١٢/ ٣٣٦). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ١٠٨).

وقيل: مِن قَبلِ هذه الأحوال؛ فمِنَ النَّاسِ مَن يَموتُ قَبْلَ أَن يُخرَجَ طِفلًا، وآخَرونَ قَبْلَ الأشُدِّ، وآخَرونَ قَبْلَ الأشُدِّ، وآخَرونَ قَبْلَ الأشُدِّ، وآبن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٨٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/ ٢٤). قال ابنُ عطيَّة: (قوله تعالى: ﴿ وَمِنكُم مَّن يُنوَقَى مِن قَبْلُ ﴾ عبارةٌ تتردَّدُ في الأدراجِ المذكورةِ كلِّها؛ فمِنَ النَّاسِ مَن يموتُ قَبْلَ أَن يخرجَ طفلًا، وآخَرونَ قبلَ الأشدِّ، وآخَرونَ قبلَ الشَّيخوخةِ). ((تفسير ابن عطية)) (١٩٨/ ٥).



## ﴿ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى ﴾.

أي: ولِتَبلُغوا زَمَنًا مُحَدَّدًا تَموتونَ فيه، لا تتَجاوَزونَه، ولا تَتقَدَّمونَ عليه(١). ﴿ وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

أي: ولِتَعقِلوا حُجَجَ اللهِ وآياتِه، فتُوَحِّدوه وتَعلَموا كَمالَ قُدرتِه وحِكمتِه، وغيرَ ذلك مِن صِفاتِ كَمالِه (٢).

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحْمِى - وَيُمِيثُ فَإِذَا فَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا الللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرِ اللهُ تعالى انتِقالَ الإنسانِ مِن كُونِه تُرابًا إلى كُونِه نُطفةً، ثمَّ إلى كُونِه

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۸/۲٤).

قال السَّعدي: (﴿ وَلِنَبْلُغُوا ﴾ بهذه الأطوارِ المقَدَّرةِ ﴿ أَجَلًا مُسَمَّى ﴾ تَنتهي عندَه أعمارُكم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٧).

وقال ابن عاشور: (قَولُه: ﴿ وَلِنَبَلُغُوٓا لَجَلاَ مُسَمَّى ﴾ عَطفٌ على ﴿ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ﴾، أي: للشَّيخوخةِ غايةٌ -وهي الأَجَلُ المُسمَّى، أي: الموتُ- فلا طَورَ بعدَ الشَّيخوخةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/٢٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۰۹)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢٠)، ((تفسير ابن كثير)) (س: ٧٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ٤٦٥).

قال البقاعي: (﴿ وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أي: فتَعلَموا بالمُفاوَتة بيْنَ النَّاسِ فيها ببَراهينِ المُشاهَدة بالتَّقليبِ في أطوارِ الخِلقة وأدوارِ الأسنانِ، وإرجاع أواخرِ الأحكامِ على أوائِلها: أنَّ فاعِلَ ذلك عادرٌ مُختارٌ، حَكيمٌ قَهَّارٌ، لا يُشبِهُ شَيئًا، ولا يُشبِهُه شَيءٌ!). ((نظم الدرر)) (١١/ ١١،١١٠). وقال السعدي: (﴿ وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أحوالكم، فتعلمونَ أنَّ المُطَوِّرَ لكم في هذه الأطوارِ كاملُ الاقتدارِ، وأنَّه الَّذي لا تنبغي العبادةُ إلَّا له، وأنَّكم ناقِصونَ مِن كلِّ وجهٍ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٢).



عَلَقةً، ثمَّ إلى كَونِه طِفلًا، ثمَّ إلى بُلوغِ الأَشُدِّ، ثمَّ إلى الشَّيخوخةِ، واستَدَلَّ بهذه التَّغَيُّراتِ على وُجودِ الإلهِ القادِرِ؛ قال بعدَه: ﴿ هُو ٱلَّذِى يُحَيِّ وَيُمِيثُ ﴾، يعني: كما أنَّ الانتِقالَ مِن صِفةٍ إلى صِفةٍ أُخرى مِن الصِّفاتِ الَّتي تقَدَّمَ ذِكرُها يدُلُّ على على الإلهِ القادِرِ، فكذلك الانتِقالُ مِن الحياةِ إلى المَوتِ وبالعَكسِ يدُلُّ على الإلهِ القادر(۱).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى رُتَبَ الإيجادِ، ذكرَ أنَّه المتَّصِفُ بالإحياءِ والإماتةِ، وأنَّه متى تعَلَّقَت إرادتُه بإيجادِ شَيءٍ، أوْجَدَه مِن غير تأثُّر (٢).

﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ ﴾.

أي: اللهُ هو المُنفَردُ بالإحياءِ والإماتةِ؛ فلا يَقدِرُ على ذلك أحدٌ سِواه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ هُوَ يُحِيء وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٦].

﴿ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾.

أي: فإذا أراد اللهُ شَيئًا فإنَّما يقولُ له مَرَّةً واحِدةً: كُنْ، فيكونُ ما أرادَه (٤).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]. وقال سُبحانَه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧١).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٦۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۳۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۲).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٦٠)، ((التوحيد)) لابن خزيمة (١/ ٣٩١)، ((تفسير ابن جزي)) (١/ ٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥٧)، ((تفسير القنوجي)) (١/ ٢٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٢).



## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

قُولُ الله تعالى: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ أي: بقلبي ولساني وجوارِحي، بحيثُ تكونُ مُنقادةً لِطاعتِه، مُستَسلِمةً لأمْرِه، وهذا أعظَمُ مَأمور به على الإطلاقِ، كما أنَّ النَّهيَ عن عبادةِ ما سِواه أعظمُ مَنهيٍّ عنه على الإطلاقِ (١٠).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنَ أَعَبُدَ اللّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَمَا جَآءَنَ الْبَيّنَتُ مِن رَّتِي وَأُمِرَتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّه لا بُدَّ للقلب من حركةٍ؛ فإمَّا إلى باطلٍ، وإمَّا إلى حقِّ؛ فقولُه: ﴿ نُهِيتُ ﴾ تفريغٌ، وهذا الفراغُ لا بُدَّ أَنْ يكونَ له ما يَمْلَؤُه، فالباطلُ لا بُدَّ أَن يَخْلُفَه حقٌّ؛ لذا قال تعالى بعدَها: ﴿ وَأُمِرَتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (١).

٢ - الإشارةُ إلى القاعدةِ المشهورة؛ وهي أنَّ التَّخليةَ قبْلَ التَّحليةِ، التَّحليةُ يعني:
 التَّزيينَ، فقولُه: ﴿ نُهِيتُ أَنْ أَعُبُدَ ﴾ هذه تخليةٌ، ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسُلِمَ ﴾ هذه تحليةٌ، والتَّاني تحليةٌ " وهكذا كلمةُ الإخلاص «لا إلهَ » نفْيٌ «إلَّا اللهُ » إثباتٌ، الأوَّلُ تخليةٌ ، والثَّاني تحليةٌ (").

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى ﴾ حُجَّةٌ على المُعتَزِلةِ والقَدَريَّةِ فيما يَزعُمون أَنَّ المَقتولَ مَيِّتُ بغير أَجَلِه، ومَقطوعٌ عليه حَياتُه (٤٠)!

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى يُحَي، وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, كُن فَيَكُونُ ﴾ بيانُ كمالِ قُدرةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ولهذا قال إبراهيمُ عليه السَّلامُ للَّذي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٦١).

حاجّه في ربّه: ﴿ رَبِّى اللّهِ عَنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، فلا يُمكِنُ أَنْ يُحيي يَأْقِ بِالشّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، فلا يُمكِنُ أَنْ يُحيي أحدٌ مَيّتًا، ولا أَنْ يُمِيتَ حيًّا، فإنْ قيلَ: أليس عيسى ابنُ مريمَ عليه السّلامُ كان يُحيي الموتَى ؟! قُلْنا: بلى، ولكنْ بإذنِ الله؛ بنَفْسِ الآيةِ: ﴿ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله ﴾ ينفس الآيةِ: ﴿ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله ﴾ ينفس الآيةِ: ﴿ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله ﴾ ولكنْ بإذنِ الله وسببُ الموتِ وليس هو الإماتةَ! وكثيرًا ما تُقْطَعُ أُوداجُ الإنسانِ ويُشِقُ بطْنُه ؛ ثمَّ يَبقَى حيًّا ويَحيا، فالحاصلُ أَنَّ الإحياءَ والإماتةَ والإماتة والإماتة بيلا الله عزّ وجلً (١٠).

٥ - قولُ البعضِ: «سُبحانَ مَن أَمْرُه بيْنَ الكافِ والنُّونِ» قولٌ غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّه سُبحانَه أَمْرُه بعدَ الكافِ والنُّونِ ﴿ كُن ﴾، فإنَّ الأمْرَ هنا بمعنى المأمورِ، أما إنْ كان الأمرُ الَّذي هو فِعْلُه - يعني: أَمْرَه - فهو قبْلَ الكافِ والنُّونِ (٢).

٦ - في قولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ﴾ أنَّ قولَ الله بحروف؛
 لقولِه تعالى: ﴿ كُن ﴾ وهي كلمةٌ بحرفين، ويكونُ قولُه بصوتٍ مَسموع (٣).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا فَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُنْ فَيَكُونُ ﴾ أنَّه ليس بيْنَ أَمْرِ اللهِ بالتَّكوينِ وتكوُّنِه تَراخٍ ؛ بل يكونُ على الفوريَّةِ ؛ وذلك لقولِه تعالى: ﴿ فَيَكُونُ ﴾ (١٠)، فالفاءُ للتَّعقيبِ تدُلُّ على أنَّه يكونُ عَقِبَ قولِه: (كُنْ) سواء لا يَتأخَّرُ عنه (٥٠).

٨- احتجَّ كثيرٌ مِن السَّلَفِ على أنَّ القُرآنَ غيرُ مَخلوقِ بقَولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٤/ ١٢٢٦).



أَمْرُهُ, إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ,كُن فَيكُونُ ﴾، فلو كان ﴿ كُن ﴾ مَخلوقةً لَزِمَ أَلَّا يُوجَدَ شَيءٌ مِن المَخلوقاتِ؛ لأنَّ ﴿ كُن ﴾ تكونُ مَخلوقةً بـ ﴿ كُن ﴾ أُخرى، وهَلُمَّ جَرَّا، فلا يُوجَدُ شَيءٌ (١)!

## بَلاغَةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي الْبَيْ الْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

- جُملة ﴿ فَلُ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِيتَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ ... ﴾ مُعترِضةٌ بيْنَ أَدلَّةِ الوَحدانيَّةِ بدَلالةِ الآياتِ الكونيَّةِ والنَّفْسيَّةِ؛ لِيَجْرُوا على مُقْتَضاها في أَنفُسِهم بأَنْ يَعبُدوا الله وحْدَه، فانتُقلَ إلى تقريرِ دَليلِ الوَحدانيَّةِ بخبَرِ الوحْيِ الْإلْهِيِّ بإبطالِ عِبادةِ غيرِ اللهِ على لِسانِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِيَعمَلَ الإلهيِّ بإبطالِ عِبادةِ غيرِ اللهِ على لِسانِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِيَعمَلَ بذلك في نفْسِه، ويُبلِّغَ ذلك إليهم، فيَعلَموا أنَّه حُكْمُ اللهِ فيهم، وأنَّهم لا عُذْرَ لهمْ في الغَفْلةِ عنها، أو عَدَمِ إتقانِ النَّظرِ فيها، أو قُصورِ الاستِنتاجِ منها بعْدَ أَنْ جاءَهُم رسولٌ مِن اللهِ يُبيِّنُ لهم أنواعًا بمُختلف البَيانِ مِن أَدلَّةٍ بُرهانيَّة وتقريبيَّةٍ إقناعيَّةٍ؛ فكان قولُه: ﴿ قُلُ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ اللهِ لِعبادةِ غيرِ اللهِ بالقولِ الدَّالِ على المقصودِ، وهذه التَّحذيرِ والتَّخويف بعْدَ أَنْ أُبطِلَ ذلك بدَلالةِ الحُجَّةِ على المقصودِ، وهذه ذلالةٌ كِنائيَّةٌ؛ لأنَّ النَّهيَ يَستلزمُ التَّحذيرَ ('').

- ومعنى الدُّعاءِ في قولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ ﴾ يجوزُ أنْ يكونَ على ظاهرِ الدُّعاءِ، وهو القولُ الَّذي تُسألُ به حاجةٌ، ويجوزُ أنْ يكونَ بمعنى تَعبُدون؛ فيكونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٥).



العُدولُ عن أَنْ يَقولَ: (أَنْ أَعبُدَ الَّذين تَعبُدون) تَفنُّنَّا(').

- قولُه: ﴿ قُلۡ إِنِّي نُهِيتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَمَّا جَآءَنِ ٱلْبَيّنتُ مِن رَّيِ ﴾ ذِكرُ مَجيءِ البَيّناتِ في أثناءِ هذا الخبر إشارة إلى طُرقٍ أُخرى مِن رَّيِ ﴾ ذِكرُ مَجيءِ البيّناتِ في أثناءِ هذا الخبر إشارة إلى طُرقٍ أُخرى مِن الأَدِلَّةِ على تَفرُّدِ اللهِ بالإلهيَّةِ تَكرَّرتْ قبْلَ نُزولِ هذه الآية. وكان تقديمُ المسند إليه -وهو ضَميرُ ﴿ إِنِّي ﴾ - على الخبر الفعليِّ؛ لِتَقوية الحُكْمِ، نحوُ: هو يُعْطى الجزيلَ (٢).

- والمقصودُ مِن إسنادِ المنْهيَّةِ إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: التَّعريضُ بنَهْيِ المشركينَ؛ فإنَّ الأَمْرَ بأَنْ يقولَ ذلك لا قصْدَ منه إلَّا التَّبليغُ لهم، وإلَّا فلا فائدةَ لهم في الإخبارِ بأنَّ الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مَنْهيُّ عن أنْ يعبُدَ الَّذين يَدْعُون مِن دونِ اللهِ، يعني: فإذا كنتُ أنا مَنهيًّا عن ذلك، فتَأمَّلوا في شأْنِكم، واستَعْمِلوا أنْظارَكم فيه؛ لِيَسوقَهم إلى النَّظرِ في الأدِلَّةِ سَوقًا ليِّنًا خَفيًا؛ لاتِّباعِه فيما نَهى عنه (٣).

- وبُنِيَ الفِعلُ ﴿ نُهِيتُ ﴾ للنَّائبِ؛ لِظُهورِ أنَّ النَّاهيَ هو اللهُ تعالى، بقَرينةِ مَقام التَّبليغ والرِّسالةِ (٤).

- وفي قولِه: ﴿ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْمِيَّنَتُ مِن رَّبِي ﴾ جُعِلَ المجرورُ بحرْفِ (مِن) وَصْفَ (رب) مُضافًا إلى ضَميرِ المتكلِّمِ دونَ أَنْ يُجعَلَ مَجرورُها ضَميرًا يَعودُ على السمِ الجلالةِ إظهارًا في مَقامِ الإضمارِ على خِلافِ مُقْتضى الظَّاهرِ؛ لِتَرْبيةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٩٦،١٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٦).



المهابة في نُفوسِ المُعرَّضِ بهم؛ لِيَعلَموا أنَّ هذا النَّهيَ ومَجِيءَ البَيِّناتِ هو مِن جانبِ سيِّدِه وسَيِّدِهم، فما يَسَعُهم إلَّا أنْ يُطِيعوه؛ ولذلك عزَّزَه بإضافة الرَّبِ الله الجميع في قولِه: ﴿ وَأُمِرَتُ أَنْ أُسَلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، أي: ربِّكم وربِّ غيرِكم، فلا مُنصرَفَ لكمْ عن طاعتِه (۱).

- وقال هنا: ﴿ أَنُ أُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾، ولم يقُلْ: أَنْ أُسلِمَ للهِ ؛ لَيَكُونَ ذلك دليلًا على وَجهِ الإسلامِ، كأنَّه قِيل: لماذا أسلمْتَ ؟ فقال: لأنَّ اللهَ ربُّ العالَمينَ، وربُّ العالَمينَ أَحَقُّ أَن يُسلَمَ له، وأَنْ يُتعبَّدَ له عزَّ وجلَّ ؛ فهو كالدَّليلِ للحُكْمِ السَّابق الَّذي هو الإسلامُ (۲).

- قولُه: ﴿ هُو اللَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ظُلْفَةٍ ... ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لِبَيانِ كيفيَّةٍ تَكوُّنِ البدَنِ، وهو استئنافٌ رابعٌ بعْدَ استئنافِ جُملةِ ﴿ هُو اللَّحِثُ ﴾ [غافر: ٦٥] وما تَفرَّع عليها، وكلُّها ناشئُ بعضُه عنْ بَعضٍ، وهذا الامتِنانُ بنعمةِ الإيجادِ، وهو نِعمةٌ؛ لأنَّ الموجودَ شَرَفٌ، والمعدومُ لا عِناية به، وأُدمِجَ فيه الاستِدلالُ على الإبداع (٣٠).

وقيل: قولُه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ﴾ مِن تَتمَّةِ قولِه: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَا أَخْسَنَ صُورَكُمْ فَا اللَّهِ مَا الضَّميرِ دونَ الاسم الجامع، فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٤]؛ ولذلك اكتُفِيَ بالضَّميرِ دونَ الاسم الجامع،

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۶/ ۱۹۲، ۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٧)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ١٤٥).



ولم يُؤتَ باسمِ الإشارةِ أو بما يَقومُ مَقامَه مِن الضَّميرِ؛ لانْبِناءِ التَّوحيدِ عليه، لكنْ فيه اعتناءٌ بدَليل الأنفُسِ؛ لِذِكْرِه أَوَّلًا مُجمَلًا، ثمَّ مُفصَّلًا ثانيًا(١).

- واللَّاماتُ في قولِه: ﴿ ثُمَّ لِتَ بَلْغُواْ أَشُدَكُمْ ﴾ وما عُطِفَ عليه بـ (ثمَّ) مُتعلِّقاتٌ بمَحذوفِ تَقديرُه: ثم يُبْقِيكم، أو ثمَّ يُنشِئُكم لِتَبْلُغوا أَشُدَّكم، وهي لاماتُ التَّعليلِ مُستعمَلةٌ في مَعنى (إلى)؛ لأنَّ الغاية المقدَّرة مِن اللهِ تُشبِهُ العلَّة فيما يُفْضى إليها (٢).

- قولُه: ﴿ وَلَعَلَكُمْ تَعَقِلُونَ ﴾ عطْفٌ على ﴿ وَلِنَبَلُغُوّا أَجَلاً مُسَعًى ﴾، أي: إنَّ مِن جُملةِ ما أرادهُ اللهُ مِن خلْقِ الإنسانِ على الحالةِ المبيَّنةِ أَنْ تكونَ في تلك الخِلْقةِ دَلالةٌ لآحادِه على وُجودِ هذا الخالقِ البديعِ، وعلى انفرادِه بالإلهيَّةِ، الخيلقةِ دَلالةٌ لآحادِه على وُجودِ هذا الخالقِ البديعِ، وعلى انفرادِه بالإلهيَّةِ، وعلى أنَّ ما عداهُ لا يَستحِقُ وصْفَ الإلهيَّةِ، فَمَن عقلَ ذلك مِن النَّاسِ فقدِ الْعَتْدى إلى ما أُرِيدَ منه، ومَن لم يَعقِلْ ذلك فهو بمَنزلةِ عَديم العقْلِ، ولأَجْلِ هذه النُّكتةِ لم يُؤتَ لِفِعلِ ﴿ تَعْقِلُونَ ﴾ بمَفعولٍ، ولا بمَجرورٍ ؛ لأنَّه نُزِّلَ مَنزلةَ اللَّرْمِ، أي: رَجاءَ أَنْ يكونَ لكم عُقولٌ؛ فهو مُرادُ للهِ مِن ذلك الخلقِ، فَمِن حِكمتِه أَنْ جَعَلَ ذلك الخلْقَ العجيبَ عِلَّةً لأُمورِ كثيرة (٣).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ هُوَ ٱلَذِى يُحَمِّى - وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ استئنافٌ خامِسٌ، ومُناسَبةُ مَوقعِه مِن قولِه: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ﴾ إلى قولِه: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثَرَابٍ ﴾ إلى قولِه: ﴿ هُو اللَّهِ عَلَمُ مَّن يُنُوفَى مِن قَبَلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمّى قولِه: ﴿ ثُمُ يَخُرِجُكُم طِفَلًا ﴾ إلى ﴿ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبَلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمّى وَلَعَلَم مَّن يُنُوفَى مِن قَبَلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمّى وَلَعَلَم مَن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمّى وَلَكَ مُن يُنُوفَى مِن قَبْلُ مَن أَوَّلِ مَا يُرْجَى أَنْ يَعقِلُوه هو ذلك وَلَعَلَم عَلَي مِن قَبْلُون مِن أَوَّلِ مَا يُرْجَى أَنْ يَعقِلُوه هو ذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٨، ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٩٩، ١٩٩).



التَّصرُّفُ البديعُ بخلْقِ الحياةِ في الإنسانِ عندَ تَكوينِه بعْدَ أَنْ كان جُثَّةً لا حَياةَ فيها، وخلْقِ الموتِ فيه عِندَ انتِهاءِ أَجَلِه بعْدَ أَنْ كان حيًّا مُتصرِّفًا بقُوَّتِه وتَدبيرِه (١٠).

- قولُه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحِيء وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىۤ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ المقصودُ منه الامتنانُ بالحياةِ تَبَعًا لقولِه قبْلَ هذا: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ﴾. وفُرِّع على هذا الخبر إخبارٌ بأنَّه إذا أراد أمْرًا مِن أُمورِ التَّكوينِ مِن أحياء، أو إماتة، أو غيرِهما؛ فإنَّه يَقدرُ على فِعلِه دونَ تَردُّد ولا مُعالَجة، فالفاءُ مِن قولِه: ﴿ فَإِذَا قَضَى ﴾ فاءُ تفريع الإخبار بما بعْدَها على الإخبار بما قَلْها(٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ١٩٩).





#### الآيات (٢٩-٢٧)

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَلَمُونَ آلَهُ أَنَّ يُصَمَرُفُونَ آلَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتِبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ عَرُسُلُنَا فَسَوَفَ يَعْلَمُونَ آلَ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آغَنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ آلَ وَيَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ عَرُسُلُنَا فَسَوَفَ يَعْلَمُونَ آلَ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آغَنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ آلَ فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ آلَ شُمَّ قِيلَ لَمُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ آلَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ آلَ وَالْكُمْ بِعَلَيْ اللَّهُ الْكُمْ تَمْرَحُونَ آلَ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ آلَا اللَّهُ الْكُمْ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَفْوِينَ آلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ آلَا اللَّهُ ٱلْكَفْوِينَ آلِكُمْ جَهَنَمُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ آلَى اللَّهُ الْمَاكَةِ فَي اللَّهُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الللَّهُ ال

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ الْأَغَلَالُ ﴾: جَمعُ غُلِّ، وهو القَيدُ الَّذي يُوضَعُ في العُنُقِ، وأصلُه يدُلُّ على تَدرُّع الشَّيءِ وتَوسُّطِه (١).

﴿ ٱلْحَمِيمِ ﴾: أي: الماء الشَّديدِ الحَرارةِ، وأصلُ (حمم) هنا: يدُلُّ على الحَرارةِ (٢٠). ﴿ يُسْجَرُونَ ﴾: أي: يُطرَحونَ فيها فيكونونَ وقودًا لها، والسَّجْرُ: مَل ُ النَّارِ بالوَقودِ لِتَقويتِها وتَهييجها، وأصلُ (سجر) هنا: يدُلُّ على إيقادِ (٣٠).

﴿ تَمْرَحُونَ ﴾: المَرَحُ: شِدَّةُ الفَرَحِ، والتَّوسُّعُ فيه، وأصلُ (مرح): يدُلُّ على مَسَرَّةٍ لا يَكادُ يستقرُّ معها طَرَبًا(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٧٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٠)، ((تفسير ابن كثير )) (رتفسير ابن عاشور)) (٢٠٢ /٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩١)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٩٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٩٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٦٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣١٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٦٤).



﴿ مَثْوَى ﴾: أي: مَنزِلُ، ومقامُ، ومَسكنُ، ومأوَى، والثَّواءُ: الإقامةُ معَ الاستِقرارِ، وأصلُ (ثوي): يدُلُّ على الإقامةِ(١).

# مُشكِلُ الإعرابِ:

قَولُه تعالى: ﴿ إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي ٓ أَعَنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾

قُولُه: ﴿ وَٱلسَّلَسِلُ ﴾ في رَفعه ثلاثة أوجُه؛ أحدُها: أنَّه مَعطوفٌ على ﴿ ٱلْأَغَلَالُ ﴾ وأخبَرَ عن النَّوعَينِ بالجارِّ، فالجارُّ في نيَّةِ التَّأخيرِ، والتَّقديرُ: إذ الأغلالُ والسَّلاسِلُ في أعناقِهم. الثَّاني: أنَّه مُبتدأُ وخَبَرُه مَحذوفٌ؛ لدَلالة ﴿ فِيَ أَعَنَقِهِم ﴾ عليه. التَّالِثُ: أنَّه مُبتدأُ خبَرُه جُملة ﴿ يُسَحَبُونَ ﴾ والعائدُ على المُبتدأِ مَحذوفٌ، والتَّقديرُ: والسَّلاسِلُ يُسحَبونَ بها. و ﴿ يُسَحَبُونَ ﴾ مَرفوعُ المحلِّ على هذا الوَجه، وأمَّا في والسَّلاسِلُ يُسحَبونَ بها. و ﴿ يُسَحَبُونَ ﴾ مَرفوعُ المحلِّ على هذا الوَجه، وأمَّا في الوَجهيْنِ المتقدِّمينِ فيَجوزُ فيه النَّصبُ على الحالِ مِن الضَّميرِ المَنْوِيِّ في شِبْهِ الجُملةِ ﴿ فِي ٱعَنَقِهِم ﴾ ويجوزُ أنْ يكونَ مُستأنفًا لاَ مَحَلَّ له مِنَ الإعرابِ (٢).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مُسَلِّيًا نبيَّه عمَّا أصابَه مِن المشركينَ، ومُبيِّنًا سوءَ عاقبتِهم: ألمْ تَرَ -يا مُحمَّدُ- إلى مُشرِكي قَومِك الَّذين يُخاصِمونَ في آياتِ اللهِ: كيفَ يُصرَفونَ عن الحَقِّ إلى الباطِل؟! أولئكَ هم الَّذين كذَّبوا بالقُرآنِ، وبالَّذي أرسَلْنا به رُسُلَنا

<sup>=</sup> قال ابن عاشور: (الفرَحُ: المَسَرَّةُ ورِضا الإنسانِ على أحوالِه، فهو انفعالٌ نفْسانيٌّ. والمَرَحُ ما يَظهَرُ على الفارِحِ مِن الحَرَكاتِ في مَشْيِه ونَظَرِه، ومُعامَلتِه معَ النَّاسِ، وكَلامِه وتكَبُّرِه؛ فهو هَيئٌّ ظاهريَّةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٤/٢٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤١٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٩٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٢٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١ / ٣٩٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨١)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٣٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٤٩٥)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٢٤/ ٢٧٣).





مِنَ التَّوحيدِ، والبَعثِ، وغَيرِ ذلك؛ فسوفَ يَعلَمونَ حينَ تُجعَلُ الأغلالُ في أعناقِهم والسَّلاسِلُ، فيسحبونَ في ماءِ الحَميمِ الَّذي اشتَدَّ غَلَيانُه، ثمَّ في النَّارِ يُطرَحونَ فيكونونَ وقودًا لها، فتُحمَى بهم!

ثمَّ يُقالُ لهم: أينَ آلهتُكم الَّتي كُنتُم تَجعَلونَها شُرَكاءَ لله؟! قالوا: غابُوا عنَّا، بل لم نكُنْ نَعبُدُ في الدُّنيا أيَّ شَيءٍ مِن دُونِ اللهِ، كذلك الضَّلالِ يُضِلُّ اللهُ الكافِرينَ!

ثمَّ يُبيِّنُ اللهُ تعالى الأسبابَ الَّتي أَدَّتْ بهم إلى هذا العذابِ، وأنَّه يُقالُ لهم: ذَلِكم بسَبَبِ فَرَحِكم في الدُّنيا بالباطِلِ في أَشَرٍ وبَطَرٍ واختيالٍ؛ فادخُلوا أبوابَ جهنَّمَ ماكِثينَ فيها أبَدًا، فبِئْسَ مَنزِلُ المتكبِّرينَ عن الحَقِّ: جَهنَّمُ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا عُلِمَ مِن قَولِ الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَى آَمُرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [غافر: ٦٨] أنَّه تعالى لا كُلفة عليه في شَيءٍ مِن الأشياء بهذه الأُمورِ المُشاهَدةِ في أنفُسِهم وفي الآفاقِ؛ أنتَجَ التَّعجُّبَ مِن حالِهم لِمَن له الفَهمُ الثَّاقِبُ والبَصيرةُ الوقَّادةُ (۱).

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَةُ الللللَّا اللّه

أي: أَلَمْ تَرَ -يا محمَّدُ- إلى مُشرِكي قَومِك الَّذين يُجادِلونَ ويُخاصِمونَ في آياتِ اللهِ؛ فتَعْجَبَ كيف تُصرَفُ عُقولُهم عن الحَقِّ إلى الباطِل(٢)؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١/ ١١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٦۰، ۳۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۰۰، ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ۷۶۸ – ۶۷۸).



## ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ ع رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلۡكِتَبِ وَبِمَاۤ أَرْسَلۡنَا بِهِ ع رُسُلُنَا ﴾.

أي: وهم الَّذين كذَّبوا بالقُرآنِ، وكَذَّبوا بالَّذي أُرسِلَ به رُسُلُ اللهِ مِنَ الهدَى والبيانِ؛ كإخلاصِ العبادةِ لِلَّهِ، والإقرارِ بالبعثِ بعدَ المماتِ، والبَراءةِ مِمَّا يُعبَدُ مِن دونِ اللهِ، إلى غير ذلك(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ٣٦٢)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٧ / ١٥٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٥ / ١٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠١ / ٢٠١).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ بالكِتابِ هنا: القُر آنُ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والواحديُّ، والزمخشري، ونسَبَه ابنُ عطيَّةَ إلى جُمهورِ المفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠ / ٣٦٢)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢١)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٦٨).

والمرادُ بالرُّسُلِ هنا: جِنسُ الرُّسُلِ. وقيل: المرادُ بالرُّسُلِ: محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧٢٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٦٢).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ وَمِمَّا أَرْسَلُنَا بِهِ. رُسُلَنَا ﴾ أي: مِن سائرِ الكتبِ: الزمخشريُّ، والرازي، والنسفي، والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٨)، ((تفسير الرازي)) (٣/ ٢٧٠)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢٠٠).

وقال ابنُ كثير: (﴿ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلْنَا ﴾ أي: مِن الهدَى والبيانِ). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥٧). وقال ابن جرير: (﴿ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلْنَا ﴾ يقولُ: وكذَّبوا أيضًا -معَ تكذيبهم بكتابِ اللهِ - بما أرسَلْنا به رُسلَنا مِن إخلاصِ العبادة لِلَّه، والبَراءة مِمَّا يُعبَدُ مِن دونِه مِن الآلهة والأندادِ، والإقرارِ بالبعثِ بعدَ المماتِ للثَّوابِ والعِقابِ). ((تفسير ابن جرير)) (٢٠ / ٣٦٢).

وقال أبو حيان: (والظَّاهرُ أنَّها في الكفَّارِ المجادِلينَ في رسالةِ الرَّسولِ عليه السَّلامُ، والكتاب =





#### ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: فسوفَ يَعلَمُون عاقِبةَ أَمْرِهم (١).

كما قال الله تعالى: ﴿ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلَهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣].

وقال الله سُبحانَه وتعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٩٦].

﴿ إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ٧٠٠٠ ﴾.

أي: فسوفَ يَعلَمونَ ذلك حينَ تُجعَلُ الأغلالُ في أعناقِهم والسَّلاسِلُ، فيُجَرُّونَ إهانةً وتَعذيبًا لهم(٢)!

كما قال تعالى: ﴿ خُذُوهُ فَعُلُوهُ \* ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا

= الَّذي جاءَ به، بدليلِ قولِه: ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتْبِ وَيِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ مِ رُسُلُنَا ﴾، ثُمَّ هَدَّدهم بقولِه: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾، وهذا قولُ الجمهور. وقال محمَّدُ بنُ سِيرينَ وغيرُه: هي إشارةٌ إلى أهل الأهواءِ مِن الأُمَّةِ). ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧١).

وقال الشوكاني: (﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ ﴾ أي: بالقرآنِ، وهذا وصْفٌ لا يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ على فِرْقةٍ مِن فِرَقِ الإسلام). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٧٤).

(۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٧٤).

قال ابن جرير: (يقولُ جلَّ ثناؤُه: فسوفَ يَعلَمُ هؤلاءِ الَّذينَ يُجادِلونَ في آياتِ اللهِ، المكذِّبونَ بالكِتابِ حقيقةَ ما تُخبِرُهم به يا محمَّدُ، وصِحَّةَ ما هم به اليَومَ مُكَذَّبونَ مِن هذا الكتابِ، حينَ تُجعَلُ الأغلالُ والسَّلاسلُ في أعناقِهم في جَهنَّمَ). ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٦٣، ٣٦٣). وقال ابن عاشور: (أي: سوفَ يَجِدونَ العذابَ الَّذي كانوا يُجادِلونَ فيه فيَعلَمونَه). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۱۳، ۳۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۳۲)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۶۸۷–۶۸۵). السعدى)) (ص: ۶۸۷–۶۸۵).



فَأَسْلُكُوهُ ﴾ [الحاقة: ٣٠ - ٣٢].

وقال سُبحانَه: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾ [الإنسان: ٤]. ﴿فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَمِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ﴾.

أي: يُسحَبونَ في الماءِ الحَميم الَّذي اشتَدَّ غَلَيانُه، وانتَهى حَرُّه(١).

كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ \* ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٦٧، ٦٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٤،٤٣].

﴿ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾.

أي: ثُمَّ يُطرَحونَ في النَّار فيكونونَ وَقودًا لها، فتُحمَى بهم (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۷۲۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۰۳).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ: يُسحَبون في الحميمِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة.

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٦٤)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٣١)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٣٣٣)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٣٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١٥ / ١٠٥)، ((تفسير اللهوكاني)) (٤/ ٥٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٠٣).

قال الشوكاني: (يُقالُ: سَجَرْتُ التَّنُورَ: أي: أوقَدْتُه، وسَجِرْتُه: ملأْتُه بالوَقودِ...، فالمعنَى: تُوقَدُ بهم النَّارُ، أو تُملأُ بهم). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٤٧٥).

ممَّن اختار المعنى الأُوَّلَ، أي: تُوقَدُ بهم النَّارُ: الثعلبيُّ، وابنُ أبي زمَنين، والرَّسْعَني، والخازن. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٨/ ٢٨٢)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٤/ ١٤٢)، ((تفسير الرسعني)) = (٦/ ٢٣٢)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ٨٠).



كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْحِكُمْ فِيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ \* مِن دُونِ ٱللَّهِ ... ﴾.

أي: ثمَّ يُقالُ لهم: أين آلهتُكم الَّتي كُنتُم تَجعلونَها شُركاءَ للهِ في عِبادتِه؛ لِتُنقِذَكم اليَومَ مِن العَذاب(١٠)؟!

﴿...قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾. ﴿ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا ﴾.

أي: قالوا: غابُوا عنَّا، فتَركونا في العَذاب، ولم يَنفَعونا بشَيءٍ (٢).

﴿ بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيًّا ﴾.

أي: بل لم نَكُنْ أصلًا نَعبُدُ في الدُّنيا أيَّ شَيءٍ مِن دونِ اللهِ (٣)!

= وممَّن اختار المعنى الثَّانيَ وأنَّه مِن سَجَرَ التَّنُّورَ؛ إذا ملأه بالوقودِ، فمعناه: أنَّهم في النَّارِ وهم مَسجورونَ بالنَّارِ، مَملوءَ "بها أجوافُهم: الزمخشريُّ، والنسفيُّ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٨)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢٢١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٦٥)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۱٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٦٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ٣٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۲۶).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (١٩/٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين – سورة غافر)) (ص: ١١٢/١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٧)، ((تفسير البعدي))

ممَّن قال: إنَّ المرادَ إنكارُهم لِوُقوعِ الشِّركِ منهم أصلًا: ابنُ عطيَّة، وابن كثير، والبِقاعي، وابن عثيمين، وذكره السعدي احتمالًا. يُنظر: المصادر السابقة.

وهو أيضًا اختيارُ جلال الدِّين المحلِّي، والشنقيطي، يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: ٦٢٨)، =



كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَيْنَ شُرَكَآوُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَرْعُمُونَ \* ثُمَّ لَمَ تَكُن فِتَنَنُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ \* انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىَ

= ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٣٦٨) و (٣/ ٥١٠).

وقد ذكر الشنقيطيُّ هذه الآيةَ: ﴿ بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا ﴾، وقولَه تعالى: ﴿ وَاللَّهِ رَيِنَا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، وقولَه: ﴿ فَٱلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوّعٍ ﴾ [النحل: ٢٨]، ثمَّ قال: (فهذه الآياتُ تذُلُّ على إنكارهم لِما جاؤوا به مِن الكفرِ). (العذب النمير)) (٢/ ٢٧٦).

قال ابن عثيمين: (فهؤلاء أنكروا، كذَبوا على أنفُسِهم، ظَنُوا أنَّ هذا سيَنفَعُهم، كما لو أنَّ الجانيَ في الدُّنيا أنكر جنايتَه رُبَّما يَنفَعُه ذلك، لكنْ في الآخرةِ لا يَنفعُ، حتَّى إذا أنكروا خُتِم على أفواهِهم، فتَتكلَّمُ الأيدي والأرجُلُ والجُلودُ والألشُنُ بما تَعملُ، وحينَئذِ لا يَستطيعون حِيلةً ولا يَهتدونَ سبيلًا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٨٨٨، ٤٨٩).

وقيل: المعنى: بل لم نكُنْ نَعبُدُ مِن قَبْلُ في الدُّنيا شَيئًا مُستَحِقًّا للعبادة؛ فيَنفَعَنا، بل كانت عبادتُنا لغير اللهِ باطِلةً ضائِعةً لا تَنفَعُ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والواحديُّ، والسمعاني، والزمخشري، والرسعني، والعُلَيمي، والشوكاني، واستظهره السعدي، والواحديُّ وذهب إليه ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢١٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢١)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٣١)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٩)، ((تفسير الرسعني)) (١٧٩ )، ((تفسير السعدي)) (٢/ ١٣٥)، ((تفسير البن عاشور)) (٢/ ١٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٠٥)،

قال ابنُ عاشور: (أضرَبوا عن قولِهم: ﴿ضَلُواْ عَنّا ﴾، وقالوا: ﴿بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن هَبْلُ شَيّا ﴾ أي: لم نكُنْ في الدُّنيا نَدعو شيئًا يُغْني عنّا؛ فنفي دُعاء شيء هنا راجعٌ إلى نَفي دُعاء شيء يُعتدُّ به، كما تقولُ: حَسِبتُ أَنَّ فُلانًا شَيءٌ فإذا هو ليس بشَيء! إن كُنتَ خَبَرْتَه فلَم تَرَ عِندَه خَيرًا. وفي الحديث: سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الكُهَّانِ، فقال: ﴿لَيْسوا بشَيءٍ ﴾ [البخاري وفي الحديث: سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الكُهَّانِ، فقال: ﴿لَيْسوا بشَيءٍ ﴾ [البخاري (٢٢١٣)، ومسلم (٢٢٢٨)]، أي: ليسوا بشيء مُعتَدِّ به فيما يقصِدُهم النَّاسُ لأجله... إذ ليس المعنى على إنكار أن يكونوا عَبَدوا شيئًا؛ لِمُنافاتِه لِقَولِهم: ﴿ بَلُ لَوْ نَكُن نَدْعُواْ مِن فَبْلُ شَيْعًا ﴾ أنّه إنكار الضّمنيّ بعبادتِهم. وفَسَر كثيرٌ مِن المفسِّرينَ قُولَهم: ﴿ بَلُ لَوْ نَكُن نَدْعُواْ مِن فَبْلُ شَيْعًا ﴾ أنّه إنكارٌ لعبادة الأصنام بعدَ الاعتراف بها؛ لاضطرابهم مِن الرُّعب، فيكونُ مِن نحو قَولِه تعالى: ﴿ ثُمُّ لَا عَنْكُن فِتَنَهُمُ إِلَا أَن قَالُواْ وَلَهُ وَيَنَا مَا كُمًا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٢]. ويجوزُ أن يكونَ لهم في ذلك الموقف مَقالان). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٤/ ٢٠٥).





أَنْفُسِهِمُّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٢ - ٢٤].

﴿ كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾.

أي: كهذا الضَّلالِ يُضِلُّ اللهُ الكافِرينَ؛ بسَبَبِ كُفرِهم(١).

﴿ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ ذَالِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾.

أي: يُقالُ لهم: ذَلِكم (٢) بسَبَب أَنَّكم كُنتُم في الدُّنيا تَفرَحونَ بالباطِل (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٦٥)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكِّي (۱۰/ ٢٤٦٥)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكِّي (۱۰/ ٢٤٦٥)، ((حاشية الخفاجي)) (٧/ ٢٥٣)، ((تفسير السمعاني)) (ص: ٧٤٢).

قال الألوسي: (معنى هذا: مثل ذلك الإضلال يُضِلُّ اللهُ تعالى في الدُّنيا الكافرينَ، حتى إنَّهم يَدْعُونَ فيها ما يَتبَيَّنُ لهم أَنَّه ليس بشَيء، أو: مثل ضَلالِ الهتهم عنهم في الآخرة نُضلُهم عن الهتهم فيها، حتَّى لو طلبوا الآلهة وطلبَتْهم لم يَلْقَ بعضُهم بعضًا، أو: مثلَ ذلك الضَّلالِ وعَدَمِ النَّفعِ يُضِلُّ اللهُ تعالى الكافرينَ، حتَّى لا يَهتَدوا في الدُّنيا إلى ما يَنفَعُهم في الآخرة. وفي «المجمَع»: كما أضلَّ اللهُ تعالى أعمالَ هؤلاء وأبطلَ ما كانوا يُؤمِّلونَه، كذلك يَفعَلُ بأعمالِ جميع من يَتديَّنُ بالكُفر، فلا يَنتَفعونَ بشَيء منها، فإضلالُ الكافرينَ على معنى إضلالِ أعمالِهم، أي: إبطالها. ونُقلَ ذلك عن الحَسن، وقيل في معناه غيرُ ذلك). ((تفسير الألوسي)) (١٢/ ٣٣٩).

- (۲) قيل: المرادُ: ذَلِكم العَذابُ. وممَّن قال بهذا: ابنُ جرير، والقرطبي، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۲۵)، ((تفسير القرطبي)) (۳۳/ ۱۵)، ((تفسير الألوسي)) (۱۲/ ۳۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۶۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۰۲). وقيل: المرادُ: ذَلِكم الإضلالُ. وممَّن قال بهذا: الزمخشريُّ، والرازي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۷/ ۳۷۰).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٦٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۳۳)، ((تفسير ابن كثير))
   (۷/ ۱۵۸)، ((تفسير الألوسي)) (۱۲/ ۳۳۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۲ ۲۰۲).
- قال ابنُ جريرٍ، والقاسِميُّ في قولِه تعالى: ﴿يِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ أي: بغيرِ ما أذِنَ لكم به مِن الباطلِ =



# ﴿ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾.

أي: وبِسَبَبِ أَنَّكُم كُنتُم في الدُّنيا في أَشَرٍ وبَطَرٍ واختيالٍ وزَهْوِ بالباطِلِ('). كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورِ ﴾ [لقمان: ١٨].

﴿ ٱدْخُلُواْ أَبُونَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَيِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُتَكِّبِّرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ ٱدْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾.

أي: يُقالُ لهم يومَ القيامةِ: ادخُلوا أبوابَ جَهنَّمَ السَّبعةَ ماكِثينَ فيها أبدًا(٢).

= والمعاصى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٦٥)، ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٣٢٠).

وقال الألوسي: (﴿ بِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ وهو الشِّركُ والمعاصي، أو بغيرِ استحقّاقٍ لذلك). ((تفسير الألوسي)) ( ((( الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

وقال الزمخشريُّ، والرازيُّ، والنسفيُّ: هو الشِّركُ وعِبادةُ الأوثانِ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٩)، ((تفسير الرازي)) (٧٢/ ٥٣٣)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢٢١).

وقال البيضاوي والعُلَيمي وأبو السعود: هو الشِّركُ والطُّغيانُ. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٤)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ١٣٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٦٥)، ((تفسير البغوي)) (۱۲۳/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۲۳)، ((تفسير الرماه)) (۱/ ۲۰۸)، ((تفسير القاسمي)) (۱/ ۲۰۸)، ((تفسير النعدي)) (ص: ۷۶۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۲/۲٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٦٦)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكِّي (١٠/ ٣٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٣).

قال السعدي: (﴿ أَدَّخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّمَ ﴾ كُلُّ بطَبَقةٍ مِن طَبَقاتِها، على قَدْرِ عَمَلِه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٣).



قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ \* لَمَا سَبْعَةُ أَبُونِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مَّقْشُومُ ﴾ [الحجر: ٤٤،٤٣].

﴿ فَيِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾.

أي: فبِئْسَ مَنزِلُ الَّذين تَكبَّروا عن الحَقِّ: جَهنَّمُ يُقيمونَ فيها إقامةً دائِمةً (۱)! الفَوائدُ التَّربَويَّة:

١- في قولِه تعالى: ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُدِدُونَ فِي عَاينتِ ٱللّهِ أَنَى يُصَرَفُونَ ﴾ أنَّ الإنسانَ قد يُصْرَفُ عن الحقِّ مع بيانِه ووُضوحِه، وهذا يُؤدِّي إلى فائدةٍ أخرى، وهي خَوفُ الإنسانِ مِن أنْ يُصْرَفَ عن الحقِّ، ويَنتِجُ عن ذلك فائدةٌ ثالثةٌ: وهو سؤالُ الإنسانِ ربَّه دائمًا أنْ يُثَبِّتَه، ولهذا كان مِن دعاءِ المؤمنينَ: ﴿ رَبِّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بِعَدَإِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: ٨]، فينبغي للإنسانِ أنْ يكونَ دائمًا على خَوفِ؛ وأنْ يسألَ الله الثباتَ دائمًا (٢).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ بِمَا كُنتُهُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِيقَةِ ، وهي الشَّباتُ ٱلْحَقِيقَةِ ، وهي الشَّباتُ دائِمًا للمَفروح به ، وذلك لا يَكونُ إلَّا في الجنَّةِ (٣).

٣- قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ هذا هو الفَرَحُ المذمومُ الموجِبُ للعِقابِ، بخِلافِ الفَرَحِ المَمدوحِ الَّذي قال اللهُ فيه: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيُفْ رَحُواْ ﴾ [يونس: ٥٨]، وهو الفَرَحُ بالعِلم النَّافِع،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۵۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۷ / ۲۶).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١٨/١٧).



والعَمَل الصَّالِح(١).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ فَيِلْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ فيه التَّحذيرُ مِن التَّكَبُّرِ، ولهذا قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَدخُلُ الجنَّةَ أحدٌ في قلبِه مِثقالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِن كِبْرِياءَ))(٢)، فالكِبْرُ - والعياذُ باللهِ - سببٌ لدُخولِ النَّار (٣).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

ا - قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا آرْسَلْنَا بِهِ وَسُمَا آرْسُلْنَا بِهِ عَطَفَها على قَولِه: ﴿ بِالْكِتَبِ ﴾ يَعْلَمُونَ ﴾ قَولُه تعالى: ﴿ وَبِمَا آرْسُلْنَا بِهِ عَطَفَها على قَولِه: ﴿ بِالْكِتِبِ ﴾ بإعادة العاملِ؛ لإفادة استقلالِ المعطوفِ عن المَعطوفِ عليه؛ لأنّه ليس تابِعًا له مِن كلِّ وجهٍ، بدليلِ إعادة العاملِ؛ فقولُه: ﴿ وَبِمَا آرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلْنَا ﴾ يدُلُ على أنَّ ما أُرسِلَتْ به الرُّسُلُ كأنّه مُستقِلٌ عن الكتابِ؛ ولهذا كانتِ السُّنَةُ بمَنزِلةِ الكتابِ في الدَّلالةِ، ووُجوبِ العَمَلِ بها (٤)، وعلى القولِ بأنَّ المراد بقولِه: ﴿ رُسُلنَا ﴾ محمَّدُ صلَّى الله عليه وسلَّم فيُفيدُ أنَّ مِمَّا جاء به الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم مَواعِظَ وإرشادًا كثيرًا ليس مِنَ القُرآنِ (٥).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي آَعَنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ \* فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ فيه أنَّ هؤلاء المكذِّبِين بالكتابِ وبما أرسلَ الله به الرُّسُلَ يُعَذَّبُون عذابًا جسديًّا بالسَّلاسلِ والأغلالِ والسَّحْبِ في النَّارِ؛ ويُعَذَّبون عذابًا قلبيًّا بالتَّوبيخِ والتَّقريعِ والتَّنديم؛ فيُقالُ: ﴿ أَيِّنَ مَا كُشُمُ تُشُرِّكُونَ \* مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩١) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٤٨٩).



٣- في قَولِه تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُ اللّهُ الْكَفِرِينَ ﴾ أنَّ الله تعالى يُضِلُ الكافر لِكُفْرِه؛ وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ الحُكْمَ إذا عُلِّقَ على وصْف كان ذلك الوصفُ عِلَّة له، فالَّذي عُلِّقَ على الكفر سببُ للإضلال، ويؤيِّدُ هذا قولُ الله تعالى: ﴿ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُم ﴾ [الصف: ٥]، ويتَفَرَّعُ على ذلك أنَّ الله تعالى: ﴿ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاعَ اللّه فَي ضلالهِ؛ لأنَّ الله تعالى لو عَلِمَ فيه خيرًا لأَسْمَعه (١).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ كَلَالِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ الرَّدُّ على القَدَريَّةِ؛ وجْهُ ذلك:
 أَنَّ القَدَريَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ لِيست مَخْلُوقةً للهِ سُبحانَه وتعالى، ولا عَلاقة للهِ بها! لكِنَّ الآيةَ تَدُلُّ على أَنَّ اللهَ سبحانه وتعالى هو الَّذي يُضِلُّهم (٢).

٥- في قولِه تعالى: ﴿ وَلِكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمُ تَفُرَحُونَ ﴾ أنَّ الشَّارِعَ يَذكُرُ العِلَلَ والأوصافَ المؤثِّرةَ والمعاني المُعتبَرةَ في الأحكامِ القَدَريَّةِ والشَّرعيَّةِ والجزائيَّة؛ لِيَدُلَّ بذلك على تَعلُّقِ الحُكمِ بها أين وُجِدَتْ، واقتِضائِها لأحكامِها، وعَدَمِ تَخلُّفِها عنها إلَّا لِمانعٍ يُعارِضُ اقتِضاءَها، ويُوجِبُ تَخلُّف أثرِها عنها ".

7- في قُولِه تعالى: ﴿ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَلَيرِ ٱلْحَقِّ ﴾ أنَّ الفَرَحَ بغيرِ الحقِّ سببٌ للعذابِ والإضلالِ (١٠)، وأنَّ الفَرَحَ بالحقِّ محمودٌ، ولهذا قال اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهَ وَبِرَحُمَتِهِ وَ فَلِنْلِكَ فَلْيَفُ رَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨]، فالفرحُ بالحقِّ محمودٌ، والفرحُ بغيرِ الحقِّ مذمومٌ، والفرحُ بما ليس حقًّا ولا باطلًا ليس محمودًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٤٩٥).



ولا مذمومًا؛ لأنَّه مِن اللَّغْوِ، ولكنَّ عبادَ الرَّحمن إذا مَرُّوا باللَّغوِ مَرُّوا كِرامًا(١).

٧- في قُولِ الله تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ أنَّ الأسباب تتوارَدُ، بمعنى أنَّه قد يَرِدُ على الشَّيءِ سَببانِ؛ يُؤخَذُ مِن قَولِه تعالى: ﴿ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ والمَرَحُ أشدُّ الفَرَحِ، وهكذا الأسبابُ الشَّرعيَّةُ تتوارَدُ، بمعنى أنَّه قد يكونُ في الإنسانِ سَببانِ، كلُّ واحِدٍ منهما يُوجِبُ الحُكمَ، فإذا اجتَمَعا صار كُلُّ واحِدٍ يقَوِّي الآخَرَ (٢).

### بَلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَجُكِدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصَّرَفُونَ ﴾ جملةٌ مُستأنفةٌ للتَّعجيبِ مِن حالِ انصِرافِهم عن الإيمانِ، بعدَ تلك الدَّلائلِ البَيِّنةِ (٣)، وتمهيدٌ لما يعقُبُه مِن بيانِ تكذيبِهم بكلِّ القُرآنِ وبسائرِ الكتبِ والشرائعِ، وترتيبُ الوعيدِ على ذلكَ (٤).

وسَجَّلَ على جَهالَتِهم وصَرْفِهم عن الطَّريقِ الحقِّ، مع قِيامِ تلك الحُجَجِ القاطِعةِ والبَراهين السَّاطِعةِ بقولِه: ﴿ أَنَّ يُصَرَفُونَ ﴾ (٥).

- وصِيغةُ المُضارِعِ في ﴿ يُجَادِلُونَ ﴾؛ للدَّلالةِ على تَجدُّدِ المُجادَلةِ وتَكرُّرِ ها(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٩٧٤).

ثمَّ ذكر أنَّه إذا اجتَمَع سببان، واختَلف موجَبُهما؛ أَخَذْنا بموجَبِ كلِّ منهما ما لم يكُنْ أحدُهما أقوَى، فيُؤخَذُ بالأقوَى، فليُؤخَذُ بالأقوَى، فليُؤخَذُ بالأقوَى، فالرَّجلُ إذا ماتَتْ زوجتُه، وكانتْ ابنةَ عمَّه اجتمَع في حقِّه النِّصفُ فرضًا، والباقي تعصيبًا، فيرثُ بالفرض والتَّعصيب مع توفُّرِ الشُّروطِ. يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٤).



- وتكريرُ ذمِّ المُجادَلةِ لِتَعدُّدِ المجادِلِ -بأن يكونَ المجادِلُ هناك قومًا، وهنا قومًا آخرينَ -، أو المجادَلِ فيه -بأنْ يُحمَلَ في كلِّ على معنَّى مناسبٍ؛ ففيما مرَّ في البعثِ وهنا في التَّوحيدِ -، أو هو للتأكيدِ؛ اهتمامًا بشأنِ ذلك (۱).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بُجِكِدِلُونَ فِي عَالِيَ اللّهِ اَنَّ يُصَرَفُونَ ﴾ مُستعملٌ في التَّقرير، وهو مَنْفيُّ لَفظًا، والمرادُ به التَّقريرُ على الإثباتِ، و(أنَّى) بمعنى (كيف)، وهي مُستعملةٌ في التَّعجيب، أي: أرأيت عَجيبَ انصِرافِهم عن التَّصديقِ بالقُرآنِ بصارفِ غيرِ بَيِّنِ مَنْشَوْه؟! ولذلك بُنيَ فعلُ (يُصرَفون) للنَّائبِ؛ لأنَّ سَببَ صَرْفِهم عن الآياتِ ليس غير أنفُسِهم، ويجوزُ أنْ تكونَ (أنَّى) بمعنى لأنَّ سَببَ صَرْفِهم عن الآياتِ ليس غير أنفُسِهم، ويجوزُ من تكونَ (أنَّى) بمعنى (أين)، أي: ألا تَعجَبُ مِن أين يَصرِفُهم صارفٌ عن الإيمانِ حتَّى جادلوا في آياتِ اللهِ، مع أنَّ شُبهَ انصِرافِهم عن الإيمانِ مُنتفيةٌ بما تكرَّرَ مِن دَلائلِ الآفاقِ وأنفُسِهم، وبما شاهدوا مِن عاقبةِ النَّذين جادلوا في آياتِ اللهِ ممَّن سبَقَهم؟! وهذا وأنفُسِهم، وبما شاهدوا مِن عاقبةِ النَّذين جادلوا في آياتِ اللهِ ممَّن سبَقَهم؟! وهذا كما يقولُ المُتعجّبُ مِن فِعلِ أحدٍ: أين يُذهبُ بك؟! وبناءُ فعلِ ﴿ يُصَرَفُهم، وهو غيرُ كائنِ للمَجهولِ على هذا الوجْهِ للتَّعجيبِ مِن الصَّارِفِ الذي يَصرِفُهم، وهو غيرُ كائنِ في مَكانِ غير نُفوسِهم (٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْبِالْكِ تَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ - رُسُلنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾
 - وصلَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْبِالْكِ تَبِ ﴾ بالتّكذيبِ دُونَ المُجادَلةِ ؛ لأنَّ المُعتادَ وُقوعُ المُجادَلةِ في بَعضِ الموادِّ لا في الكُلِّ. وصِيغةُ الماضي ﴿ كَذَبُواْ ﴾ ؛ للدَّلالةِ على التَّحقُّقِ (٣).

ثنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٣)، ((تفسير الألوسي)) (١٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٠١، ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٤).



- وعَطْفُ قولِه: ﴿ وَيِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ مِرْسُلْنَا ﴾ يجوزُ أَنْ يكونَ على أَصْلِ العطْفِ مُقتضيًا المُغايَرة ؛ فَيكونَ المرادُ: كذّبوا بما أرسَلْنا به رُسُلنا مِن الكُتبِ قبْلَ نُزولِ القرآنِ، فيكونَ تكذيبُهم ما أُرسِلَت به الرُّسلُ مُرادًا به تكذيبُهم جميعَ الأديانِ. ويَحتمِلُ أَنَّه أُريدَ به التَّكذيبُ بالبَعثِ؛ فلعلَّهم لَمَّا جاءَهُم محمَّدُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإثباتِ البَعثِ سَأَلوا عنه أهلَ الكِتابِ، فأثبَتوه، فأنكرَ المشْرِكون جميعَ الشَّرائعِ لذلك. ويجوزُ أَنْ يكونَ عطْفَ مُرادفٍ، فائدتُه التَّوكيدُ، والمرادُ بـ ﴿ رُسُلنَا ﴾ محمَّدُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (۱).

- وتَفرَّعَ على تَكذيبِهِم وَعيدُهم بما سَيلْقَونَه يومَ القِيامةِ، فقيل: ﴿فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ﴾، أي: سوفَ يَجِدونَ العذابَ الَّذي كانوا يُجادِلُونَ فيه فيَعلَمونه، وعُبِّر عن وِجْدانِهم العذابَ بالعِلمِ به بمُناسَبةِ استِمرارِهم على جَهْلِهم بالبعثِ، وتَظاهُرِهم بعَدمِ فَهمِ ما يقولُه الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فأَنْذِروا بأنَّ ما جَهلوه سيتحقَّقونَه يومَئذِ(٢).

- وحُذِفَ مَفعولُ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾؛ لِدَلالةِ ﴿ كَنْبُواْ بِٱلْكِتَبِ ﴾ عليه، أي: يَتحقَّقون ما كذَّبوا به (٣).

٣ - قولُه تعالَى: ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ \* فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ \*
 ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي آَعَنَاقِهِم ﴾ (إذ) ظَرْفٌ لـ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾، وهو ظَرْفٌ لِمَا مَضَى؛ فلا يَعمَلُ فيه المستقبل، فلا يصِحُّ أَنْ يُقالَ: سأقومُ أَمْسِ. ولَمَّا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۱/۲٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠٢، ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠٢/٢٤).



كان وُقوعُ معنى الجُملةِ سيَقَعُ في الآخِرةِ على الاستِقبالِ؛ كان استخدامُ (إذ) الدَّالَّةِ على الماضِي للدَّلالةِ على تَيقُّنِ حُدوثِه؛ لأنَّه لَمَّا كانتِ الأمورُ المُستقبَلةُ في أخبارِ اللهِ تعالى مُتيَقَّنةً مَقطوعًا بها؛ عُبِّرَ عنها بلَفظِ ما كان ووُجِدَ، والمعنى على الاستِقبالِ(۱).

- و(ثُمَّ) عاطفةٌ جملة ﴿ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ على جُملة ﴿ يُسْحَبُونَ ۞ فِي ٱلْخَمِيدِ ﴾، وشأنُ (ثُمَّ) إذا عطَفَت الجُملَ أنْ تكونَ للتَّراخي الرُّتبيِّ؛ وذلك أنَّ احتِراقَهم بالنَّارِ أشدُّ في تَعذيبِهم مِن سَحْبِهم على النَّارِ؛ فهو ارتِقاءٌ في وَصْفِ التَّعذيبِ الَّذي أُجمِلَ بقولِه: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾، والسَّجرُ بالنَّارِ حاصلٌ عقِبَ السَّحب، سواءٌ أكان بتَراخ أمْ بدونِه (٢).

- قولُه: ﴿ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسَجَرُونَ ﴾ السَّجرُ: مَلْءُ النَّنُّورِ بالوقودِ؛ لِتَقويةِ النَّارِ مَملوءةٌ فيه، وهم مَسْجورون بالنَّارِ مَملوءةٌ بهم، وهم مَسْجورون بالنَّارِ مَملوءةٌ بهم أجوافُهم، والمرادُ أَنَّهم يُعذَّبون بأنواع مِن العذابِ، ويُنقَلون مِن بعضِها إلى بعضٍ. وإسنادُ فِعلِ ﴿ يُسَجَرُونَ ﴾ إلى ضَميرِهم أُرِيدَ به المبالَغةُ في تعلُّقِ السَّجْرِ بهم (٣).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ \* مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَا
 بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ (ثُمَّ) هذه للتَّراخي الرُّتبيِّ لا مَحالةَ؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٣/٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤ / ٢٠٣).



لأنّ هذا القولَ يُقالُ لهم قبْلَ دُحولِ النّارِ؛ بدَليلِ أنّ ممّا وقَعَ في آخِرِ القولِ: ﴿ الدَّخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّم ﴾ ودُخولُ أبوابِ جهنَّم قبْلَ السّحبِ في حَميمِها والسّجرِ في نارِها. وهذا القيلُ ارتِقاءٌ في تقريعِهم وتوبيخِهم، وإعلانِ خَطَلِ (١) آرائِهم بيْنَ أهْلِ المحشَرِ، وهو أشدُّ على النّفْسِ مِن ألم الجسْم، ولأنّ هذا القولَ مُقدِّمةٌ لِتسليطِ العذابِ عليهم؛ لاشتِمالِه على بَيانِ سَببِ العذابِ؛ القولَ مُقدِّمةٌ لِتسليطِ العذابِ عليهم؛ لاشتِمالِه على بَيانِ سَببِ العذابِ؛ مِن عِبادةِ الأصنام، وازْدهائِهم في الأرضِ بكُفْرِهم ومَرَحِهم، وهو أيضًا ارتِقاءٌ في وَصفِ أحوالِهم الدَّالَّةِ على نكالِهم؛ إذ ارْتقى مِن صِفةِ جَزائهم على إشْراكِهم –وهو شَيءٌ غيرُ مُستغرَبٍ تَرتُّبُه على الشِّركِ – إلى وَصفِ تحقيرِهم آلهتَهم الَّتي كانوا يَعبُدونها، وذلك غَريبٌ مِن أحوالِهم وأشدُّ دَلالةً على بُطلانِ إلهيَّةِ أَصْنامِهم، وهو المَقصدُ المهمُّ مِن القوارعِ الَّتي سُلطَت عليهم في هذه السُّورةِ (١٠).

- وصِيغَ ﴿ قِيلَ ﴾ بصِيغةِ المُضِيِّ؛ لأنَّه مُحقَّقُ الوُقوع، فكأنَّه وقَعَ ومَضَى (٣).

- والاستفهامُ في قوله: ﴿أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُثُمِّرِكُونَ ﴾ مُستعمَلُ في التَّنبيهِ على الغَلَطِ والفضيحةِ في الموقفِ؛ فإنَّهم كانوا يَزْعُمون أنَّهم يَعبُدون الأصنام ليكونوا شُفعاءَ لهم مِن غضَبِ اللهِ، فلمَّا حَقَّ عليهم العذابُ، فلمْ يَجدوا شُفعاءَ؛ ذُكِّروا بما كانوا يَزْعُمونه، فقيل لهم: ﴿أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ \* مِن دُونِ شُفعاءَ؛ ذُكِّروا بالجوابِ قبْلَ انتهاء المقالة؛ طَمَعًا في أَنْ يَنفَعهم الاعتذارُ؛ فجُملةُ ﴿ قَالُواْ ضَلُواْ عَنّا ﴾ مُعترضةٌ في أثناء القولِ الَّذي قيل لهم. ومعنى فجُملةُ ﴿ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا ﴾ مُعترضةٌ في أثناء القولِ الَّذي قيل لهم. ومعنى

<sup>(</sup>١) أي: فَسادِ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



﴿ ضَلُواْ ﴾: غابوا، أي: غُيِّبْنا في التُّرابِ، ثمَّ عرَضَ لهم فعَلِموا أنَّ الأصنامَ لا تُفِيدُهم، فأضْرَبوا عن قَولِهم: ﴿ ضَلُواْ عَنَا ﴾، وقالوا: ﴿ بَل لَمُ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا ﴾، وقالوا: ﴿ بَل لَمُ نكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْعًا ﴾، فأي: لم نكُنْ في الدُّنيا نَدْعو شيئًا يُغْني عنَّا، فنَفْيُ دُعاءِ شَيءٍ هنا راجعٌ إلى نَفْي دُعاءِ شَيءٍ يُعتَدُّ به (۱). وذلك على قولٍ في التَّفسير.

- وصِيغَ الفِعلانِ ﴿ قَالُواْ ضَلُواْ ﴾ بصِيغةِ المُضِيِّ؛ لأنَّه مُحقَّقُ الوُقوعِ، فكأنَّه وقَعَ ومَضَى (٢).

- وجُملةُ ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُ اللهُ الْكَفِرِينَ ﴾ تذييلٌ مُعترِضٌ بيْنَ أجزاءِ القولِ الله الذي يُقالُ لهم، ومعنى الإشارةِ تَعجيبٌ مِن ضَلالِهم، أي: مِثلَ ضَلالِهم ذلك يُضِلُ اللهُ الكافرينَ. والتَّشبيهُ في قولِه: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُ اللهُ الكافرينَ والتَّشبيهُ في قولِه: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُ اللهُ الكافرينَ بإضلالِه هؤلاء الَّذين يُجادِلون في آياتِ يُفِيدُ تَشبيهَ إضلالِ جَميعِ الكافرينَ بإضلالِه هؤلاء الَّذين يُجادِلون في آياتِ اللهِ يُضِلُّ اللهُ جميعَ الكافرينَ ويكونُ إضلالُ هؤلاء الَّذين يُجادِلون في آياتِ اللهِ يُضِلُّ اللهُ جميعَ الكافرينَ ويلتَّشبيهُ كنايةٌ عن كون اللهُ الذين يُجادِلون في آياتِ اللهِ بلَغَ قُوَّةَ نَوعِه، بحيثُ يُنظَّرُ به كلُّ ما إضلالِ الَّذين يُجادِلون في آياتِ اللهِ بلَغَ قُوَّةَ نَوعِه، بحيثُ يُنظَّرُ به كلُّ ما خَفِي مِن أصنافِ الضَّلالِ، وهو كِنايةٌ عن كونِ مُجادَلةِ هؤلاء في آياتِ اللهِ خَفِي مِن أصنافِ الضَّلالِ، وهو كِنايةٌ عن كونِ مُجادَلةٍ هؤلاء في آياتِ اللهِ أَشَدَ الكفْرِينَ.

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ ذَلِكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ فيه العُدولُ مِن الغَيبةِ إلى الخِطابِ؛ للمُبالَغةِ في التَّوبيخِ، أي: هذا بما كُنتُم تُظهِرون

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٠٥).



في الدُّنيا مِن السُّرورِ بالمعاصي، وكثْرةِ المالِ والأتْباع، والصِّحَّةِ(١).

7 - قولُه تعالَى: ﴿ اُدَخُلُواْ اَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِيلًس مَثَّوَى الْمُتَكَلِيِّنِ فَيها أَفِيلًا وَالنَّهِم لَمَّا مَهُ وَالنَّهِم لَمَّا مَهُ وَالنَّهِم لَمَّا النَّقريعَ والتّوبيخ، وأَيْقَنوا بانتفاء الشّفيع؛ تَرقّبوا ماذا سيُؤمَرُ به في حقّهم؟ فقيل لهم: ﴿ اُدَخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّم ﴾. ويجوزُ أَنْ تكونَ بدَلَ اشتِمالٍ مِن جُملة ﴿ وَلِكُمْ بِمَا كُنتُهُ تَقُرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِي ﴾؛ فإنّ مَدلولَ اسمِ مِن جُملة ﴿ وَلِكُمْ بِمَا كُنتُهُ تَقُرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِي ﴾؛ فإنّ مَدلولَ اسمِ الإشارةِ العذابُ المُشاهَدُ لهمْ، وهو يَشتمِلُ على إدْخالِهم أبوابَ جهنَّم والخُلودِ فيها، ودُخولُ الأبوابِ كِنايةٌ عن الكونِ في جهنَّم؛ لأنّ الأبوابَ إنّما جُعِلَت لِيُسلَكَ منها إلى البَيتِ ونحْوِه (٢).

- والمخصوصُ بالذَّمِّ في قولِه: ﴿ فَيِلْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّيِنَ ﴾ مَحذوفُ؛ لأنَّه يدُلُّ عليه ذِكرُ جَهنَّم، أي: فبِئسَ مَثوى المتكبِّرينَ جهنَّمُ. وأُوثِرَ لَفظُ ﴿ مَثُوى المتكبِّرينَ جهنَّمُ. وأُوثِرَ لَفظُ ﴿ مَثُوى المَثْوَى أَدَلُ على الخُلودِ؛ ﴿ مَثُوى المَثْوَى أَدَلُ على الخُلودِ؛ فَهُو أُولَى بمَساءتِهم (٣).

- والمرادُ بالمتكبِّرينَ في قولِه: ﴿ فَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ المُخاطَبونَ ابتِداءً؛ لأنَّهم جادَلوا في آياتِ اللهِ عن كِبْرٍ في صُدورِهم، ولأنَّ تَكبُّرَهم مِن فَرَحِهم، وإنَّما عُدِلَ عن ضَميرِهم إلى الاسمِ الظَّاهرِ - ﴿ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ - ؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٦/٢٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٤)، ((تفسير أبي حيان))
 (۹/ ٢٧٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٠٧)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٥١٩).





للإشارة إلى أنَّ مِن أسبابٍ وُقوعِهم في النَّارِ تَكَثَّرَهم على الرُّسلِ، ولِيكونَ لكِّ مَوصوفٍ بالكِبْرِ حظُّ مِنِ استِحقاقِ العِقابِ إذا لم يَتُبْ ولم تَغلِبْ كسناتُه على سَيِّئاتِه إنْ كان مِن أهلِ الإيمانِ(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٠٧).



#### الآيات (٨١-٧٧)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلْمُبَطِلُونَ ﴾: أي: الذين جادَلوا بالباطِلِ، والباطِلُ: نَقيضُ الحَقِّ، وهو ما لا ثَباتَ له عِندَ الفَحصِ عنه، وأصلُ (بطل): يدُلُّ على ذَهابِ الشَّيءِ، وقِلَّةِ مُكثِه (١٠).

﴿ اَلْفُلْكِ ﴾: السُّفنِ، وواحِدُه وجمْعُه بلفظ واحدٍ، وأصلُ الفلكِ: الاستدارةُ في الشَّيءِ، ولعلَّ السُّفنَ سُمِّيت فُلكًا؛ لأنَّها تُدارُ في الماءِ (٢).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالَى مُوصيًا نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّبرِ: فاصبرْ -يا مُحمَّدُ- على أذى الكُفَّارِ؛ إنَّ وَعدَ اللهِ حَقُّ، وهو مُنجِزُ لك ما وعَدَك؛ فَإِنْ نُرِكَ بَعضَ العَذابِ الذي نَعِدُ به أولئك الكُفَّارَ في الدُّنيا، ونُعجِّلْ به في حَياتِك؛ أو نُمِتْكَ قبْلَ أَنْ يَحُلَّ بهم ذلك: فإلينا يُرجَعونَ، فنُجازيهم.

ثُمَّ يقولُ تعالَى مُسلِّيًا نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ولقدْ أرسَلْنا -يا مُحمَّدُ-

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٢٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٥٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢٩، ١٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٣/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٩).





في الأُمَمِ الماضيةِ رُسُلًا مِن قَبلِك، مِنهم مَن قصَصْناهم عليك، ومِنهم مَن لم نَقصُصْ عليك، ومِنهم مَن لم نقصُصْ عليك أخبارَهم، وليس لِرَسول أَنْ يَأْتِيَ النَّاسَ بآيةٍ إلَّا بأَمْرِ اللهِ، فإذا جاء أمرُ اللهِ بالفَصلِ بيْنَ الرُّسُلِ وأقوامِهم قصى اللهُ بيْنهم بالعَدل، وخَسِرَ عِندَ ذلك المُشرِكونَ المتَّبِعونَ للباطِلِ.

ثمَّ يقولُ تعالَى مُمتَنَّا على عِبادِه: اللهُ وَحْدَه هو الَّذي خَلَق لكم الأنعام، فتركبونَ بَعضًا منها، وتَأْكُلُونَ بَعضًا، ولكمْ فيها مَنافِعُ أُخرى، ولِتُسافِروا عليها إلى أماكِنَ بَعضًا منها، وتأكُلُونَ بَعضًا، ولكمْ فيها مَنافِعُ أُخرى، ولِتُسافِروا عليها إلى أماكِنَ بَعيدةٍ تُريدونَها، وعلى تلك الأنعام وعلى السُّفُنِ تَركبونَ، ويُريكم اللهُ آياتِه الدَّالَّة على وَحدانيَّته وقُدرتِه؛ فأيَّ آياتِه سُبحانَه تُنكِرونَ؟!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُـدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَكَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

أَنَّ اللهَ تعالَى لَمَّا تكلَّم مِن أُوَّلِ السُّورةِ إلى هذا الموضِع في تَزييفِ طَريقةِ المجادِلينَ في آياتِ اللهِ؛ أَمَرَ في هذه الآيةِ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنْ يَصبِرَ على إيذائِهم وإيحاشِهم بتلك المجادَلاتِ(۱).

وأيضًا فقد كان فيما سَبَق مِن السُّورةِ ما فيه تَسليةٌ للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ما تلَقَّاه به المُشرِكونَ مِن الإساءةِ والتَّصميمِ على الإعراضِ، ابتداءً مِن قَولِه في أوَّلِ السُّورةِ: ﴿ فَلَا يَغَرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَدِ ﴾ [غافر: ٤]، ثمَّ قَولِه: ﴿ أَوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقَبَهُ الذِّينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [غافر: ٢١]، ثمَّ قَولِه: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا ﴾ [غافر: ١٥]، ثمَّ قَولِه: ﴿ فَأُصْبِرُ إِنَ وَعَدَاللهِ حَقُّ فَولِه: ﴿ فَالْمَبِرُ إِنَ وَعَدَاللهِ حَقَّ لَهُ اللهِ حَقَّ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٣٣).



وَٱسۡتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ [غافر: ٥٥] الآية؛ ففَرَّع هنا على جَميعِ ما سَبَق وما تخَلَّله مِن تَصريحِ وتَعريضٍ: أَنْ أَمَرَ اللهُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّبرِ على ما يُلاقيه منهم (١).

### ﴿ فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾.

أي: فاصبِرْ -يا مُحمَّدُ- على أذى الكُفَّارِ؛ فإنَّ اللهَ مُنجِزُ -لا مَحالة - ما وعَدَك به مِن عُقوبةِ الكافِرينَ، ونَصْرِ المؤمِنينَ في الدُّنيا والآخِرةِ (٢).

﴿ فَ إِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾.

أي: فإنْ نُرِكَ بَعضَ العَذابِ الذي نَعِدُ به الكُفَّارَ في الدُّنيا، ونُعجِّلْ به في حياتِك؛ أو نُمِتْك قَبْلَ أَنْ يَحُلَّ بهم ذلك: فإلينا مَصيرُهم وعَلَيْنا حِسابُهم، فيَنالونَ حِينَها نَصيبَهم مِن عذاب الآخِرةِ(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۰۷–۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٦۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۳٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٦٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٣).

قولُه تعالَى: ﴿ فَكِإِمَّا ثُرِيَنَّكَ ﴾ أَصْلُه: فإنْ نُرِك، و(ما) مَزيدةٌ لتأكيدِ معْني الشَّرطِ؛ ولذلك أُلحِقَت النُّونُ بالفِعل. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٩).

وقولُه تعالى: ﴿ فَإِلْتَنَا يُرْجَعُونَ ﴾ قيل: هو جَوابُ الشَّرطِ ﴿ نُرِينَكَ ﴾ والمعطوفِ عليه ﴿ نَتَوَفَيْنَكَ ﴾، وهو ظاهِرُ اختيارِ مُقاتلِ بنِ سُليمانَ، وابنِ جَرير، والسَّمرْ قنديِّ، وابنِ أبي زَمَنين، ومكِّيِّ، والبغويِّ، والقرطبيِّ، والعُلَيميِّ، والشَّوكانيِّ، والقاسميِّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢١٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٣٦٧)، ((تفسير البن أبي زمنين)) (٤/ ٢٤١)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١/ ٢١٦٦)، ((تفسير البغوي)) زمنين)) (١/ ٢١٥)، ((تفسير القرطبي)) (١/ ٣٣٤)، ((تفسير القاسمي)) (١/ ٢٣٠)، ((تفسير القاسمي)) (١/ ٣٢٠)، ((تفسير القاسمي)) (١/ ٣٢٠).



كما قال تعالَى: ﴿ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس: ٤٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠].

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِى بِاكَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِى بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

#### مناسبة الآية لما قبْلها:

لَمَّا انْقَضى تَفصيلُ الإبطالِ لِضَلالِهم بالأدلَّة البيِّنة، والتَّذكيرِ بالنِّعمة، والإنذارِ بالتَّرهيبِ والتَّرغيبِ، وضَرْبِ الأمْثالِ بأحوالِ الأُمَمِ المكذِّبةِ، ثمَّ بوَعْدِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمؤمنينَ بالنَّصرِ، وتَحقيقِ الوعْدِ؛ أُعقِبَ ذلك بتثبيتِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّه ما كان شأنُه إلَّا شأنَ الرُّسلِ مِن قبْلِه؛ ألَّا يَأْتوا بالآياتِ مِن تِلْقاءِ أنفُسِهم ولا استِجابةً لِرَغائب مُعانِديهم (۱).

<sup>=</sup> وقيل: جَوابُ الشَّرطِ لقولِه تعالَى: ﴿ فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَوِلُهُمْ ﴾ مَحذوفٌ تَقديرُه: فذاك، أي: فذاك المرادُ، أو المطلوبُ، أو نحو ذلك، وقيل: فذاك إلينا، وهو علينا هيئنٌ، وممَّن قال بذلك في الجُملة: الزَّمخشريُّ، والرازيُّ، والبيضاويُّ، والنَّسَفيُّ، وابنُ جُزَيِّ، وجَلال الدينِ المحلِّيُّ، والبقاعيُّ، وأبو السعود، والألوسيُّ، والسعدي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٧٩)، ((تفسير الرازي)) (٧٢/ ٣٥٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢٢٢)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٥٣٥)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٢٢٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١/ ١١٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٥٠)، ((تفسير الألوسي)) (٢/ ٢٠٩).

وقال ابنُ جُزَيًّ: (وجَوابُ الشَّرطِ مَحذوفٌ، تَقديرُه: إِنْ أَرَيْناك بعضَ الذي نَعِدُهم مِن العذابِ قرَّت عيْنُك بذلك). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٣٥). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٧٠). (١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢١٠).



﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ ﴾.

أي: ولقدْ أرسَلْنا -يا مُحمَّدُ- إلى الأُمَمِ الماضيةِ رُسُلًا مِن قَبْلِك يَدْعونَهم إلى اللهُ تعالَى (۱).

﴿ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾.

أي: مِن أُولئك الرُّسُلِ مَن أَنْبأناكَ بقَصَصِهم وأخْبارِهم، ومِنهم مَن لم نُنَبِّئُك بقَصَصِهم ولأخْبارهم (٢).

كما قال تعالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى فُرِج وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى فُرِج وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى اللَّهُ وَمُسُكِنَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوثُس وَهَرُونَ وَسُلِكَ بَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ وَسُلِيمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُد دَ زَبُورًا \* وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْبَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ مَوْسَىٰ تَصَعْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤، ١٦٣].

﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِ بِاللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: وليس لأيِّ رَسولٍ مِن رُسُلِ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسَ بآيةٍ تَدُلُّ على صِدقِه وصِحَّةِ ما جاء به مِن الحَقِّ إلَّا بأمر اللهِ تعالَى ومَشيئتِه (٣).

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي فإذا جاء الوَقتُ المحَدَّدُ للفَصلِ بيْنَ الرُّسُلِ وأقوامِهم، قَضى اللهُ بينهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۳٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۱۷ - ۳۱۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۳٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۵/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٦٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱٥/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٢/٢٤).





بالعَدل(١).

### ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾.

أي: وهَلَك عندَ ذلك المُشرِكونَ المُتَّبِعونَ للباطِل؛ فما رَبِحَت تجارتُهم (٢).

# ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳٦۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۳٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٣).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بأمْرِ اللهِ: القِيامةُ: السمعاني، والزمخشري، والرازي، والرَّسْعني، والنَّسَفي، والتعالبي، والشِّنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٣٣)، ((تفسير الزمخشري)) (١٨٠ / ٢٢١)، ((تفسير الرازي)) (٧٢/ ٣٣٥)، ((تفسير الرسعني)) (٦/ ٣٣٣)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢٢٢)، ((تفسير الثعالبي)) (٥/ ٢٢٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٩٥).

وقال مكّيٍّ، والواحديُّ، والبَغويُّ، وابنُ الجوزيِّ، والخازنُ، والسعديُّ: أَمْرُ اللهِ: هو قضاؤُه بيْنَ الأنبياءِ وأُممِهم. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٠/ ٦٤٦٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٢٢)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢٢)، ((تفسير البخوي)) (٤/ ٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٣).

وممَّن اختار أنَّ المرادَبه: العذاب: السَّمرقنديُّ، والقرطبيُّ، والعُلَيميُّ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢١٥)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ١٣٨).

وذكرَ البيضاويُّ والشَّوكانيُّ أنَّه العذابُ في الدُّنيا أو الآخِرة. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٧٥).

وخصَّ مقاتلُ بنُ سليمان هذا العذابَ بالقتلِ ببدرٍ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧٢٢). قال البقاعي: (و «أمرُه» ما توعَّد به مِن العذابِ عندَ العنادِ بعدَ الإجابةِ إلى المقترحِ، ومِن القيامةِ وما فيها). ((نظم الدرر)) (١٢١/ ٢١).

وقال ابنُ عطيةَ: (قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَكَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ أي: إذا أراد الله إرسالَ رَسولٍ وبَعثةَ نبيٍّ، قضَى ذلك وأنفذَه). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٧٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۷۲۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ٣٦٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱٥/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ٢٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٣).



### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

هو انتِقالٌ مِن الامتِنانِ على النَّاسِ بما شُخِّرَ لأَجْلِهم مِن نِظامِ العوالمِ العُلْيا والسُّفلَى، وبما منَحَهم مِن الإيجادِ، وما في ذلك مِن الأَلْطافِ بهم، وما أُدمِجَ فيه مِن الاستِدلالِ على انفرادِه تعالَى بالتَّصرُّفِ، فكيْف يَنصرِفُ عن عِبادتِه الذين أَشْرَكوا به آلهةً أُخرى؟! إلى الامتِنانِ بما سُخِّرَ لهم مِن الأنعام لِمَنافعِهم (۱).

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُم لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: اللهُ المُستَحِقُّ وَحْدَه للعِبادةِ هو الذي خَلَق لكم (٢) الأنعامَ؛ فمِنها تَركَبونَ، ومنها تَأكُلونَ (٣).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٤/٢٤).

<sup>(</sup>٢) هذه الآية امتِنانٌ مِن اللهِ على العِبادِ. وممَّن ذهَب إلى هذا المعنى: ابنُ كثير، والشَّوكانيُّ، والسعديُّ، والسعديُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٩٥١)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٤/ ٢٤).

وجعَل ابنُ جرير الخِطابَ هنا لِمُشركي قُرَيشٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٩٦).

قيل: (مِن) في قَولِه تعالى: ﴿مِنْهَا ﴾ في كِلا الموضعين: للتبعيض، والمعنى: تَرْكبونَ بَعضًا منها، وتأكُلونَ بَعضًا. ومَمَّن قال بهذا: ابنُ جَريرٍ، ورجَّحه اَلشَّوكانيُّ، وذهَب إليه ابنُ عُثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٦٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٥٣٥).

قال الشَّوكانيُّ: (﴿ لِتَرَّكَبُواْ مِنْهَا ﴾ «مِنْ»: للتَّبعيضِ، وكذلك في قَولِه: ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾، ويجوزُ أن تكونَ لابتداءُ اللاكلِ، والأوَّلُ أَوْك، والمُولِّ والمُولِّ، والأوَّلُ أَوْلى، والمعنى: لِتَركبوا بَعضَها وتأكُلوا بَعضَها). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٧٥).

وقيل: ﴿مِنْهَا ﴾ الأُولى للتَّبعيضِ؛ لأنَّ المركوبَ ليس كُلَّ الأنعامِ، بل الإبِلُ خاصَّةً. وَ﴿مِنْهَا ﴾ الثَّانيةُ لِبَيانِ الجِنسِ؛ لأنَّ الجميعَ منها يُؤكَل. وممَّن قال بهذا: ابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٧١).



# ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞﴾.

# ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾.

أي: ولكمْ في الأنعامِ مَنافِعُ؛ فتَتَّخِذونَ منها لِباسًا وأثاثًا، وتَنتَفِعونَ بنَسْلِها والحِراثةِ بها... وغَيرِ ذلك مِنَ المنافِعِ (١).

= وذهَب أبو حيَّانَ إلى أنَّ الأُولى للتَّبعيضِ، وأنَّه يجوزُ أن تكونَ الثَّانيةُ للتَّبعيضِ و لابتداءِ الغاية، وأنَّه لا يَظهَرُ كَونُها لبيانِ الجنسِ، خلافًا لابنِ عطيَّةَ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧٥). وقال البيضاويُّ: (مِن جِنسِها مَا يُؤكَلُ كالغَنَمِ، ومنها مَا يُؤكَلُ ويُركَبُ كالإبلِ والبَقَرِ). ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤).

وقيل: المرادُ بالأنعامِ هنا: الإبِلُ والبقَرُ والغَنَمُ. وممَّن ذهَب إلى هذا: مقاتلُ بن سليمان، وابنُ كثير، إلَّا أَنَّ مُقاتِلًا ذَهَب إلى أَنَّ التي تُركَبُ هي الإبِلُ والبَقَرُ، والتي تُؤكَلُ منها هي الغنَمُ، وذهَب ابنُ كثير إلى أَنَّ التي تُركَبُ هي الإبِلُ، والتي تُؤكَلُ هي البَقَرُ والغَنَمُ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٥٩).

وقيل: المرادُ بالأنعامِ: الإبِلُ خاصَّةً. وممَّن ذهَب إلى هذا: الزجَّاج، وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) (٤/ ٣٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٤/ ٢١٤).

قال السَّمعاني: (قال أهلُ التَّفسيرِ: الأنعامُ: هي الإبلُ والبَقَرُ والغَنَمُ في اللُّغةِ، إلَّا أنَّها الإبِلُ خاصَّةً في هذه الآيةِ). ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٣٣).

وقال ابنُ عاشور: (أُريد بالركوبِ هنا الركوبُ للراحةِ مِن تعَبِ الرِّجلينِ في الحاجةِ القريبةِ؛ بقرينةِ مقابلتِه بقولِه: ﴿ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ﴾). ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٤/٢٤، مماريةِ مقابلتِه بقولِه: ﴿ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ﴾).

وقيل: المرادُ: الإبلُ والبَقَرُ والغَنَمُ والخَيلُ، وغيرُ ذلك من البهائِمِ التي يَقتنيها أهلُ الإسلامِ لِمَركبِ أو لِمَطعمٍ. وممَّن ذهَب إلى هذا العُمومِ: ابن جرير، واستظْهَره ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٦٩)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٥٣٤).

قال ابنُ عثيمين: (الظَّاهِرُ ما هو أَعَمُّ مِن ذلك، وهو ما أَنعَمَ اللهُ به علينا من الحيوانِ الذي سَخَّرَه لنا؛ مِن إِبلٍ وبقَر، وغنَمٍ وفِيَلةٍ، وغَيرِها، وكُلِّ شَيءٍ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٥٣٤). (١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٣٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) =



كما قال تعالَى: ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ \* وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَرَّ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفَ تَحِيمٌ ﴾ [النحل: ٥ - ٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لَشَقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمُّ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ [يس: ٧٣]. ﴿ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ﴾.

أي: ولِتُسافِروا عليها إلى أماكِنَ بَعيدةٍ مِمَّا في صُدورِكم حاجةٌ للوُصولِ اليها(١).

كما قال تعالَى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْقَ الَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّرُ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنْفُسَ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ٧].

﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾.

أي: وعلَى الأنعامِ في البَرِّ، وعلى السُّفُنِ في البَحرِ تَركَبونَ، وتَحمِلونَ مَتاعَكم (٢).

كما قال سُبحانَه: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْقُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِ مَا تَرَكَبُونَ \* لِتَسْتَوُءُا عَلَى ظُهُورِهِ - ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ١٢، ١٣].

<sup>= (</sup>٧/ ١٥٩)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢١٥، ٢١٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۰)، ((تفسير السمر قندي)) (۳/ ۲۱۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۳۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۲/۲٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۳).





﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ ٤٠٠٠ ﴾.

أي: ويُريكم اللهُ آياتِه الدَّالَّةَ على وَحدانيَّتِه وقُدرتِه وغيرِ ذلك مِن صِفاتِه، فيُظهِرُها ويُجلِّها لكم (١٠).

﴿ فَأَيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾.

أي: فأيَّ آياتِ اللهِ تَقدِرونَ على إنكارِها وعَدَمِ الاعترافِ بها، حتى يحِقَّ لكم اتِّباعُ الباطِلِ أو المجادَلةُ في الحَقِّ مِن شأنِ التَّوحيدِ أو البَعثِ أو غيْرِهما؟! فقدْ تقرَّر عِندَكم أنَّ جَميعَ الآياتِ مِنَ اللهِ تعالى؛ فلمْ يَبْقَ مَجالُ لإنكارِها أو الإعراض عنها إلَّا أنْ تُعانِدوا وتُكابِروا(٢)!

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

قُولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا اللهِ تعالَى لهم مِنَ الأنعام؛ لِمَنافِعِهم وَعَلَيْهَا الْفُتعالَى لهم مِنَ الأنعام؛ لِمَنافِعِهم الجَمَّةِ خاصَّةً وعامَّةً، وفائِدةُ هذا الامتِنانِ: تَقريبُ نُفوسِهم مِنَ التَّوحيدِ؛ لأَنَّ شَأَنَ أَهْلِ المروءةِ: الاستِحياءُ مِن المُنعِم (٣).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - لا بأسَ أَنْ نَفْرَحَ إِذَا أَصَابَ اللهُ عَدَوَّنَا بِمُصِيبَةٍ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ قُولَه تعالَى:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۹)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۷٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۰۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۱۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٤/٢٤).



﴿ فَكَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ ﴾ لأجْلِ أَنْ تَقَرَّ عَيْنُه بذلك، فإذا أُصيبُ أعداؤُنا بخشف، أو صَواعق، أو فَيضانات، أو ما أشبه ذلك، وفَرِحْنا بهذا؛ فلا لَوْمَ علينا لأنَّهم أعداؤُنا، ويَفرَحونَ بما يُصيبُنا؛ فالجزاءُ مِن جِنس العَمل(١١).

٢- قولُه تعالَى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ استنبَط منه بعضُ أهلِ العِلمِ أَنَّ كلَّ مَن قَصَه اللهُ في القرآنِ فهو رَسولٌ، وإنْ كان لم يَرِدْ ذِكْرُه إلَّا بلفْظِ النُّبُوَّةِ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فَهو رَسولٌ، وإنْ كان لم يَرِدْ ذِكْرُه إلَّا بلفْظِ النُّبُوَّةِ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّيْتَىٰ مِن بَعْدِهِ وَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيم وَإِسْمَعِيلَ ﴾ إلى أنْ قال: ﴿ رُسُلًا مُنبَرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَّا يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللهِ حُجَّةُ أَبعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ﴿ رُسُلًا مُنهِ مَحمَّدُ صلّى اللهُ عليه وسلّم، وآخِرُهم محمَّدُ صلّى اللهُ عليه وسلّم، وأخرُهم محمَّدُ صلّى اللهُ عليه وسلّم، وأفاد قولُه تعالَى: ﴿ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ أنّه ليس كلُّ الرُّسُلِ وسلّم قدْ عَلِمْناهم (٢).

٣- في قولِه تعالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِ بِاَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللّهِ ﴾ تسليةُ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فإنَّ الكُفَّارَ يَطلُبون منه آياتٍ، ولكنَّ الله تعالَى يقولُ: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلا آُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَئُ مِّن رَّبِهِ ۚ قُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيَئُ عِندَ ٱللهِ ﴾ يقولُ: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلا آُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَئُ مِن رَّبِهِ ۚ قُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيَنَ عِندَ ٱللهِ ﴾ [العنكبوت: ٥٠]، يُسَلِّي الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ وأنَّ هذا الأمرَ ليس إليك؛ بلْ هو إلى اللهِ، إذا شاء أنْ يُؤتيَك آيةً آتاكَ، وإلَّا فهو الحكيمُ (٣).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ إِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ إثباتُ الإذْنِ للهِ عزَّ وجَلَّ، والإذْنُ نَوعانِ: إذْنُ شَرعيٌّ، وإذْنٌ كَونيٌّ؛ فالإذْنُ الكونيُّ: ما يَتَعَلَّقُ بالمَخلوقاتِ وإيجادِها وإعدامِها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:١٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۹۹)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (۱/ ۲۱۱)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۳٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:٥٢٩).



وتَغييرِها وما أَشْبَهَ هذا، والإذْنُ الشَّرعيُّ: ما يَتعَلَّقُ بالمَشروعات؛ فقولُه تعالى: ﴿ وَلَا مُ اللّهُ أَذِ كَ لَكُمُ أَمْرَ عَلَى اللّهِ تَقْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٥] الإذنُ فيهُ شَرْعيُّ، ولا يصِحُّ أَنْ يكونَ كَونيًّا؛ لأَنّنا نَعلَمُ أَنَّه إذا فَعلوه فقدْ أَذِنَ اللهُ فيه إذْنًا كَوْنيًّا، وقولُه تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ مُنَ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ ﴾ [الشورى: تعالى: ﴿ أَمْ لَهُ شَرعيُّ، أَي: لم يَأْذَنْ به شَرعًا، ولا يجوزُ أَنْ يكونَ إذْنًا كُونيًّا؛ لأنّه وقعَ، فقدْ أذِنَ اللهُ تعالى فيما شَرعَ هؤلاء إذْنًا كُونيًّا، وقال اللهُ تعالى: ﴿ مَن ذَا لَذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا بِإِذْنِهِ عَلَى اللّهُ مَن اللّهِ عَنَّ وجَلَّ: أَنْ يُخفِّفُ العَذَابَ عن شَخصٍ أو ما أَشْبه ذلك، أو يَرفَعَ دَرَجاتِه، وهذا إذْنٌ كَوْنيُّ لا شَكَ اللهُ قَالَ اللهُ الل

٥ - قَولُه تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ ﴾ فيه إثباتُ أفعالِ اللهِ الاختياريَّة، يعني: أنَّ اللهَ تعالى قدْ يُحدِثُ مِن أَمْرِه ما شاء، و ﴿ إِذَا ﴾ هنا شَرطِيَّةٌ للمُستقبَلِ ؛ إِذَنِ الأَمرُ للمَّ للمُستقبَلِ ؛ إِذَنِ الأَمرُ للمَّ اللهَ تعالى قدْ يُحدِثُ مِن أَمْرِه ما شاء، و ﴿ إِذَا ﴾ هنا شَرطيَّةٌ للمُستقبَلِ ؛ إِذَنِ الأَمرُ للمَّ تعالى مُتَّصِفٌ بالأَفعالِ الاختياريَّة، خلافًا للأشاعرة ونَحوِهم ؛ الذين قالوا: إنَّ اللهَ تعالَى لا يُوصَفُ بالأَفعالِ الاختياريَّة (٢٠).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ قُضِى بِٱلْحَقِ ﴾ فيه أنَّ ما قَضَى اللهُ مِن عِقابٍ أو عَذابِ فإنَّه حقُّ؛ وعلى هذا فيَنْتفي بذلك أنْ يكونَ اللهُ تعالَى ظالِمًا لِمَن عاقبَه، فإنْ قال قائلُ: أليستِ العقوبةُ تَنْزِلُ بالأُمَّةِ وفيهمُ الصَّالحون؟

فالجوابُ: بلَى، تَنْزِلُ العقوبةُ على الأُمَّةِ وفيهم الصَّالحون؛ لكنَّها تكونُ عُقوبةً على المَّالحِ؛ ولهذا لَمَّا قالتْ على الصَّالحِ؛ ولهذا لَمَّا قالتْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:٥٣٠).



إحْدى أُمهاتِ المؤمنينَ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((أَنَهْلِكُ وفينا الصَّالحونَ؟ قال: نعمْ؛ إذا كَثُرَ الخَبَثُ (''))('')، فإذا غَلَبَ الخَبَثُ على الطَّيِّبِ حَلَّتِ العقوبةُ بالجميع ('').

٧- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَكُمُ فِيهَا مَنَفِعُ ﴾ أنَّ الأصلَ جَوازُ كلِّ ما يُنتفَعُ به مِن وُجوهِ الانتفاعِ في هذه الأنعام، وبناءً على ذلك يَجوزُ أنْ يُركَبَ ما لا يُركَبُ عادةً إذا لم يَشُقَ عليه؛ لأنَّ ذلك مِن المنافِعِ، فإنْ شَقَ عليها كان مَمنوعًا؛ لأنَّ إيذاءَ الحيوانِ مُحَرَّمٌ (٤).

٨- في قُولِه تعالَى: ﴿ وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ ، ﴿ وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ ، ﴿ نِعمةُ اللهِ سُبحانَه وتعالَى على عبادِه بأَنْ يُرِيَهِ م الآياتِ الدَّالَّة عليه، ولو شاء اللهُ تعالَى لَأَخفَى عنَّا ذلك، ووَكَلَنا إلى ما في نُفوسِنا وفطرِنا، ولكِنْ مِن رَحمته أنَّه يُظهِرُ الآياتِ حتَّى يكونَ هذا عَونًا على ما في الفطرة مِن مَعرفة آياتِ اللهِ عزَّ وجَلَّ (٥٠).

#### بَلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَكِامًا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْ
 نَتَوَفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُـدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ قدْ كان فيما سبَقَ مِن السُّورةِ ما فيه تَسليةٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على ما تَلقَّاه به المشْرِكون مِن الإساءةِ

<sup>(</sup>١) الخَبَثُ أي: الفُسُوقُ والفُجورُ والمعاصي. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٨/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٤٦)، ومسلم (٢٨٨٠) من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:٥٣٦). ويُنظر أيضًا: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (٢٠٦/٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١٥٥).



والتّصميم على الإعراض، ابتداءً مِن قولِه في أوَّلِ السُّورةِ: ﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْلِكِدِ ﴾ [غافر: ٤]، ثم قولِه: ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفِةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ ﴾ [غافر: ١٨]، ثم قوله: ﴿ وَأَولَمُ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَهُ اللَّيِنَ كَانُواْ مِن قَبِلِهِ مِ ﴾ [غافر: ١٥]، ثم قوله: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا ﴾ [غافر: ١٥]، فلمّا مِن قَبِلِهِ مِ ﴾ [غافر: ١٥]، ثم قوله: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا ﴾ [غافر: ١٥]، فلمّا حصَلَ الوعدُ بالانتصافِ مِن مُكذّبي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ في الدُّنيا والآخِرةِ، أعقبَ بقوله: ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ فَكِامًا نُرِينَكَ بَعْضَ اللّذِى وَلَا لَكُونَ تَعريضًا بالانتصارِ له؛ ولذلك فُرِّعَ على الأمْرِ بالصّبرِ الشَّرِطُ المردَّدُ بيْنَ أَنْ يُرِيَه بعْضَ ما تَوعَدَهم ولذلك فُرِّعَ على الأمْرِ بالصّبرِ الشَّرِطُ حاصلُ على كِلْتا الحالتين، وهو الله به وبيْن أَلَا يَراهُ؛ فإنَّ جَوابَ الشَّرطِ حاصلُ على كِلْتا الحالتين، وهو مَضمونُ ﴿ فَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ ﴾، أي: أنّهمْ غَيْرُ مُفْلِتِينَ مِن العِقابِ(١).

- وجُملةُ ﴿ فَإِلَيْنَا يُرَجَعُونَ ﴾ جَوابٌ للشَّرطِ الثَّاني، وهو ﴿ نَتَوَفَّيَنَكَ ﴾ ، وجَوابُ الشَّرطِ الأوَّلِ مَحذوفٌ - وذلك على قولٍ - ، والتَّقديرُ: فإمَّا نُرِينَك بعض الذي نَعِدُهم مِن العذابِ - وهو القَتْلُ والأَسْرُ يومَ بدْر - فذاك ، أو أَنْ نَتوفَّينَك قبْلُ يومَ بدْر ، فإلينا يُرْجَعون يومَ القِيامةِ ، فننتقِمُ منهم أشدَّ الانتقام ، وإنَّما قبْلُ يومَ بدْر ، فإلينا يُرْجَعون يومَ القيامة ، فننتقِمُ منهم أشدَّ الانتقام ، وإنَّما حُذِفَ جَوابُ الأوَّلِ دونَ الثَّاني ؛ لأَنَّ الأوَّلَ إنْ وقعَ فذاك غايةُ الأَمَلِ في إنْكائِهم ؛ فالثَّابتُ على تَقديرٍ وُقوعِه مَعلومٌ ، وهو حُصولُ المرادِ على التَّمامِ ، وأمَّا إنْ لم يقعْ ووَقعَ الثَّاني - وهو تَوفِّيه قبْلَ حُلولِ المجازاة بهم - فهذا هو وأمَّا إنْ لم يقعْ ووَقعَ الثَّاني - وهو تَوفِّيه قبْلَ حُلولِ المجازاة بهم - فهذا هو الذي يَحتاجُ إلى ذِكرِه للتَّسليةِ ، وتَطمينِ النَّفْسِ ، على أنَّه وإنْ تَأخَّرَ جَزاؤُهم عن الدُّنيا فهو حَثْمٌ في الآخِرة ، ولا بُدَّ منه (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٥٤٨/١٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - الحاشية)) (٤/ ١٨٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٤)، ((تفسير =



- وللتَّأْكيدِ بـ (إنَّ) في قولِه: ﴿إِنَّ وَعَـدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ مَوقعُه؛ وذلك أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمؤمنينَ استَبْطؤوا النَّصرَ، كما قال تعالَى: ﴿وَزُلِزِلُوا مَنْزِلُوا مَنْزِلَة كَتَّ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ. مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٤]، فنُزِّلُوا مَنزِلة المتردِّدِ فيه، فأكَّدَ وعْدَه بحَرْفِ التَّوكيدِ(۱).

- قولُه: ﴿ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ فيه تَقديمُ المجرورِ ﴿ فَإِلَيْنَا ﴾؛ للرِّعايةِ على الفاصلةِ، وللاهتمام (٢).

وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ تَقدَّمَ نَظيرُ هذين الشَّرطينِ اللَّذينِ في قولِه: ﴿ فَكَ إِمَّا نُرِينَكَ بَعْضُ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ في سُورة (يُونسَ)، ﴿ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ﴾ [يونس: ٤٦]، وهنا في سُورة إلَّا أنَّ في سُورة (يُونسَ)؛ ﴿ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ﴾ [يونس: ٢٤]، وهنا في سُورة (غافر) ﴿ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [غافر: ٧٧]، والمخالفة بين الآيتين تَفنُّنٌ، ولأنَّ ما في (يُونسَ) اقْتضى تَهديدَهم بأنَّ الله شَهيدٌ على ما يَفعَلون، أي: على ما يَفعَلون، أي: على ما يَفعَلُون، أي: على ما يَفعَلُون، أي: على ما يَفعَلُون، أي: على ما يَفعَلُون، أي وَلِه: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسُتَعِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ٤٦]، وقولِه: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَشُكُونَ ﴾ [يونس: ٣٤]؛ فكانتِ الفاصِلةُ حاصلةً بقولِه: ﴿ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس: ٣٤]؛ فكانتِ الفاصِلةُ حاصلةً بقولِه: ﴿ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس: ٣٤]، وأمّا هنا فالفاصِلةُ مُعاقِبةٌ للشَّرط؛ فاقتَضَت صُوغَ الرُّجوع بصِيغةِ المضارعِ المختتَم بواوٍ ونونٍ، على أنَّ ﴿ مُرْجِعُهُمْ ﴾ صَوغَ الرُّجوع بصِيغةِ المضارعِ المختتَم بواوٍ ونونٍ، على أنَّ ﴿ مُرْجِعُهُمْ ﴾ [يونس: ٣٤] مُعرَّفٌ بالإضافة؛ فهو مُشعرٌ بالمرجع المعهودِ، وهو مَرجِعُهم في الآخِرة، بخِلافِ قولِه: ﴿ يُرُجَعُونَ ﴾ المشعرِ برُجوع مُتجدِّدٍ ".

<sup>=</sup> أبي السعود)) (٧/ ٢٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤٢/ ٢٠٩)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٢١٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۸/۲٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠٨/٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٢٠٩).

٢- قولُه تعالَى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَان لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي عِالَيْةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ فَإِذَى اللَّهِ فَإِذَى اللَّهِ عَلَيه وسلَّم فَضِى بِالْمَقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ فيه تثبيتُ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّه ما كان شأنه إلَّا شأن الرُّسلِ مِن قبْله، وأنَّ الآياتِ عندَ الله يُظهِرُ ما شاء منها بمُقْتضى إرادتِه الجاريةِ على وَفْقِ عِلْمِه وحكمتِه؛ فالرُّسلُ لا يأتون بها مِن تلقاء بمُقْتضى إرادتِه الجاريةِ على وَفْقِ علْمِه وحكمتِه؛ فالرُّسلُ لا يأتون بها مِن تلقاء أنفُسِهم. وفي ذلك تَعريضٌ بالرَّدِّ على المجادلين في آياتِ الله، وتَنبيه لهمْ على خطأ ظنّهم أنَّ الرُّسلَ تنتصبُ لمُناقشةِ المعاندينَ؛ فالمقصودُ الأهمُّ مِن هذه الآية مو قولُه: ﴿ وَمَا كَان لِرَسُولٍ أَن يَأْقِ بَتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾، وأمَّا قولُه: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا وَمُا كُن لِرَسُولٍ أَن يَأْقِ بِعَايَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾، وهو مع ذلك يُفيدُ بتقديمِه معنى مُستقلًا رُسُلًا مِن قَرْلهم كانوا يقولونَ: ﴿ مَا أَنزَلَ الله عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: من رَدِّ مُجادَلتِهم؛ فإنَّهم كانوا يقولونَ: ﴿ مَا أَنزَلَ الله عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: والأُمَم الكثيرةِ ﴿ )،

- وتَنكيرُ ﴿ رُسُلًا ﴾ مُفيدٌ للتَّعظيمِ والتَّكثيرِ، أي: أرْسَلْنا رُسلًا عدَدُهم كثيرٌ، وشأْنُهم عظيمٌ (٢).

- وعطْفُ ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ ... ﴾ بالواو دونَ الفاءِ يُفِيدُ استقلالَ هذه الجُملةِ بنفْسِها؛ لِما فيها مِن معنَى عَظيم حَقيقٍ بألًا يكونَ تابعًا لِغَيرِه، ويُكْتفَى في الدَّلالةِ على ارتباطِ الجُملتين بمَوقع إحداهما مِن الأُخرى (٣).

- والباءُ في ﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ هي باءُ السَّببيَّةِ دخَلَتْ على مُسْتشنَّى مِن أسبابٍ مَحذوفةٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١٢/٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



في الاستِثناءِ المفرَّغِ، أي: ما كان له أنْ يَأْتِيَ بآيةٍ بسَببٍ مِن الأسبابِ إلَّا بسَبب إذْنِ اللهِ تعالَى. وهذا إبطالٌ لِما يَتعنَّتون به مِن المُقترَحاتِ(١).

- قولُه: ﴿ فَإِذَا جَاءً أَمْرُ اللّهِ ﴾ في العُدولِ عن (إذْنِ اللهِ) إلى ﴿ أَمْرُ اللّهِ ﴾ تعريضٌ بأنَّ ما سيُظْهِرُه اللهُ مِن الإذْنِ لمحمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هي آياتُ عِقابٍ لِمُعانِديه، كآية الجُوعِ سَبْعَ سِنينَ حتى أكلوا الميتة، وآية السَّيفِ يَومَ بَدْرٍ إذ استأصَل صَناديدَ المكذّبينَ مِن أهلِ مَكَّة. وفي إيثارِ ﴿ قُضِى بِاللَّي ﴾ بندرٍ إذ استأصَل صَناديدَ المكذّبينَ مِن أهلِ مَكَّة. وفي إيثارِ ﴿ قُضِى بِاللَّي ﴾ بالذّكرِ دونَ غيرِه، مِن نحو: ظهرَ الحقُّ، أو تبيّنَ الصِّدقُ؛ تَرشيحٌ (٢) لِمَا في قولِه: ﴿ أَمْرُ اللّهِ ﴾ مِن التَّعريضِ بأنَّه أمرُ انتصافِ مِن المكذّبين؛ ولذلك عُطِفَ عليه ﴿ وَخُسِرَ هُنَالِكَ ٱلمُبْطِلُونَ ﴾ ، أي: خسِرَ الذين جادَلوا بالباطلِ؛ لِيُدْحِضوا به الحقَّ. (٣)

- قولُه: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبَطِلُونَ ﴾ (هنالك) أصْلُه اسمُ إشارة إلى المكانِ، وعُبِرَبه هنا عن الإشارة إلى الزَّمانِ المعبَّرِ عنه بـ (إذا) في قولِه: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ ﴾، وفي ذلك نُكتةُ بَديعةُ ؛ وهي الإيماءُ إلى أنَّ المبطلينَ مِن قُريشٍ ستَأْتِيهِم الآيةُ في مَكانٍ مِن الأرض، وهو مكانُ بَدْرٍ وغيرِه مِن مَواقعِ إعمالِ السَّيف فيهم؛ فكانتْ آياتُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُجَّةً على مُعانِديه أقوى مِن الآياتِ الأرضيّةِ ، نَحُو العَرقِ الغرقِ اللهِ الرّياتِ الأرضيّةِ ، نَحُو الصَّواعقِ أو الرِّيحِ ، وعن الآياتِ الأرضيّةِ ، نَحُو الغرقِ والخَسْفِ؛ لأنَّها كانتْ مع مُشاركتِهم ومُداخلتِهم حتَّى يَكُونَ انْغِلابُهم أقطعَ لِحُجَّتِهم وأخرى لهم ، نَظيرَ آيةِ عَصا مُوسى مع عِصِيِّ السَّحرةِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم تعریفه (ص: ۲۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٣/٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٢١٣، ٢١٤).



- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ ختَمَ هذه الآية هنا بقولَه: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾؛ ووَجْهُه المُبْطِلُونَ ﴾، وختَمَ السُّورة بقولِه: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ اَلْمُبْطِلُونَ ﴾؛ ووَجْهُه أنَّ الأوَّلَ مُتَّصِلٌ بقولِه: ﴿ فَضِيَ بِالْحَقِّ ﴾، ونقيضُ الحقِّ الباطلُ، والثَّاني مُتَّصلُ بإيمانٍ غيرِ نافع، ونقيضُ الإيمانِ الكُفْرُ (١٠).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ اللَّهُ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْ كُلُوك ﴾ امْتنَّ اللهُ تعالَى عليهم بما سخَّرَ لهم، وأُدمِجَ في الامتنانِ استِدلالٌ على دَقيقِ الصُّنعِ وبَليغِ الحِكمةِ، كما دلَّ عليه قولُه: ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَى الْحَكمةِ، كما دلَّ عليه قولُه: ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَى الْحَكمةِ، كما دلَّ عليه قولُه: ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَى الْحَكمةِ، كما دلَّ عليه قولُه: ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

- اللَّامُ في ﴿ لَكُمُ ﴾ لامُ التَّعليلِ، أي: لأَجْلِكم، وهو امتنانٌ مُجمَلٌ يَشمَلُ بِالتَّأَمُّلِ كلَّ ما في الإبلِ لهم مِن مَنافِعَ، وهم يَعلَمونها إذا تَذكَّروها وعَدُّوها، بالتَّأَمُّلِ كلَّ ما في الإبلِ لهم مِن مَنافِعَ، وهم يَعلَمونها إذا تَذكَّروها وعَدُّوها، ثم فُصِّلَ ذلك الإجمالُ بعضَ التَّفصيلِ بذكر المهمِّ مِن النِعَمِ التي في الإبلِ بقولِه: ﴿ لِلَّرَكَ بُولَ مِنْهَا ﴾ إلى ﴿ تُحَمَلُونَ ﴾ (٣).

- قولُه: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَلَم ﴾ تقديمُ ﴿ لَكُمُ ﴾ على ﴿ الْأَنْعَلَم ﴾ ، مع أنَّ المفعولَ أشَدُّ اتِّصالًا بفِعلِه مِن المجرور؛ لِقَصْدِ الاهتمامِ بالمنعَمِ عليهم (٤).

- وأيضًا تَغييرُ النَّظْمِ الكَريمِ بتَقديمِ المجرورِ في قولِه: ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾؛ للرِّعايةِ على الفاصلةِ؛ إذ لو جِيءَ على ظاهرِه الاختلَّت، وكذلك جرَى في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۲۲۱)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروز ابادي (١/ ٤١٢، ٤١٢)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٤/٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١٧/٢٤).



الفاصلة الآتية، مع الاهتمام بما هو المقصودُ في السِّياقِ، والإشعارِ بأصالةِ الرُّكوبِ في الانتفاعِ بالأنعامِ. وقيل: لأنَّه في حيِّزِ الضَّرورةِ، وقيل: لأنَّه يُقصَدُ به التَّعيُّشُ، وهو مِن الضَّرورياتِ، والتَّلذُّذُ والرُّكوبُ والمسافرةُ عليها قدْ تكونُ لأغراضٍ دينيَّةٍ واجبةٍ أو مَندوبةٍ، أو للفرْقِ بيْن العَين والمنفَعةِ (۱).

وقيل: إنَّما قال: ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ ﴾ ولم يقل: (لِتأكُلوا منها ولِتَصِلوا إلى المنافِع)؛ لأنَّهم في الحالِ آكِلونَ وآخِذونَ المنافِع، وأمَّا الرُّكوبُ وبُلوغُ الحاجةِ فأمرانِ مُنتَظرانِ؛ فجيءَ بما يدُلُّ على الاستقبالِ (٢).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾
 وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾

- جُملةُ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ ﴾ عطفٌ على جُملةِ ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ والمعنى على اعتبارِ التَّعليلِ، كأنَّه قِيل: ولِتَجْتَنُوا مَنافعَها المجْعولة لكمْ، وإنَّما غُيِّرَ أُسلوبُ التَّعليلِ؛ تَفتُناً في الكلامِ، وتَنشيطًا للسَّامعِ؛ لئلَّا يَتكرَّرَ حرْفُ التَّعليل تَكْراراتٍ كثيرةً (٢).

- قولُه: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ ﴾ المنافعُ شامِلةٌ للرُّكوبِ الذي في قولِه: ﴿ لِتَرَّكَبُواْ مِنْهَا ﴾ تَعميمٌ بعْدَ ﴿ لِتَرَّكَبُواْ مِنْهَا ﴾ تَعميمٌ بعْدَ تَخصيصٍ، فذكرَ هنا الشَّائعَ المطروقَ عِندَهم، ثمَّ ذكرَ مَثيلَه في الشُّيوعِ، تخصيصٍ، فذكرَ مَثيلَه في الشُّيوعِ، وهو الأكْلُ منها، ثمَّ عاد إلى عُمومِ المنافعِ، ثم خَصَّ مِن المنافعِ الأسفار؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ١٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٧ /٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢١٥).



فإنَّ اشتدادَ الحاجةِ إلى الأنعامِ فيها تَجعَلُ الانتفاعَ برُكوبِها للسَّفرِ في مَحلِّ الاهتِمام(١).

- ولَمَّا كانتِ المنافعُ ليْستْ مُنْحصِرةً في أجزاءِ الأنعامِ، جِيءَ في مُتعلَّقِها بحرْفِ (في) دونَ (مِن)، فتَشمَلُ كلَّ ما يُعَدُّ كالشَّيءِ المحْويِّ في الأنعامِ (٢).

- وتَقْديمُ المجرورَيْنِ في قولِه: ﴿ وَلَكُمُ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾؛ للاهتمام بالمنعَم عليهم والمُنعِم بها؛ لأنَّه الغرَضُ الأوَّلُ مِن قولِه: ﴿ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَفَعُمُ ﴾ '".

- وأنبَأَ فِعلُ (لِتَبْلُغُوا) أنَّ الحاجة التي في الصُّدورِ حاجةٌ في مَكانٍ بعيدٍ يَطلُبُها صاحبُها(٤).

- وقولُه: ﴿ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ حاجةً واحدةً ضاقتْ عنها قُلوبُ الجميع حتى فاضَتْ منها، فمَلاَت مَساكِنَها (٥٠).

- ولَمَّا كَانَ الرُّكُوبُ مِنها هُو أَعْظُمَ مَنفَعةٍ؛ إِذْ فَيهُ مَنفَعةُ الأَكْلِ وَالرُّكُوبِ
- وذَكَر أَيضًا أَنَّ فِي الجَميع مِنافعَ مِن شُربِ لَبَنٍ واتِّخاذِ دِثارٍ وغيرِ ذلك-؛
أَكَّدَ مَنفعةَ الرُّكُوبِ بقولِهِ: ﴿ وَلِتَ بَلْغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ﴾ (١).

- ولَمَّا كان الرُّكوبُ وبُلوغُ الحَاجةِ المترتِّبةِ عليه قدْ يُتوصَّلُ به إلى الانتِقالِ لأمْرٍ واجِبٍ، أو مَندوبٍ، كالحَجِّ وطَلبِ العِلم؛ دخَلَ حرْفُ التَّعليلِ (اللام)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٦/٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١٦/٢٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧٤/١٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧٥).



على الرُّكوبِ وعلى المترتِّبِ عليه مِن بُلوغِ الحاجاتِ؛ فجعَلَ ذلك عِلَّةً لجَعْلِ الأنعامِ لنا. ولَمَّا كان الأكلُ وإصابةُ المنافِعِ مِن جِنسِ المُباحاتِ، لم يَجعَلْ ذلك عِلَّةً في الجَعْلِ، بلْ ذَكَر أَنَّ منها نأكُلُ، ولنا فيها منافِعَ مِن شُرْبِ لَبَنِ واتِّخاذِ دِثارٍ وغيرِ ذلك، كما أَدْخَل لامَ التَّعليلِ في ﴿لِتَرْكَبُوا ﴾، ولم يُدْخِلُها على الزِّينةِ في قولِه: ﴿ وَلَقْيَلَ وَالْمِعَلِلُ وَالْمَحِمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ (١) يُدْخِلُها على الزِّينةِ في قولِه: ﴿ وَلَقْيَلَ وَالْمِعَالَ وَالْمَحِمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ (١) النحل: ٨].

- وأُعقِبَ الامتِنانُ بالأنعامِ بالامتنانِ بالفُلْكِ؛ لِمُناسَبةِ قولِه: ﴿ وَلِنَ بَلْغُوا عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ ؛ لِمُناسَبةِ قولِه: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ عَلَى الْفُلْكِ عَلَى الْمُتنانِ بَعِمةِ الرُّكوبِ في الفُلْكِ انتقالٌ مِن الامتنانِ بَعِمةِ الرُّكوبِ في الفُلْكِ في الفُلْكِ مِن الامتنانِ بَعِمةِ الرُّكوبِ في الفُلْكِ في البِحارِ والأنهارِ ؛ فالمقصودُ هو قولُه: ﴿ وَعَلَى الْفُلْكِ ثَحْمَلُونَ ﴾ . وأمَّا قولُه: ﴿ وَعَلَى الْفُلْكِ ثَحْمَلُونَ ﴾ . وأمَّا قولُه: ﴿ وَعَلَى الْفُلْكِ عَلَى اللهِ وَ الاعتراضيّةِ ؛ تكريرًا للمِنَّةِ ، على أنَّه قدْ يَشمَلُ حمْلَ الأَثْقالِ على الإبلِ ، كقولِه تعالَى : ﴿ وَتَحْمِلُ المَنْ اللهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَولِدانِ عليها بالهوْدَجِ ، وهو السِّرُ في وقيل: لعلَّ المرادَ به حمْلُ النِّساءِ والولدانِ عليها بالهوْدَجِ ، وهو السِّرُ في فصْلِه عن الرُّكوب (٢).

وقيل: قُولُه: ﴿ وَعَلَيْهَا ﴾ تَوطِئةٌ لِقَولِه سُبحانَه: ﴿ وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴾ لِيَجمَعَ بِيْنَ سَفائِنِ البَرِّ وسَفائِنِ البَحرِ، فَكَأَنَّه قيل: وعليها في البَرِّ وعلى الفُلكِ في البَحر تُحمَلونَ؛ فلا تَكرارَ (٣).

- وإنَّما قال: ﴿ وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ ﴾، ولم يقُلْ: وفي الفُلْكِ، كما قال: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧٥، ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٦/٢٤).

<sup>(</sup>٣))) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٢١/ ٣٤٢).



فِي ٱلْفُلُكِ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]؛ للمُزاوَجةِ والمشاكلةِ مع لَفظِ ﴿ وَعَلَيْهَا ﴾، وإنَّما أُعِيدَ حرْفُ (على) في الفُلْكِ؛ لأنَّها هي المقصودةُ بالذِّكرِ، وكان ذِكرُ ﴿ وَعَلَيْهَا ﴾ كالتَّوطئةِ لها، فجاءتْ على مِثالِها (١١).

- وتَقديمُ المجرورِ في قولِه: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعَايةِ عَلَى اللَّمِاتِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّمِاتِ اللَّهِ اللَّمِاتِ (٢). على الفاصِلةِ، مع الاهتِمام بما هو المقصودُ في السِّياقِ (٢).

- وأشارَ بالبِناءِ للمَفعولِ ﴿ تُحَمَّلُونَ ﴾ أنَّه سخَّرَ ذلك تَسخيرًا عظيمًا، لا يُحتاجُ معه إلى عِلاج في نفْسِ الحمْلِ(").

٥- قولُه تعالَى: ﴿ وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ عَلَى اللهُ الذِي يُرِيكُم آياتِه ، وَعَلَى عَالَى اللهُ الذي يُرِيكِم آياتِه ، وهذا انتقالُ مِن مُتعدَّدِ الامتنانِ بما تَقدَّمَ مِن قوله: ﴿ اللهُ الذِي يُرِيكِم آياتِه ، وهذا انتقالُ مِن مُتعدَّدِ الامتنانِ بما تَقدَّمَ مِن قوله: ﴿ اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ اليَّلَ اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ اليَّلَ اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ اللهُ الذِي إَغافر: لِلسَّكُنُوافِيهِ ﴾ [غافر: 17] ، ﴿ اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ أَلاً اللهُ اللهُ الذِي خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ﴾ [غافر: 17] ، ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَعرِضِ الامتنانِ تَذكيرًا بالشُّكرِ ، فئبَّهُ هنا على أنَّ في تلك المِننِ آياتِ دالَّةً على ما يَجِبُ اللهُ مِن الوَحدانيَّةِ والقُدْرةِ والحكمةِ ؛ ولذلك كان قولُه: ﴿ وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ ﴾ مُفيدًا مُفادَ التَّذييلِ ؛ لِما في قولِه: ﴿ وَيَكِتِهِ عَلَى النَّعَمِ المُدكوراتِ وغيرِها مِن مُفيدًا مُفادَ التَّذييلِ ؛ لِما في قولِه: ﴿ وَتَصديقِ رُسلِه ، ونَبْذِ المُكابَرةِ فيما يَأْتُونهم به بالإضافةِ مِن صِيغِ العُموم ، أي: يُريكم آياتِه في النَّعَمِ المُذكوراتِ وغيرِها مِن كلِّ ما يَدلُّ على وُجوبِ تَوحيدِه ، وتَصديقِ رُسلِه ، ونَبْذِ المُكابَرةِ فيما يَأْتُونهم به مِن آياتِ صِدقِهم '''.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٨١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٧/٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٧/٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧٤/١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٨ ، ٢١٧).



- وأيضًا في قولِه: ﴿ وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ عَلَى النَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ جِيءَ في جانب إراءة الآيات بالفعل المضارع؛ لذلالته على التَّجدُّد؛ لأنَّ الإنسانَ كلَّما انتفعَ بشَيءٍ مِن النِّعَمِ عَلِمَ ما في ذلك مِن دَلالةٍ على وَحدانيَّة خالقها وقُدرتِه وحِدْمتِه. والإراءةُ هنا بَصَريَّةُ، عبَّرَ بها عن العلم بصفات الله؛ إذ كان طَريقُ ذلك العلم هو مُشاهدة تلك الأحوال المختلفة، فمن تلك المشاهدة يَنتقلُ العقلُ إلى الاستدلال. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ دَلالة وُجودِ الخالقِ ووَحدانيَّتِه وقُدرتِه بُرهانيَّةٌ تَنتهي إلى اليقين والضَّرورة (۱۰).

- وإضافةُ الآياتِ إلى ضَميرِ الجلالةِ والاسمِ الجَليلِ في قولِه: ﴿ وَيُرِيكُمُ الْجَليلِ في قولِه: ﴿ وَيُرِيكُمُ وَايَتِهِ وَ اللَّهِ الْمَهَابةِ، وتَهويلِ إِنْكارِها، ولزِيادةِ التَّنويهِ بها، والإرشادِ إلى إجادةِ النَّظرِ العقْليِّ في دَلائلِها. وأمَّا كونُها جائيةً مِن لَدُنِ اللهِ، وكونُ إضافتِها مِن الإضافةِ إلى ما هو في معنى الفاعلِ، فذلك أَمْرٌ مُستفادٌ مِن إسنادِ فِعل ﴿ وَيُرِيكُمُ ﴾ إلى ضَميرِه تعالى (٢).

- وفُرِّعَ على إراءة الآياتِ قولُه: ﴿ فَأَى ءَايَتِ اللّهِ تُنكِرُونَ ﴾ وهو استفهامٌ إنْكاريُّ عليهم مِن أَجْلِ إِنْكارِهم ما دلَّت عليه تلك الآياتُ، وهو هنا مُستعمَلُ في إنكارِ أَنْ يكونَ شَيءٌ مِن آياتِ اللهِ يُمكِنُ أَنْ يُنكَرَ دونَ غيْرِه مِن الآياتِ؛ فيُعلِدُ أَنْ ينكرَ دونَ غيْرِه مِن الآياتِ؛ فيُفيدُ أَنَّ جميعَ الآياتِ صالحٌ للدَّلالةِ على وَحدانيَّةِ اللهِ وقُدْرتِه، لا مَساغَ لادِّعاءِ خَفائِه، وأنَّهم لا عُذْرَ لهمْ في عَدم الاستِفادةِ مِن إحْدَى الآياتِ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٨/٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٨ /١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٨/٢٤).





#### الآيات (۸۲-۸۵)

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا آغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠) فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْمَ بُوءُونَ (١٠٠) فَلَمَّا رَأُواْ بَالْمَيْنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ وَعُدَهُ وَكَ فَرَنَا بِمَا كُنَّا بِهِ عَمْشَرِكِينَ (١٠٠) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ فَلَمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَحُدَهُ وَكَ فَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ عَمْشِرِكِينَ (١٠٠) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحُدَهُ وَكَ فَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ عَمْشِرِكِينَ (١٠٠) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانَا مَا لَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَبَادِهِ وَخَسِرَ هُمَا لِكَ ٱللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَبَادِهِ وَخَسِرَ هُمَا لِكَ ٱللّهَ الْكَفِرُونَ (١٠٠) ﴾

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ عَنِقِبَةُ ﴾: عاقبةُ كلِّ شَيء: آخِرُه، أو: ما يُؤدِّي إليه السَّببُ المتقدِّمُ، والعاقبةُ تَختصُّ بالثَّوابِ إذا أُطْلِقتْ، وقدْ تُستعمَلُ في العقوبةِ إذا أُضيفَتْ، وأصلُ (عقب): تَأخيرُ شَيء، وإتيانُه بعْدَ غيره (١).

﴿ سُنَّتَ اللَّيَ ﴾: السُّنَّةُ: هي الطَّريقةُ المَسلوكةُ والمِنهاجُ المتَّبَعُ، وأصلُ (سنن): يدُلُّ على جَرَيان الشَّيء، واطِّرادِه في شُهولةِ (٢٠٠٠).

﴿ خَلَتُ ﴾: أي: مَضَتْ وذَهبَتْ، مِن خَلا الزَّمانُ: إذا مَضَى وذهبَ (٣).

### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ اللهُ تعالَى عن الأُممِ السَّابقةِ المُكذِّبةِ بِالرُّسلِ، وماذا حَلَّ بهم مِن العذابِ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۵۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٥)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۸۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۹/۱۹)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۹)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٩٧ - ٤٩٨)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٣١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٠٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٩٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٦).



مُوبِّخًا المشركينَ لعدَمِ اعتبارِهم واتِّعاظِهم، فيقولُ: أفلَمْ يَسِرْ أولئك المُشرِكونَ مِن قَومِك -يا مُحمَّدُ- في الأرضِ، فينظُروا كيْف كانتْ عاقِبةُ الكُفَّارِ مِن قَبْلِهم، فيعتبروا؟! كان كُفَّارُ تلك الأُمَمِ السَّابِقةِ أكثَرَ عَددًا مِن كُفَّارِ قُريشٍ، وأشَدَّ قُوَّةً منهم، وأعظَمَ آثارًا في الأرضِ، فما دَفَع عنهم العَذابَ كَثرةُ عَددِهم، ولا شِدَّةُ قُوَّتِهم ولا عِظمُ آثارِهم!

ثمَّ يَذكُرُ اللهُ تعالَى جُرمَهم الكبير، فيقولُ: فلمَّا جاءت تلك الأُمَمَ الماضيةَ رُسُلُهم بآياتِ اللهِ الواضِحاتِ فَرحوا بما عِندَهم مِنَ العِلم، ونَزَل بهم عَذابُ اللهِ الذي كانوا يُكذّبونَ بوُقوعِه ويَسخَرونَ منه، فلمَّا رأُوا عَذابَ اللهِ نازِلًا بهم قالوا: آمَنًا باللهِ وَحْدَه، وكفَرْنا بالآلِهةِ التي كُنَّا نَعبُدُها مع الله!

ثمَّ يُبيِّنُ تعالَى أَنَّ الإيمانَ لا يَنفَعُ إذا نزَل العذابُ، فيقولُ: فلمْ يَنفَعْهم إيمانُهم حينَ رأُوا عَذابَ اللهِ نازِلًا بهم؛ سَنَّ اللهُ عَزَّ وجَلَّ في الكُفَّارِ سُنَّةً: أَنَّه لا يَنفَعُهم الإيمانُ إذا رأَوُا العَذابَ، وأَنَّ التَّوبةَ لا تُقبَلُ بعْدَ رُويةِ العذابِ، وخَسِرَ عندَ مَجيءِ عَذابِ اللهِ الكافِرونَ بربِّهم!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَّا أَكُثَرَ مِنْ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهُ ﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

رَاعَى اللهُ تعالَى تَرْتِيبًا لَطِيفًا فِي آخِرِ هذِه السُّورَةِ؛ وذلك أَنَّه ذَكَر فصْلًا في دَلائلِ الإلهِيَّةِ وكَمالِ القُدرةِ والرَّحمةِ والحِكمةِ، ثمَّ أردَفه بفصْلٍ في التَّهديدِ



والوَعيدِ، وهذا الفصلُ الَّذي وَقَع عليه خَتْمُ هذه السُّورةِ هو الفصلُ المشتمِلُ على الوَعيد().

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

أي: أَفَلَم يَسِرْ أُولئك المُشرِكُونَ مِن قَومِك -يا مُحمَّدُ- في الأَرضِ، فيَنظُروا بأعيُنِهم، ويَتفَكَّروا بقُلوبِهم: كيف كانتْ خاتِمةُ أمرِ الكُفَّارِ الذين مِن قَبْلِهم، فيَعتَبروا لِرُؤيتِهم آثارَ إهلاكِ اللهِ لهم؛ لِتَكذيبهم رُسُلَهم (٢)؟!

﴿ كَانُواْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ ﴾.

أي: كان كُفَّارُ الأُمَم السَّابِقةِ الذين أهلَكَهم اللهُ أكثَرَ عَددًا مِن كُفَّارِ قُرَيشٍ (٣).

﴿ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَا ثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: وكانوا أشَدُّ قُوَّةً مِنهم، وأعظَمَ آثارًا في الأرض(١٠).

﴿ فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

أي: فما دَفَع عنهم العَذابَ كَثرةُ عَدَدِهم، ولا شِدَّةُ قُوَّتِهم، ولا عِظَمُ آثارِهم(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٤).

قال ابنُ عُثيمين: (هذا الاستِفهامُ يحتَمِلُ أَنْ يكونَ للحَثِّ... ويَحتَمِلُ أَنْ يكونَ للتَّوبيخِ). (رتفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٤١٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۷۲۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ۳۷۱)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۱)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۱۵)، ((تفسير الشوكاني)) (۶/ ۷۷۵).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٥٩، ١٦٠)، ((تفسير =



﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾.

أي: فَلَمَّا جَاءَتْ أُولئك الأُمَمَ الماضيةَ رُسُلُهم بآياتِ اللهِ الواضِحاتِ، والبراهينِ القاطِعاتِ، لم يُؤمِنوا بها، وفَرِح هؤلاء الكافِرونَ بما عِندَهم مِنَ العِلم، ورضُوا به(۱).

= السعدي)) (ص: ٧٤٤).

قال القاسمي: (﴿ كَانُواً أَكَثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: مِن الحصونِ والقصورِ والمبانى والعُدَد والعَدَدِ). ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٣٢١).

وقال ابنُ الجوْزِيِّ: (قولُه تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ﴾، في ﴿مَّا ﴾ قولانِ: أحدُهما: أَنَّها للنفي. والثاني: أنَّها للاستفهام، ذكرهما ابنُ جريرٍ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤٤ ٤٤). ويُنظر: ((تفسير ابن جريرٍ)) (٢٠/ ٣٠١).

وممَّن قال بأنَّها للنفي: ابنُ عطيةَ، والقرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (١/٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٣٦).

وقال الشَّوكانيُّ: (و «ما» الثَّانيةُ - يعني في قولِه: ﴿ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ - يجوزُ أن تكونَ مَوصولةً، وأن تكونَ مَصدريَّةً). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٧٦).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۹۹، ۱۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٤).

والضَّميرُ المذكورُ في قَولِه تعالى: ﴿ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾: عائِدٌ على الأُمَمِ المكَذَّبةِ. ونسَبَه ابن الجوْزيِّ إلى الجمهور، وقيل: الضميرُ عائدٌ على الرُّسلِ، وفيه حذفٌ تقديرُه: كذَّبوهم ففرحوا أي: الرسلُ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٧١)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٤٤). قال القُرطبي: (﴿ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ في معناه ثلاثةُ أقوالِ:

قال مجاهِدٌ: إِنَّ الكُفَّارَ الذين فَرِحوا بِما عِندَهم مِن العِلمِ قالوا: نحن أعلَمُ منهم؛ لن نُعَذَّبَ ولن نُعَثَ.

وقيل: فَرحَ الكُفَّارُ بِما عِندَهم مِن عِلم الدُّنيا، نحوُّ: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾ [الروم: ٧]. =



﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيشَتُهُ زِءُونَ ﴾.

أي: ونَزَل وأحاطَ بالكافِرينَ عَذابُ اللهِ الذي كانوا يَسخَرونَ منه ويُكَذِّبونَ وُقوعِه (١).

﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ السَّ ﴾. ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوّاْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ﴾.

أي: فلَمَّا رأُوا عَذابَ اللهِ نازِلًا بهم قالوا: آمَنَّا بوَحدانيَّةِ اللهِ، فلا مَعبودَ بحَقٍّ سِواه (٢).

# ﴿وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ عُمُشْرِكِينَ ﴾.

= وقيل: الذين فَرِحوا: الرُّسُلُ؛ لَمَّا كَذَّبَهم قَومُهم أعلَمَهم اللهُ عَزَّ وجَلَّ أَنَّه مُهلِكُ الكافِرينَ ومُنَجِّيهم واللهُ عَزَّ وجَلَّ أَنَّه مُهلِكُ الكافِرينَ ومُنَجِّيهم والمؤمِنينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٤٤)، ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٤٤). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٧١).

وممَّن قال بالقولِ الأُوَّلِ (قولِ مجاهدِ): ابنُ جَرير، والواحديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٩٥٠).

وقال الرَّسْعني: (وعِلْمُهم الذي فرِحوا به: إنكارُهم الوَحدانيةَ والبعثَ، بالشُّبهِ التي كانوا يدْفعون بها البيِّنات. وتَسميةُ ذلك علمًا؛ تَهكُّمٌ بهم). ((تفسير الرسعني)) (٦/ ٦٣٤).

وقال السمعاني: (قد كانَ فِي ظنِّهم أَنَّهم عُلماء، فسمَّى ما عِندَهم عِلمًا على ظنِّهم، وكان الَّذي ظنُّوه أَن لَا بعثَ ولا جنَّةَ ولا نارَ ولا حياةَ بعدَ الموت). ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٣٤).

وقيل: هذا عامٌّ في جميع العُلومِ المناقِضةِ لدِينِ الرُّسُلِ. وممَّن ذَهَب إلى هذا المعنى في الجُملة: الشَّوكاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٤٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٥٥). ويُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (٢/ ٢٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٦٠)، ((تفسير ابن عثيمين سورة غافر)) (ص: ٤٨٥٥-٥٥٥).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱٦۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۲۱).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ١٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٤).



أي: وكفَرْنا بالآلِهةِ التي كُنَّا نَعبُدُها، وتبَرَّأْنا منها(١).

كما قال تعالَى: ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ \* فَمَا كَانَ دَعُونهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ ظَلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤، ٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُضُونَ \* لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَا أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَلُونَ \* قَالُواْ يَنَوْيَلَنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ \* فَمَا زَالَت تِلْك دَعُونَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٢ - ١٥].

﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدِّ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ ۗ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ۗ ﴿ مُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ۗ ﴿ مُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ۗ اللَّهِ مَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾.

أي: فلمْ يَنفَعْهم إيمانُهم بتَوحيدِ اللهِ حِينَ رأَوْا عذابَه نازِلًا بهم (٢)!

كما قال تعالَى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ اَيْنَ رَبِكَ اللّهِ بَعْضُ اَيْنَ رَبِّكَ لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِيمَنُهُمَا لَمْ تَكُنْ اَمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ انْنَظِرُوا إِنَّا مُنْنَظِرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ َعَاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ المَّدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُّ ٱُوْلَتَهِكَ أَعْتَدْنَا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱٥/ ٣٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٤).

قال ابنُ عثيمين: (و ﴿ يِهِ عَهُ يَحتَمِلُ أَن تَكُونَ للسَّبِيَّةِ، أَي: بِمَا كُنَّا بِسَبِهِ مُشْرِكِينَ، وأن تَكُونَ مُتَعَلِّقَةً بِ ﴿ مُشْرِكِينَ ﴾ تَعَلُّقَ الجارِّ بعامله). ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٥٥٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۰/ ۱۹۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۱۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٤).



# لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٨].

﴿ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ عِلَى اللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ع

أي: سَنَّ اللهُ تعالى أنَّه لا يَقبَلُ تَوبةَ الكافِرينَ حينَ نُزولِ العَذابِ، ولا يَنفَعُهم إيمانُهم في تِلك الحالِ، وقدْ مَضَت هذه السُّنةُ والطريقةُ في عِبادِه (١٠).

﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾.

أي: وهلَكَ عِندَ مَجيءِ عَذابِ اللهِ الكافِرونَ برَبِّهم، المُشرِكونَ في عِبادتِه، فما رَبحت تجارتُهم (٢).

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - مَن تَرَك الانقيادَ للحَقِّ لأَجْلِ طَلَبِ الرِّياسةِ، والتَّقَدُّمِ على الغيرِ في المالِ والحاهِ؛ فقدْ باع الآخِرةَ بالدُّنيا، فبَيَّنَ اللهُ تعالَى أَنَّ هذه الطَّريقةَ فاسِدةٌ؛ لأَنَّ الدُّنيا فانيةٌ ذاهِبةٌ، واحتَجَّ عليه بقولِه تعالَى: ﴿ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾(٣).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۳۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱٦۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤٤).

قال القُرطبي: (﴿ سُنَّتَ اللهِ ﴾ مصدرٌ؛ لأنَّ العربَ تقولُ: سَنَّ يَسُنُّ سَنَّا وسُنَّةً، أي: سَنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ في الكَفَّارِ أَنَّه لا يَنفعُهم الإيمانُ إذا رأوُا العذابَ... وقيلَ: أي: احْذَروا يا أهلَ مكَّة سُنَّة اللهِ في إهلاكِ الكفرة؛ في إله النَّه عن التَّحذيرِ والإغراءِ). ((تفسير القرطبي)) ((٣٣)).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۳۷٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٧/ ٥٣٤-٥٣٥).



قَبْلِهِمْ السّابِقَةِ وَجُهُ الدّلالةِ: أَنَّ اللهُ وَبَاكُمُ السابِقةِ وَجُهُ الدَّلالةِ: أَنَّ اللهُ وَبَّخُهُم على عدَمِ السَّيرِ، والسَّيرُ في الأرضِ لا بدَّ أَنْ يَصحَبه النَّظرُ والاعتبارُ وإلاّ فإنَّه لا يَنفَعُ، ويَتفرَّعُ على هذا ما يَفعَلُه كَثيرٌ مِن النَّاسِ اليومَ مِن السَّيرِ إلى ديارِ ثَمودَ للاطِّلاعِ على آثارِ القومِ الدَّالَّةِ على قُوَّتِهم! أو يَذهَبون للفُرجةِ والنُّزهةِ فقطْ دونَ أَنْ يعتبروا، وهذا لا يَجوزُ، فالواجبُ على مَن سار إلى تلك الديارِ أَنْ يَدُخُلَها وهو باك القولِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((فإنْ لم تكونوا باكِينَ فلا تَدخُلوا عليهم)) (()، ولا يَنفَعُ التَّباكي؛ فإنَّه لم يَقُلْ: (فتَبَاكُوا)! ومَن لم يُوطِّنْ نفلا نفْسَه على هذا الوَصفِ فإنَّه لا يَجوزُ له أَنْ يَدخُلَ (()).

٣- قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ
 وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسَّتَمْ زِءُونَ ﴾، هذه الآيةُ مُرشِدةٌ إلى أنَّه لا يَتعَلَّمُ إلَّا مَن ظَنَّ مِن نَفسِه القُصورَ ؛ ولهذا كان أقبَلَ شَيءٍ على العِلم الصِّغارُ (٣).

إلَّ وَ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِاللَّبِنَتِ ﴾ في قولِه تعالى: ﴿ بِاللَّبِنَتِ ﴾ في قولِه تعالى: ﴿ بِاللَّبِنَتِ ﴾ في الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِاللَّهِ عَلَى ذلك أَنَّه يَنْبغي للعالِم الذي يَنْشُرُ شَرِيعةَ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ إذا نَشَرَها بيْنَ الناسِ أَنْ يكونَ نَشْرُه إيَّاها على وجْهِ بَيِّنٍ يَنْشُرُ شَرِيعةَ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ إذا نَشَرَها بيْنَ الناسِ أَنْ يكونَ نَشْرُه إيَّاها على وجْهِ بَيِّنٍ لا اشتباهَ فيه؛ أوَّلًا: اقتداءً بالرُّسُلِ، وثانيًا: لِيزدادَ المخاطَبُ طُمأنينةً؛ لأنَّ الطُّمأنينة له الحقُّ على وجْهِ لها أثرٌ في قبولِ ما يُلْقَى وفي القيامِ به؛ فإنَّ الإنسانَ إذا لم يُبَيَّنُ له الحقُّ على وجْهِ تَحْصُلُ به الطُّمأنينةُ قدْ يَحصُلُ له تردُّدُ؛ لكنْ إذا زيدَ طُمأنينةً انْتَفَع بذلك (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٣)، ومسلم (٢٩٨٠) مِن حديثِ عَبدِ اللهِ بن عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:٥٥١).





## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

ا - في قولِه تعالَى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيّنَتِ ﴾ أنَّ اللهَ سُبحانه وتعالَى أَرْسَلَ الرُّسلَ الرُّسلَ بالآياتِ البيّناتِ الدَّالَّةِ على صِدْقِهم، ويَتَفَرَّعُ على هذا فائدتانِ؛ وهما: رَحمةُ اللهِ بالعبادِ، وحِكمةُ اللهِ تعالَى في فِعْلِه؛ أمَّا رَحمةُ اللهِ بالعبادِ فلأنَّ اللهَ تعالَى لوْ أرسَلَ إليهم رُسلًا بدونِ آياتٍ، لكان في ذلك تكليفٌ بما لا يُطاقُ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُمكِنُ أنْ يُصَدِّقَ برَسولِ بدونِ آياتٍ تدُلُّ على صِدْقِه، وإلَّا لأمكنَ كلَّ كاذبٍ أنْ يقولَ: إنَّه رسولٌ! وأمَّا الحِكمةُ فظاهرةٌ أنَّ اللهَ سُبحانه وتعالَى لمّا أَرْسَلَ الرُّسُلَ لم يَتُركُهم هَمَلًا! بلْ أعطاهم ما على مثله يُؤمِنُ البشرُ، كما أخبَرَ بذلك نَبيُّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((ما مِن الأنبياءِ مِن نَبيِّ إلَّا قدْ أُعطِي مِن الآياتِ ما مِثلُه آمَنَ عليه البشرُ)، والذي أُوْتِيَه الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ هو الوحيُ؛ القرآنُ؛ ولهذا قال: ((فأرْجو أَنْ أكونَ أكثَرَهم تابِعًا يومَ القيامةِ))(۱)؛ لأنَّ المُ الرُّسُل فغالِبُها تَنْقضي في زمانِها أَنْ يَأْذَنَ اللهُ تعالى بفَسَادِ العالَم، أمَّا المُ أَلَا اللهُ المَّالُ فغالِبُها تَنْقضي في زمانِها(۱).

٢- في قولِه تعالَى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ﴾ أنَّ التَّوبةَ مَقْبولةٌ ولو في شِدَّةِ مَرضِ الموتِ- حتَّى يَصِلَ الإنسانُ إلى المعاينة؛ فلا تُقبَلُ توبتُه (٣)؛ فقد بيَّن تعالَى أنَّ التَّوبةَ بعْدَ رُؤيةِ البَأْسِ لا تَنْفَعُ، وأنَّ هذه سُنَّةُ اللهِ التي قدْ خَلَتْ في عِبادِه (٤)، وبيَّن أنَّ الإيمانَ النَّافِعَ الذي يُنَجِّي صاحِبَه هو الإيمانُ قدْ خَلَتْ في عِبادِه (٤)، وبيَّن أنَّ الإيمانَ النَّافِعَ الذي يُنَجِّي صاحِبَه هو الإيمانُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٨١)، ومسلم (١٥٢) مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٧/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٨/ ١٩١).



الاختياريُّ الذي يكونُ إيمانًا بالغَيبِ، وذلك قبْلَ وُجودِ قَرائنِ العَذابِ(١)، وفيه حَضُّ على المبادَرةِ إلى الإيمانِ، وتَخويفٌ مِن التَّأنِّي(٢).

٣- في قولِه تعالَى: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ مع ما سَبَقَ: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ مع ما سَبَقَ: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ أَمْبُطِلُونَ ﴾ [غافر: ٧٨] بَيانُ أَنَّ كلَّ كافرٍ فهو مُبْطِلٌ ليْس معه حقٌّ، وكلَّ مُبْطِلٍ - لا يَقولُ إلَّا الباطِلَ - فهو كافرٌ، أي: أَنَّ المُبْطِلَ في كلِّ أَحْوالِه كافرٌ ليْس معه شَيءٌ مِن الحقِّ؛ فاختلافُ التَّعبيرِ لزِيادةِ المعنى (٣).

٤ - في قولِه تعالَى: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ظُهورُ الخُسرانِ لهؤلاء المُكَذّبينَ قَبْلَ أَنْ يَموتوا؛ لقولِه: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ﴾، أي: حينَ جاءَهم البأسُ تَبَيَّنَ لهم الخُسرانُ (٤).

## بَلاغَةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن
 قَبْلِهِمُّ كَانُوَاْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا آغَنٰى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ كَلامٌ مُستأنفٌ مَسوقٌ للشُّروعِ في تَوبيخِهم، والهَمزةُ في ﴿ أَفَلَمْ ﴾ للاستِفهامِ الإنكاريِّ التَّوبيخيِّ (٥٠).

- وتَفريعُ هذا الاستِفهام ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص٧٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٢٤٥).

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ عقبَ قولِه: ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ ، ﴿ [غافر: ٨١]؛ يَقْتضي أنَّه مُساوِقٌ للتَّفريع الذي قبْلَه، وهو ﴿ فَأَيَّ ءَايَئتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ [غافر: ٨١]؛ فيَقْتضي أنَّ السَّيرَ المُستفهَمَ عنه بالإنكارِ على تَرْكِه هو سيْرٌ تَحصُلُ فيه آياتٌ ودَلائلُ على وُجودِ اللهِ ووَحْدانيَّته، وكِلَا التَّفريعين مُتَّصلٌ بقولِه: ﴿ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ [غافر: ٨٠]، فذلك هو مُناسَبةُ الانتقالِ إلى التَّذكير بعِبرةِ آثارِ الأُمَم التي استأْصَلَها اللهُ تعالَى لَمَّا كَذَّبَت رُسلَه، وجَحَدتْ آياتِه ونِعَمَه. وحصَلَ بذلك تَكريرُ الإنكار الذي في قولِه قبْلَ هذا: ﴿ أُولَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ ... ﴾ [غافر: ٢١] الآية؛ فكان ما تَقدَّمَ انتقالًا عقِبَ آياتِ الإنذار والتَّهديدِ، وكان هذا انتقالًا عَقِبَ آياتِ الامتنانِ والاستدلالِ، وفي كِلا الانتقالَين تَذكيرٌ وتَهديدٌ ووَعيدٌ، وهو يُشِيرُ إلى أنَّهم إنْ لم يكونوا ممَّن تَكُفُّهم النِّعَمُ عن كُفرانِ مُسْدِيها، كشأْنِ أهل النُّفوسِ الكريمةِ، فلْيَكونوا ممَّن يَردَعُهم الخوفُ مِن البطْشِ كشأْنِ أهل النُّفوس اللَّئيمةِ، فلْيَضَعوا أنفُسَهم حيثُ يَختارون مِن إحْدى الخُطَّتينِ(١٠).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴾، وقال قبْلُ في نفْسِ السُّورةِ: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴾ [غافر: ٢١]؛ فخُولِفَ في عَطْفِ جُملةِ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴾، فعُطِفَت بالفاء للتَّفريع؛ لوُقوعِها بعْدَما يَصلُحُ لأنْ يُفرَّعَ عنه إنكارُ عَدَمِ النَّظرِ في عاقبةِ الذين مِن قبْلِهم، بخِلافِ نظيرتِها التي قبْلَها؛ فقدْ وقَعَتْ بعْدَ إنذارِهم بيَوم الآزفةِ (٢).

- وقولُه: ﴿ كَانُوٓا أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً ... ﴾ إلخ، استِئنافٌ مَسوقٌ لِبَيانِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٢٢٠).



مَبادِي أحوالِ الأُمَمِ السَّابِقةِ وعَواقِبِها(١).

- وجُملةُ ﴿ فَمَا آغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ مُعترِضةٌ، والفاءُ للتَّفريعِ على قولِه: ﴿ كَانُوَا أَكُثَرَ مِنْهُمْ ﴾، وفائدةُ هذا الاعتراضِ التَّعجيلُ بإفادةِ أنَّ كَثرتَهم وقُوَّ تَهم، وحُصونَهم وجنَّاتِهم؛ لم تُغْنِ عنهم مِن بأْسِ اللهِ شيئًا (٢).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ... ﴾ [غافر: ٨٧ - ٨٥] جاءتِ الفاءُ، ثمَّ تَرادَفَت بعْدَها فاءاتُ؛ فأمَّا قولُه تعالى: ﴿ فَمَا أَغُنَى عَنْهُم ﴾ فهو نتيجةُ قولِه: ﴿ كَانُواْ أَكَ ثَرَ مِنْهُم ﴾ وأمَّا قولُه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُم رُسُلُهُم ﴾ فهو نتيجةُ قولِه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُم رُسُلُهُم ﴾ وأمَّا قولُه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُم رُسُلُهُم ﴾ وأمَّا قولُه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُم ﴾ فجارٍ مَجْرى البيانِ والتَّفسيرِ لقولِه تعالَى: ﴿ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم ﴾ كقولِك: رُزِقَ زِيْدٌ المالَ، فمنعَ المعروفَ، فلمْ يُحسِنْ إلى الفُقراءِ، وقولُه: ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ﴾ تابعٌ لِقولِه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ ﴾ كأنَّه قال: فكفروا، فلمَّا رَأُوا بأسَنا آمَنوا، وكذلك ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ ﴾ تابعٌ لإيمانِهم لَمَّا رَأُوا بأُسَنا آمَنوا، وكذلك ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ ﴾ تابعٌ لإيمانِهم لَمَّا رَأُوا بأُسَنا آمَنوا، وكذلك ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ ﴾ تابعٌ لإيمانِهم لَمَّا رَأُوا بأُسَا الله (").

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ
 وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُرْءُونَ ﴾

- جُملةُ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ... ﴾ الآية، مُفرَّعةٌ على جُملةِ ﴿ كَانُواْ أَكُثُرُ مِنْهُمْ ﴾، أي: كانوا كذلك إلى أنْ جاءتْهم رُسلُ اللهِ إليهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٦)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٨٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٦٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧٧، ٢٧٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٧).



بالبيِّناتِ، فلمْ يُصدِّقوهم فرَأُوا بأُسَنا(١).

- وأفادَتْ (لَمَّا) في قولِه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ معنى أنَّ اللهَ لم يُغيِّرْ ما بهم مِن النِّعَمِ العُظْمى حتَّى كذَّبوا رُسلَه؛ لِما فيها مِن معنى التَّوقيت(٢).

- والفرَحُ هنا مُكنَّى به عن آثارِه، وهي الازدهاءُ، كما في قوله تعالَى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ ﴾ [القصص: ٧٦]، أي: بما أنْت فيه، مُكنَّى به هنا عن تَمسُّكِهم بما همْ عليه؛ فالمعنَى: أنَّهم جادَلوا الرُّسلَ، وكابَروا الأدلَّةُ (٣).

- وفي قولِه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ ما يُعرَفُ في البَلاغة بالتَّهكُّم، وهو الاستِهزاءُ والسُّخرية مِن المتكبِّرينَ لِمُخاطَبتِهم بلَفظِ الإجلالِ في مَوضعِ التَّحقيرِ، والبِشارةِ في مَوضعِ التَّحذيرِ، والوَعدِ في مَوضعِ الوَعيدِ، والعِلمِ في مَوضعِ الجَهلِ؛ تَهاوُنًا مِن القائلِ بالمقولِ والوَعدِ في مَوضعِ الوَعيدِ، والعِلمِ في مَوضعِ الجَهلِ؛ تَهاوُنًا مِن القائلِ بالمقولِ له، واستهزاءً به (٤).

- وقولُه: ﴿ وَحَاقَ بِهِم ﴾ أي: أحاطَ، وهو هنا مُعبَّرٌ به عن الشِّدَّةِ الَّتي لا تَنْفيسَ بها؛ لأنَّ المُحِيطَ بشَيءٍ لا يَدَعُ له مَفْرَجًا (٥٠).

- وفي ذِكرِ فِعلِ الكونِ في قولِه: ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهُ زِءُونَ ﴾ تَنبيهٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٨٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧٦، ٢٧٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٧)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٨/ ٢٧٥، ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٢١).



على أنَّ الاستهزاءَ بوَعيدِ الرُّسلِ كان شِنْشنةً -أي: عادةً مُستقِرَّةً- لهم. وفي الإتيانِ بالفِعل ﴿ يَشْتَهُ زِءُونَ ﴾ مُضارِعًا إفادةٌ لِتَكرُّرِ استِهزائِهم (١٠).

- وهذِه الآيةُ مِن الاحتِباكِ: إثباتُ الفَرَحِ أُولًا دَليلٌ على حذْفِ ضِدِّه ثانيًا، وإثباتُ الاستهزاءِ ثانيًا دليلٌ على حذْفِ مِثلِه أولًا(٢).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَا بِهِ عَمْرُكِينَ \* فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا شُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾
 هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾

- مَوقعُ جُملةِ ﴿ فَلَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا ﴾ مِن قولِه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ ﴾ [غافر: ٨٣] كمَوقعِ جُملةِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ ﴾ مِن قولِه: ﴿ كَانُوَا أَعَافر: ٨٣] كمَوقعِ جُملةِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ ﴾ مِن قولِه: ﴿ كَانُوا أَكَ مَنْهُمْ ﴾ [غافر: ٨٢]، وهو التّفريعُ عليها؛ لأنّ إفادة (لَمَّا) معنى التّوقيتِ يُشِرُ معنى تَوقيتِ انتِهاءِ ما قبْلَها، أي: دامَ دُعاءُ الرُّسلِ إيَّاهم، ودامَ تَكذيبُهم واستِهْزاؤهم إلى أنْ رَأُوا بأسنا، فلمَّا رَأُوا بأسنا قالوا: آمنًا باللهِ وحْدَه (٣).

- والبأسُ في قوله: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنّا بِاللّهِ وَحُدَهُ ﴾ هو العذابُ الخارقُ للعادة المنذرُ بالفَناء ؛ فإنّهم لَمَّا رَأُوه عَلِموا أنّه العذابُ الذي أُنذِروه ، وفُرِّعَ عليه قولُه: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ ، أي: حين شاهدوا العذابَ لم يَنفَعُهم الإيمانُ ؛ لأنّ الله لا يَقبَلُ الإيمانَ عندَ نُزولِ عَذابِه ، وعُدلَ عن أَنْ يُقالَ: (فلمْ يَنفَعُهم) ، إلى قولِه: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَنهُمْ ﴾ ؛ لدَلالة فِعلِ عن أَنْ يُقالَ: (فلمْ يَنفَعُهم) ، إلى قولِه: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنهُمْ ﴾ ؛ لدَلالة فِعلِ الكونِ على أنّ خبرَه مُقرّرُ الثّبوتِ لاسْمِه ، فلمّا أُريدَ نفي ثُبوتِ النَّفع إيّاهم الكونِ على أنّ خبرَه مُقرّرُ الثّبوتِ لاسْمِه ، فلمّا أُريدَ نفي ثُبوتِ النَّفع إيّاهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧/ ١٢٩، ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٢١، ٢٢٢).



بعْدَ فَواتِ وَقتِه، اجتُلِبَ لذلك نَفْيُ فِعلِ الكونِ الذي خبَرُه ﴿ يَنفَعُهُمْ ﴾، والمعنَى: أنَّ الإيمانَ بعْدَ رُؤية بَوارقِ العذابِ لا يُفِيدُ صاحبَه، مِثلُ الإيمانِ عندَ الغَرْغرةِ، ومِثلُ الإيمانِ عندَ طُلوعِ الشَّمْسِ مِن مَغرِبِها (١).

- وجُملةُ ﴿ سُنَّتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَمْ فِي عِبَادِهِ عَلَى مُستأنفةٌ استِئنافًا بَيانيًا جَوابًا لِسُؤالِ مَن يَسأَلُ: لماذا لم يَنفَعْهم الإيمانُ وقدْ آمَنوا؟ فالجوابُ: أنَّ ذلك تَقديرٌ قدَّرَه اللهُ للأُمم السَّالفةِ، أعْلَمَهم به وشرَطَهُ عليهم؛ فهي قديمةٌ في عِبادِه، لا يَنفَعُ الكافرَ الإيمانُ إلَّا قبْلَ ظُهورِ البأس (٢).

- وجُملةُ ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ كالفَذْلكةِ (٣) لقولِه: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمنَهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾، وبذلك آذنَتْ بانتهاءِ الغرَضِ مِن السُّورةِ (١٠).

- و ﴿ هُنَالِكَ ﴾ اسمُ إشارةٍ إلى مَكانٍ، عُبِّرَ به عن الإشارةِ إلى الزَّمانِ، أي: خَسِروا وقْتَ رُؤيتِهم بأْسَنا؛ إذ انقضَتْ حياتُهم وسُلطانُهم، وصاروا إلى تَرقُّب عَذابِ خالدٍ مُستقبَلِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢ / ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) الفَذْلكةُ: مِن فَذْلَكَ حِسابَه فَذْلَكَةً، أي: أَنْهاهُ وفَرَغَ مِنْه، وذكر مُجمَلَ ما فُصِّل أولًا وخُلاصتَه. و(الفَذْلكةُ: مِن فَذَلِكَ كَذَا وكذَا عددًا). ويُرادُ و(الفَذْلكةُ: النَّتيجةُ لِمَا سَبَق مِن الكلام، والتفريعُ عليه، ومنها فَذْلَكةُ الحساب، أي: مُجمَلُ بالفَذلكةِ: النَّتيجةُ لِمَا سَبَق مِن الكلام، والتفريعُ عليه، ومنها فَذْلَكةُ الحساب، أي: مُجمَلُ تفاصيلِه، وإنهاؤُه، والفراغُ منه، كقولِه تعالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌ ﴾ بعْدَ قولِه: ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي لَعَلَى اللَّبِيدي (٢٧/ ٣٩٣)، ((كناشة لَيْجَ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبيدي (٢٧/ ٣٩٣)، ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ١٧)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢ / ٢٢٧).



- والعُدولُ عن ضَميرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبَلِهِ مُ كَانُواْ هُمَ أَشَدَّ مِنْهُمَ قُوَةً ﴾ [غافر: ٢١] إلى الاسمِ الظَّاهرِ - وهو ﴿ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ - إيماءٌ إلى أنَّ سَببَ خُسرانِهم هو الكفْرُ باللهِ، وذلك إعذارٌ للمُشركينَ مِن قُريشٍ (١١).

- وقد الْتَفَّ آخرُ هذه السُّورةِ -بما بُيِّن مِن كمالِ العِزَّةِ، وتمامِ القدرةِ، وشُمولِ العِلمِ ممَّا رتِّب مِن أسبابِ الهداية والإضلالِ، والإشقاءِ والإسعادِ، والنَّجاةِ والإهلاكِ - بأوَّلِها أيَّ التفاف، واكتنفت البدايةُ والنِّهايةُ بيانَ ذلك معَ ما اشْتَمل عليه الوسطُ أيضًا منه أعظمَ اكتنافٍ؛ فسبحانَ مَن هذا إنزالُه، وتبارَك اسمُه، وجل جلاله (۲).



تمَّ بحمدِ الله المجلدُ الثَّلاثونَ ويليه المجلدُ الحادي والثَّلاثونَ وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ فُصِّلَت

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۱۳۳).













### الغهرس

| ١٣ | سورةُ غافرٍ                          |
|----|--------------------------------------|
| ١٣ | أسماءُ السُّورةِ                     |
| ١٣ | فَضائِلُ السُّورةِ وخَصائِصُها       |
| ١٣ | بيانُ المَكِّيِّ والمَدَنيِّ         |
| ١٤ | مَقاصِدُ السُّورةِ                   |
| ١٤ | مَوضوعاتُ السُّورةِ                  |
| ١٦ | الآيات (۱–٣)                         |
| ١٦ | غَريبُ الكَلِماتِ                    |
| ١٦ | المعنى الإجماليُّ                    |
| ١٧ |                                      |
| ۲۰ | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ           |
| ۲۱ |                                      |
| ۲٥ | بَلاغةُ الآياتِ                      |
| ۳۱ | الآيات (٤-٢)                         |
| ۳۱ | غَريبُ الكَلِماتِ                    |
| ٣٢ |                                      |
| ٣٢ | المعنى الإجماليُّ                    |
| ٣٣ | تَفسيرُ الآياتِ                      |
| ٣٨ | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ           |
| ۳۸ | الفَو ائِذُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |

| ٤١    | بَلاغة الآياتِ                      |
|-------|-------------------------------------|
| ٤٩    |                                     |
| ٤٩    | غريب الكلمات                        |
| ٤٩    | المعنى الإجماليُّ                   |
| 0 *   | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ov    | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ٥٨    | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ገለ    | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| ٧٨    | الآيات (۱۰ – ۱۶)                    |
| ٧٨    | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٧٨    | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٧٩    | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ΑΥ    | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ۸۸    | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ۹٠    | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| 1 • 1 | الآيات (١٥ –١٧)                     |
| 1 • 1 | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| 1 • 1 | المعنى الإجماليُّ                   |
| 1 • 7 | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| 11.   | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| 11.   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 111   | يَلاغةُ الآيات                      |



| 114 | الايات (۱۸ – ۲۰)                    |
|-----|-------------------------------------|
| ١١٨ | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| 119 | المعنى الإجماليُّ                   |
| 17  |                                     |
| 170 | الفَوائِدُ التَّرَبُويَّةُ          |
| 177 | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 179 | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| ١٣٦ | الآيتان (۲۱–۲۲)                     |
| ١٣٦ | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ١٣٦ | المعنى الإجماليُّ                   |
| ١٣٧ | تَفْسيرُ الآيتَينِ                  |
| ١٣٩ | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ١٤٠ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 187 | بَلاغةُ الآيتينِ                    |
| 187 | الآيات (٢٣–٢٧)                      |
| 187 | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ١٤٧ | المعنى الإجماليُّ                   |
| ١٤٧ | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| 108 | الفَوائِدُ التربويَّةُ              |
| ١٥٧ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 109 | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| \7V | الآبتان (۲۸–۲۹)                     |

| 177 | <br>غريبُ الكلماتِ                      |
|-----|-----------------------------------------|
| ١٦٧ | <br>المعنَى الإجماليُّ                  |
| ۱٦٨ | <br>تَفسيرُ الآيتينِ                    |
|     |                                         |
|     |                                         |
| ۱۷۸ | <br>بَلاغةُ الآيتينِ                    |
| ۱۸٤ | <br>الآيات (٣٠–٣٥)                      |
| ۱۸٤ | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ١٨٥ | <br>مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| ۲۸۱ | <br>المعنى الإجماليُّ                   |
|     |                                         |
| 190 | <br>الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| 197 | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
|     |                                         |
| ۲۱. | <br>الآيات (٣٦–٤٠)                      |
| ۲۱. | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
|     |                                         |
| 711 | <br>تَفسيرُ الآياتِ                     |
| 717 | <br>الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| 719 | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
|     |                                         |
| 777 | الآرادي (۲۱ ع – ۶۲)                     |

| ۲۲۸   | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
|-------|-------------------------------------|
|       | المعنى الإجماليُّ                   |
| 779   | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ۲٤٠   | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| 7 ٤ ١ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 7 8 0 | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| ۲٥٤   | الآيات (٤٧-٥٠)                      |
| ۲٥٤   | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ۲٥٤   | المعنى الإجماليُّ                   |
| Y00   | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| Y09   | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| Y7+   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 778   | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| YV1   | الآيات (٥١-٥٦)                      |
| YV1   | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| YV1   | المعنى الإجماليُّ                   |
| YVY   | تَفسيرُ الآياتِ                     |
|       | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ۲۸۰   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ۲۸۸   | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| ۲۹۸   | الآيات (٥٧–٥٩)                      |
| Y9A   | المعنى الإجماليُّ                   |

| Y9A        | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
|------------|-------------------------------------|
| ٣٠٣        |                                     |
| ٣٠٤        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٣٠٥        | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| ٣١٢        | الآيات (۲۰–۲۰)                      |
| ٣١٢        | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣١٣        | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣١٤        |                                     |
| ٣٢٥        | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ          |
| ٣٢٨        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٣٣٣        | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| ٣٤٨        | الآيات (٢٦–٦٨)                      |
| ٣٤٨        | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٤٩        | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣٤٩        | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ٣٥٦        | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ          |
| ٣٥٦        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| <b>٣ολ</b> | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| ٣٦٣        | الآيات (٦٩–٧٦)                      |
| ٣٦٣        | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٦٤        | مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| ٣٦٤        | المعنى الإجماليُّ                   |





| ٣٦٥ | تَفسيرُ الآياتِ                     |
|-----|-------------------------------------|
| ٣٧٣ | 0 .                                 |
| ٣٧٤ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٣٧٦ | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| ٣٨٤ | الآيات (۷۷–۸۱)                      |
| ٣٨٤ | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٨٤ | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣٨٥ | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ٣٩٣ | الْفُوائِدُ التَّرَبُويَّةُ         |
| ٣٩٣ |                                     |
| ٣٩٦ | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| ξ•V | الآيات (۸۲–۸۵)                      |
| ٤•٧ | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٤•٧ | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٤٠٨ |                                     |
| ٤١٣ | الْفُوائِدُ التَّرَبُويَّةُ         |
| ٤١٥ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٤١٦ | بَلاغةُ الآياتِ                     |
| ٤٢٣ | الفهرس                              |

